

جامعة أمالقرى بمكة المكرمة كلية الشرعة والدراسات الإسلامية قسم الدراسات العليا الشرعية









كتاب السبق والرمى من كتاب الحاوس الكبير للإمام أبي الحسن على بن محمد بن حيب الماوردي المتوفى سنة .80هـ

.. 0210

مرسالة مقدمة لنيل دمرجة الماجستس في الفقه

دراسة وتحقيق الطالبة : فاطمة بنت قاسم بن محمد الأحدل

> إشراف فضيلة الدكتور سعيد بن درويش الزهرانى

عام ۱۶۲۶ هـ / ۲۰۰۳ م

## غوذجرقم ﴿ ٨ ﴾

| عوني س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والمراع المعالمة المع |
| كلية الشريعة والدراسات الإسلامية / قسم الدراسات العليا الشرعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CLOSILEET TECALORDE: LeeL, and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الأطروحة مقدمة لنيل درجة ﴿ الْمُلْاعِمِينَ ﴾ في تفصر ﴿ الْنُهُ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عنوان الأطومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lead G Jold Control & Single State S |
| wantle geld - specient stelland stelland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام، على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبة أجمعين :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فبناء على توصية اللجنة المكونة لهناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والتي تمت مناقشتما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بتاریخ: ۲۰ / / ۵۲۱ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بقبولما بعد إجراء التعديلات المطلوبة وحيث قد تم عمل اللازم فأن اللبنة توسي بأجازتها في سيغتما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| النمائية المرفقة للدرجة العلمية المذكورة أعلاه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والله ولم التوفيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أعفياء اللجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وشرف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سم الدكتور:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| توقيع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مشوف:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المكاتب و ما كال و كل المكاتبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التوقيع: التوقيع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مشرف:- المناقش:- في العادياً بولاهمان المناقش:- في العادياً بولاهمان المناقش:- في العادياً بولاهمان المناقش: في العادياً بولاهمان المناقش: في المناقشة: والمناقبة: و  |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية الأسم/د: على بن طالم المحوادي السم / د: على بن طالم المحوادي التوقيم/ التوقيم/

لله يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لعفحة عفوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة المجان النصراني



## ملخص الرسالة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد ..

فهذه رسالة مقدمة لقسم الدراسات العليا الشرعية

بكلية الشريعة والدر اسات الإسلامية شعبة الفقه لنيل درجة الماجستير وعنوانها:

دراسة وتحقيق كتاب السبق والرمى من كتاب الحاوى الكبير للإمام أبي الحسن على بن محمد بن حيب المأوردي المتوفي سنة .٤٥هـ .

## وقد اشتملت على قسمين :

## القسم الأول : قسم الدراسة ويتضمن ثلاثة فصول :

الفصل الأول: دراسة عن حياة الماوردي .

الفصل الثانى : دراسة تحليلية لكتاب الحاوي من خلال كتاب السبق والرمى .

الفصل الثالث: بيان نسخ المخطوط، ومنهج التحقيق، والمصطلحات المستخدمة في التحقيق.

## القسم الثاني : قسم التحقيق .

ويتضمن ثلاثاً وستين مسألةً ، تتناول في طياتها كتاب السبق والرمي من جميع نواحيهما فمثلاً تبين الأصل فيهما وشروط صحتهما وأنواع العوض في السبق ودخــول المحلُّل وغير ذلك مما يتعلق بكتاب السبق والرمى ، كما تضمنت هذه المسائل ثمانيـــةً وثلاثين فصلاً وما هذه الفصول إلا فروع للمسائل ، وكــل ذلك في تســع وخمســين لوحةً ، يظهر من خلالها مدى أهمية كتاب الحاوي في الفقه الشافعي والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

المشرف

فاطمة بنت قاسم بن محمد الأهدل د/ سعيد بن درويش الزهراني

د/ عابد بن محمد السفياني -

عميد كلية الشريعة إوالم أسات الإسلامية

#### Thesis Abstract

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, prayer and peace be upon the Master of Messengers, Mohammed, his kinsfolk and companions all.

This thesis is presented to the Depeartment of Postgraduate Studies, College of Shariah and Islamic Studies, Fiqh Section, in fulfillment of the requirements of the Master Degreee, under the title of:

A study and investigation of "Al-Sbq Wa Al-Wami" book, from the book of "Al-Hawi Al-Kabeer", by Imam Abi Al-Hassan Ali Ibn Mohammed Ibn Habeeb Al-Mawardi, who dien in 450 H.

#### The study consists of two sections:

1. The First Section: the StudySection, which includes three chapters:

Chapter one: A study of Al-Mawardi's life.

Chapter two: An analytical study of "Al-Hawi" book through "Al-Sbq Wa Al-Rami" book.

Chapter three: Illustration of the copies of the manuscript, method of investigation and the terms used in that investigation.

#### 2.. The Second Section: The Investigation Section:

It includes sixty three issues, which deal with "Al-Sabq Wa l-Rami" book, from all their aspects, like explaining their origin, terms of their validity, types of compensation in "Sabq" and undertaking of the "Mohallil" and other issues related to the book.

Moreover, those issues include thirty eight chapters, as branches of the said issues. All that in fifty nine sheets, through which is manifested the importance of "Al-Hawi" book in Al-Shafie Figh.

#### Researcher:

#### Fatimah Bin Qasim Ibn Mohammed Al-Ahdal

Supervisor

Dean, College of Sharia & Islamic Studies

Dr. Saeed Ibn Darweesh Al-Zahrani

Dr. Abdeen Ibn Mohammed Al-Sufyani

# سلام وافقرار المرادر المرادر المرادر المرادر المرادر المراد المرادر ا

إن أحسن ما يُوشَّحُ به صدر الحالام ، وأجمل ما يفصَّل به عقْدُ النظام ، حَمْدُ الله ذي الجلال والإنعام ، من من عنصر والإحرام ، والإفضال والإنعام ، من من الصلاة والسلام على خير الأنام ، المبتعث من عنصر الحكرام ، وعلى آله أعلام الإسلام ، وأصحابه مصابيح الظلام .

أما بعد . .

فأشكر الله تعالى أولاً وآخِراً الذي وفقني ؛ لإنجان هذه الرسالة ، وهيأ لي من الأسباب ما ذلل به الصعاب ، فله انحمد والمنة والفضل الكبير .

ثم أشكر والدي الكريمين، اللذين أفنيا عُمريهما لييسترا لي والإخوتي طريق العلم. والايفوتني أن أشكر أستاذتي الدكتوبرة لطفية قامري التي قامت بالإبرشاد على فجزاها الله خير انجزاء.

كما أشكر أساتذتي الاكرام، الذين نلت من توجيها تهده القيمة ما فتح لي الطربق، وأناس لي السبيل في هذا البحث، وعلى مرأسه ما أستاذي فضيلة الدكتوس/سعيد بن دمرويش النرهر إني حفظه الله، الذي تكرم بالإشراف على مرسالتي هذه، وكان بمثابة الوالد الذي لقيت من غزامرة علمه، ودقة ملاحظاته، وإخلاصه في توجيها ته لي ما دفعني للإستمرام في العمل طيكة مراحل الرسالة، - فجزاه الله عني خير الجزاء - .

كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكتوس/ على بن شرف الشريف الذي تكرم بالإطلاع على هذه الرسالة ومناقشتها - فجزاه الله خير الجزاء - .

كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكتوس/محمد بن الهادي أبوالأجفان الذي أيضاً تكرم بالإطلاع على هذه الرسالة ومناقشتها – فجز إه الله خير انجز إء – .

كما أتوجه بوافرالشكروالتقديرلكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أمر القرى في مُكة المكرمة .

كما أشكر الأستاذ على بن حسين الويسي الذي ساعدني في البحث عن بعض المخطوطات والعثوم عليها .

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل مخلص ومخلصة مَدَّيد العون والمساعدة والدعاء لي بتيسير سبل السير في هذه الرسالة .

جزى الله انجميع عني خير انجزاء ، وأثابه م أجراً حسناً ، ووفقه ملا يحبه ويرضاه ، والله حسبي ونعد الوكيل ، نعد المولى ونعد النصير وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الباحثة . .

# アレイングレングレン

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لــه ، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله رب العالمين بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، وكفى بالله شهيداً .

ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين ، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وأحيا سنته إلى يوم الدين .

وبعد ..

فلقد أختار الله لنا هذه الشريعة الإسلامية الخالدة المطهرة لتكون خاتمة الشرائع السماوية ، ورضيها للناس كافة ، لتكون دستور حياتهم ، وسبب صلحهم ، ونهج استقامتهم ، وطريق سعادتهم في الدنيا والآخرة .

ولقد قبض الله تبارك وتعالى لهذا الدين في كل عصر من العصور ، من يحفظه وينشره ، ويعلي شأنه .

فلو تصفحنا كتب التراث الإسلامي وخاصة كتب الفقه في جميع المذاهب ومن أهمها كتب الفقه الشافعي ، لوجدنا فيها بعض الأعلام البارزين ، الذين قل أن يخلو كتاب من ذكرهم ، من هؤلاء الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي رحمه الله تعالى .

ولما كان لزاماً على أن أختار موضوعاً معيناً لأحصل به على درجة الماجستير في الفقه الإسلامي ، أحببت أن أشارك في إبراز بعض ما تزخر به مكتبات العالم الإسلامي من كنوز علمية إسلامية .

فوقع إختياري على الإمام الماوردي ليكون مجال بحثي من خلال تحقيق جزء من موسوعته الفقهية الفريدة ((الحاوي)).

حيث سبقني إلى تحقيق أغلب أجزاء هذا الكتاب ، جمهرة من طلاب الدكتوراه في جامعة أم القرى ن فوجدتها فرصة لتحقيق جزء منه ولم شمله مع بقيته .

أما الجزء الذي وقع عليه إختياري من الكتاب فهو "كتاب السبق والرمي ".

هذا الكتاب الذي ضمنه الماوردي ما يتعلق بذروة سنام الإسلام فهو عدة للجهاد ووسيلة إليه ، لنصرة الإسلام والمسلمين ، وتقويتهم لملاقاة العدو الذي غزانا من جميع النواحي ، فببيان أحكام السبق والرمي وما يتعلق بهما ، بيان لسمو هذه الشريعة الإسلامية ، وتنظيمها للعلاقات المختلفة التي تهتم بالمسلم من جميع نواحيه الدينية والصحية والرياضية ، وبذلك تظهر أهمية الموضوع والبحث فيه .

### خطة البحث :

اشتملت خطة البحث على قسمين :-

القسم الأول : الدراسة :-

وتضم ثلاثة فصول :-

الفصل الأول: دراسة عن حياة الماوردي.

ويضم المباحث التالية :-

المبحث الأول: عصر الماوردي.

المبحث الثاني: اسمه ، وكنيته ، ولقبه ، ونسبته .

المبحث الثالث: مولده ، وحياته، ووفاته .

المبحث الرابع: شيوخه ، وتلاميذه .

المبحث الخامس: مؤلفاته .

المبحث السادس: مكانته العلمية.

الفصل الثاني : دراسة تحليلية لكتاب الحاوي من خلال كتاب " السبق والرمي " .

ويضم المباحث التالية :-

المبحث الأول: اسم الكتاب، ونسبته إلى المؤلف، ومصادره.

المبحث الثاني: أهمية الكتاب، وأثره فيما ألف بعده.

المبحث الثالث: منهج الماوردي في الكتاب.

المبحث الرابع: المصطلحات المتداولة في فقه الشافعية والواردة في الكتاب.

المبحث الخامس : بيان تفصيلي لمسائل كتاب " السبق والرمي " وما تضمنته من فصول .

الفصل الثالث: بيان نسخ المخطوط، ومنهج التحقيق، والمصطلحات المستخدمة في التحقيق.

ويضم المباحث التالية :-

المبحث الأول: بيان نسخ المخطوط.

المبحث الثاني: منهج التحقيق.

المبحث الثالث: المصطلحات المستخدمة في التحقيق.

#### القسم الثاني : التحقيق :-

ويتضمن تحقيق كتاب " السبق والرمي " من أوله حتى نهايت ، وقد بينت منهجى في التحقيق في ص ٥٤.

كما بينت الرموز التي استخدمتها في التحقيق في المبحث الثالث وهي : المصطلحات المستخدمة في التحقيق في ص ٥٧.

وبعد: فأرجو أن أكون قد وفقت في الإختيار ، وفي جميع ما كتبت ، وأن أكون قد أخرجت الكتاب إلى النور كما كتبه مؤلفه .

اللهم إني أشهدك ، وأشهد حملة عرشك أني لم أرد بعملي هذا جاهاً ولا مركزاً، وإنما أردت به رضاك ، وجعلته خالصاً لوجهك الكريم فتقبله مني ، وثقل به ميزاني ووالديّ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

اللهم هذا الجهد وعليك التَّكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. آمين .

الباحثة

فاطمة قاسم الأهدل

مكة المكرمة

-A1 8 7 8 - Y - 1

Coll Coll

アングルが

## القسم الأول :

الدِرَاسَة

ويضم ثراثة فصول:

الفصل الأول : دِرَاسَة عَنْ حَيَاةُ الْمَاوِرِدِي .

الفصل الثاني : دِرَاسَةِ تطيلية لكتاب الحاوي من خلال كتاب السبق والرمي .

الفصل الثالث: بيَـان نسخ المخطوط، ومنهج التحقيـــق، والمصــطحات المستخدمة في التحقيق.

## الفصل الأول:

دِمرَاسَة عن حياة الماومردي.

ويضم المباحث التالية:-

المبحث الأول: عصر الماوس دي.

المبحث الثاني: اسمه، وكنيته، ولقبه، ونسبته.

المبحث الثالث: مولده، ونشأته، ووفاته.

المبحث الرابع: شيوخه، وتلاميذه.

المبحث الخامس: مؤلفاته.

المبحث السادس: مكانته العلمية.

## المبحث الأول:

## عصر الماوردي

## أولًا: الحالة السياسية:

عاش الماوردي في أواخر القرن الرابع الهجري ومنتصف القرن الخامس الهجري ، أي أنه عاش في العصر العباسي الثالث الذي كانت بدايت في سنة ٣٣٤ه. .

ولقد تميز هذا العصر ، بانقسام الدولة الإسلامية إلى عدة دويلات (1) ، كما تميز بالاضطرابات السياسية وكثرة الفتن والثورات والتنازع على السلطة وضعف الخلفاء وضياع هيبتهم ، لذا نلمح في فكر الماوردي إبداعاً في السياسة والفقه فلقد حاول أن يؤكد الخلافة وضرورة وجودها ، وفي الوقت ذاته يوجه النصائح للملوك في محاولة فكرية لإيجاد جو الاستقرار ، وفي الوقت نفسه كان يحاول أن يجمع الأمة على خط واضح مستقيم هو خط الإسلام (٢) .

## ثانياً: الحالة الاجتماعية: -

لقد تألف المجتمع في عهد الماوردي من عدة عناصر هي : العرب ، والفرس ، والأتراك ، والأكراد ، مع وجود أقليات غير إسلمية من اليهود والنصارى .

كما تكون التركيب الاجتماعي الطبقي ، من ثلاث طبقات (٣):

<sup>(</sup>١)ينظر : محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية : ص٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب أدب الدنيا والدين : ص١٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : كتاب أدب الدنيا والدين : ص١٨ ، عصر الدول ، لشوقي ضيف : ص٢٥١-٢٥٢ .

#### ١- الطبقة العليا :-

وعلى رأسها الخليفة والسلطان الحاكم ويتلوهما حواشيهما من الوزراء والقادة والأمراء والولاة والإقطاعيين وكبار التجار ، وكانت هذه الطبقة تعيش في تسرف لكثرة الأموال التي تُصب في حجورها .

#### ۲- الطبقة الوسطى :--

وتتكون من صغار الموظفين ، والتجار ، والصناع ، والقضاة ، والعلماء ، وكانت هذه الطبقة تعيش في يسار لما كانت تقوم به من نشاط اقتصادي يخدم الطبقة العليا .

#### ٣- الطبقة الدنيا:

وهي الطبقة العامة من الزراع والخدم ، والرقيق ، وأصحاب الحرف ، وكانت هذه الطبقة تعاني كثيراً من الضنك والضيق لكثرة الضرائب التي كانت تجبى منها ، وقلة ما كان يعود عليها من الكسب .

ونتيجة لهذا التفاوت في المستوى المعيشي ، فقد كثرت في بغداد حسالات السرقة والسلب والنهب وغلت الأسعار (١) .

ولقد عايش الماوردي هذا المجتمع وتفاعل معه ، ولم يرض بالإعوجاج الذي حصل ، فكانت كتبه تعبّر عن محاولاته لتصحيح هذه الأوضاع ، ودفعها إلى الإتجاه الصحيح .

## ثالثاً: الحالة العلمية: -

لقد تميز عصر الماوردي بازدهار الحركة الفكرية ، ووجود نهضة علمية حقيقية شملت كافة أقطار العالم الإسلامي .

ومما ساعد على استمرار نشاط الحركة العلمية الأسباب الآتية (٢):

١- وجود المؤسسات التعليمية المتمثلة في:

<sup>(</sup>١) ينظر : المنتظم ، لإبن الجوزي : ٧٥/٧ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٢٧٩/١١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : كتاب أدب الدنيا والدين : ص٣١٩-٣٢٠ ، عصر الدول ، لشوقي ضيف : ص٢٧٦-٢٧٨ .

- الكتاتيب .
- المساجد .
- منازل العلماء .
  - المدارس .
  - دور العلم .
- ٢- اهتمام الخلفاء والملوك بالعلم والعلماء وتشجيعهم على التأليف .
- ٣- وجود الصراع المذهبي بين الشيعة والسنة مما أدى إلى خدمة التعليم حيث
   از ذهرت المدارس وزاد عددها في سبيل تدعيم المذاهب .
- ٤- وجود المناظرات التي كانت تـــتم بــين عـــالِم و آخــر وتتتـــاول مختلــف
   الموضوعات الدينية و الأدبية .
  - ٥- وجود الورق والورّاقين .

أما حالة الفقه في هذا القرن فقد ازدهر أيما ازدهار، كما ازدهر الاجتهاد والتأليف، حتى ظهر اجتهاد التتقيح.

## المبحث الثاني : اسمه ، وكُنيته ، ولقبُه ، ونسبتُه

: daud

هو علي بن محمد بن حبيب الماور دي البصري الشافعي (١).

كُنْيته (۲):

(7) ذكرت أكثر المصادر التي ترجمت له أنه يُكنى بأبي الحسن

<sup>(</sup>۱) يـنظر : تــاريخ بغـــداد ، البغدادي : ۱۰۲/۱۲ ، طبقات الشيرازي : ص۱۳۸ ، وفيات الأعيان ، لإبن خــلكان : ۲۸۲/۳ ، العبر ، للذهبي : ۲۹۲/۲ ، ميزان الإعتدال ، للذهبي : ۲۸۲/۳ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ۲۸۲/۳ ، طبقات السبكي : ۳۰۳/۳ ، طبقات الأسنوي : ۲۸۷/۲ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ۲۰/۱۲ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ۲۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٢) الكُنْية : الكاف والنون والحرف المعتل يدل على : تورية عن اسم بغيره .

ولذلك تسمى الكُنْية كُنيةً ، كأنها تورية عن اسمه .

قال ابن منظور : الكُنْيةُ على ثلاثة أوجه :

أحدها: أن يُكنى عن الشيء الذي يُستغص ذكره.

والثاني : أن يُكنى الرجل بإسم توقيراً وتعظيماً .

والسثالث : أن تقــوم الكُنية مقام الإسم فيُعرف صاحبها بها كما يعرف بإسمه كأبي لهب اسمه عبد العُزّى ، عُرف بكنيته فسماه الله بها .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة (كنو ) ١٣٩/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (كني ) ١٧٤/١٢ .

 <sup>(</sup>٣) بــنظر : تـــاريخ بغــــداد ، للبغدادي : ١٠٢/١٢ ، طبقات الشيرازي : ص١٣٨ ، وفيات الأعيان ، لإبن خـــلكان : ٣/٢٨٢ ، العبر ، للذهبي : ٢٩٦/٢ ، ميزان الإعتدال ، للذهبي : ٢٨٢/٣ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٢٨٢/٣ ، طبقات السبكي : ٣٠٣/٣ ، طبقات الأسنوي : ٣٨٧/٢ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٢٠/١٨ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ٢٤٠/١ .

اشتهر الماوردي بلقبين:

اللقب الأول : الماوردي ، وهو لقب العائلة ، ونجد هذا اللقب كثيراً في كتب الفقه وغيرها ، فلقد اشتهر به حتى صار عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليه .

اللقب الثاني: " أقضى الفضاة " ( $^{(Y)}$  وهو أول من تلقب به في عهد القائم بأمر الله العباسي ( $^{(T)}$ ) عام  $^{(T)}$  عام  $^{(T)}$  عام  $^{(T)}$ 

وهذا اللقب وإن كان لغوياً مقترناً بأفعل التفضيل ، لكنه في الإصطلاح أعتبر أدنى منزلة من لقب " قاضي القضاة " كما وضح ذلك ياقوت الحموي (٤) حيث قال: (.. وشرط الملقب بهذا اللقب أن يكون دون من تلقب بقاضي القضاة إلى أيامنا هذه على سبيل الإصطلاح ، وإلا فالأولى أن يكون " أقضى القضاة " أعلى منزلة .. ) (٩).

<sup>(</sup>١)اللقب : النَّبْزُ ، اسم غير الذي سُمِّي به .

قال تعالى : ﴿ وَلا نَتَابَرُوا بِالأَلْمَابِ ﴾ [ سورة الحجرات : آية ١١ ] .

يقول: لا تدعوا الرجل إلا بأحب أسمائه إليه.

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( لقب ) ١٧٦/٩ ، معجم ابن فارس : مادة ( لقب ) ٢٦١/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( لقب ) ٣٠٧/١٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : مرآة الجنان ، لليافعي : ٣٢/٣ ، وطبقات ابن هداية الله : ص١٥١ حيث ذكرا أنه يلقب " بقاضي القضاة ".

<sup>(</sup>٣) وأبو جعفر عبد الله بن الإمام القادر بالله بويع بالخلافة بعد أبيه ، وكان قد لقبه أبوه في حال حياته بالقائم، لما تولى الخلافة سنة ٢٢٤هـ أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأحسن إلى الرعية ، فكان ورعاً ديناً زاهداً قوى اليقين بالله تعالى ، عالماً ، توفى سنة ٢٦٧هـ. .

ينظر : العبر ، للذهبي : ٣٢٢/٣ ، مرآة الجنان ، لليافعي : ٩٤/٣ ، النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ٩٧/٠ .

<sup>(</sup>٤) هو ياقوت بن عبد الله الرومي المحموي ، أبو عبد الله ، مؤرخ ، ثقة من أئمة الجغرافيين ، أصله من الروم أسر صغيراً وإيتاعه عسكر بن إبراهيم الحموي ، واعتقه ، له عدة مصنفات منها : معجم البلدان ، ومعجم الأدباء ، ولد سنة ٤٧٥هـ ، وتوفى سنة ٣٣٦هـ .

ينظر : وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ١٢٧/٦ ، العبر ، للذهبي : ١٩٨/٣ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٣١٢/٢٢ ، شذرات للذهب ، لابن العماد الحنبلي : ١٢١/٥ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : معجم الأدباء :٥١/١٥-٥٣ .

## نسَيتُهُ :

المَـاورَدي: بفتح الميم والواو وسكـون الراء في آخرها دال مهملة ، نسبة إلى "ماء الورد " إما عمله أو بيعه (١) .

ورد في الإكمال : ( .. وأما الماوردي فجماعة منسوبون إلى بيع ماء الورد أو عمله ، منهم القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي .. ) (Y).

<sup>(</sup>١) ينظر : الإكمال ، لإبن ماكولا : ١/٧٧١ ، اللباب ، لإبن الأثير : ١٥٦/٣ ، وفيات الأعيان : لإبن خلكان : ٢٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الإكمال ، لإبن ماكولا : ٤٧٧/١ .

## المبحث الثالث :

## مَولِده، وحياته، وَوَقَاتُهُ

#### مولده :

ولد أبو الحسن الماوردي بالبصرة (١) - وإليها ينسب - سنة (٣٦٤هـ) في عصر اشتهر بالعلم والأدب والنضوج الفكري .

#### حياته:

نشأ في البصرة حيث كانت يومئذ مهد العلم ومنتدى الأدب ، وإحدى العواصم الفكرية المشهورة ، والتي ضمت بين جنباتها علماء أجلاء في سائر العلوم .

ولم يكن الماوردي من أسرة سليلة علم ، ولكن من أسرة تبيع ماء الورد ، فكان عصامياً ، واتجه إلى طلب العلم والمعرفة ، فتلقى علومه بها ، وأكب على الدرس ، وجد في التحصيل ، وتتلمذ على كبار علمائها ومسشايخها ، فلقد سمع الحديث من الشيخ أبي علي الحسن بن علي بن محمد الجبلي (7) ، وتتلمذ في الفقه والأصول على يد عالمها الإمام أبو القاسم عبد الواحد الصيمري (7) ، ثم انتقل إلى بغداد (1) لاستكمال علومه ، حيث كانت عاصمة الملك والخلافة ومجتمع العلماء ، فأقام بها ، وتصدى للتدريس والتصنيف والتأليف ، حتى أصبح من كبار أئمة

<sup>(</sup>١) البصرة :تقع في شمال العراق وهي ميناء على شط العرب لمكنها أصبحت اليوم تبعد ٧٠كـم عـن الخلـيج العربي بتأثير الطمي الذي جلبه الرافدان ونهر قارون، وهي مدينة غنية بالنخيل والبترول.

ينظر : معجم ما استعجم ، لأبي عبيد البكري : ٢٥٤/١ ، معجم البلدان ، لياقوت الحموي : ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢)ستأتي ترجمته في : شيوخه في ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في : شيوخه في ص١٢ .

<sup>(</sup>٤) بغداد : أم الدنيا وسيدة البلاد وفيها أربع لغات : بغداد بدالين مهملتين ، وبغداذ معجمة الأخيرة ، وبغدان بالنون ، ومغدان بالميم بدلاً من الباء ؛ تذكر وتؤنث .وهي عاصمة العراق ومركز تجاري هام ،تقع علمى نهردجلة وهي مدينة تاريخية بناها المنصور.

قال الجرجاني : باغ بالفارسية : هو البستان الكثير الشجر .

وداذ : مُعطى فمعناه : مُعطّى البساتين .

ينظر : معجم ما استعجم ، لأبي عبيد البكري : ٢٦١/١-٢٦٢ ، معجم البلدان ، لياقوت الحموي : ٢٥٦/١.

العلمية والاجتماعية ، وخُلقه الجميل ، وسيرته النقية فقد أُختير لتولي منصب القضاء في بلدان كثيرة (١) .

ولقد استقر به المقام في بغداد حيث سكنها في درب الزعفراني  $(^{7})$  ، فدرس بها ، وحدّث فيها ، و ألف فيها كتبه  $(^{7})$  .

وفي سنة ٢٩هـ لقب: " بأقضى القضاة " (٤) .

والماوردي وإن عاصر الثقافة الإسلامية في أزهى عصورها ، إلا أنه عاش في عصورها ، إلا أنه عاش في عصر تميز بالإضطراب والإنحطاط السياسي – كما بينت ذلك – ، نتيجة ضعف الخلافة العباسية وإستيلاء البويهيين (٥) على الحكم في بغداد ، فإضطربت موازين الحكم والجيش ، وانحلت الدولة الكبرى إلى دويلات وحوزات ملوك ، وعلى الرغم من ذلك كان الماوردي ذا حظوة ومنزلة رفيعة لدى الخليفة العباسي

<sup>(</sup>١) ينظر : لسان الميزان ، لإبن حجر : ٢٦٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) درب الزعفراني : حي من أحياء بغداد ، كان يسكنه التجار وأرباب الأموال وبعض الفقهاء كالماوردي -ينظر : معجم البلدان ، لياقوت الحموي : ٤٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ١٠٢/١٢ ، اللباب ، لإبن الأثير : ١٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : معجم الأدباء ، لياقوت المحموي : ٥٢/١٥ .

<sup>(</sup>٥) نسبة إلى رجل فارسي يسمى بويه ، ويقال : أنه كان صياداً على بحر قزوين وكان أبناؤه على والحسن وأحصد مسن حوله يحتطبون ، وقد التحق بويه وأبناؤه بخدمة مرداويج وكان علي أحد قواده ، فولاه الكرج واستولى على فارس ، وأرجان ، واتخذ شيراز مقراً له ، وفي سنة ٣٢٣هـ قُتل مرداويج ، فاستولى علي وأخسوه الحسن على أصفهان والري اللتين كانتا تابعتين لسه ، وتولى الحسن شؤونهما وشؤون بلاد الجبل ، واستولى أخوهما أحمد على كرمان وظل ينقدم تدريجيا نحو الغرب حتى استولى على الأهواز ، وتقدم حتى استولى على واسط ، وفي هذه الأنثاء كانت المجاعة تهدد بغداد ، وكان الجند الأتراك ثائرين على الخليفة وقواده ، لعجزه عن دفع رواتبهم ، فوجد أحمد الأبواب جميعها مفتوحة إلى بغداد فدخلها في جمادى الأولى سسنة ٣٣٤هـ ، ورحب به الخليفة المستكفي منقذاً ومخلصاً ومنحه إمرة الأمراء ولقبه معز الدولة ، ولقب أخساه عسنباً صاحب فارس وشيراز عماد الدولة والحسن صحاحب بلاد الجبل ركن الدولة ، وضربت ألقابهم على الملكة وذكرت أسماؤهم وألقابهم مع الخليفة في خطبة الجمعة .

يسنظر : المنتظم ، لإبن الجوزي : ٢٧١-٢٧٠/١ ، الكامل ، لإبن الأثير : ٣٣٦-٣٣٦ ، عصر الدول ، لشوقي ضيسف : ص٣٣٣ ، التاريسخ الإسلامي ، لمجمود شاكر : ١٤٧/٦ ، التاريخ العباسي والفاطمي ، د. العبادي : ص١٦١ .

وملوك بني بويه ، ونتيجة لهذا نجد أن للماوردي مؤلفات عديدة في السسياسة ، بالإضافة إلى مؤلفاته في العلوم الأخرى (١) .

## وَقَالُتُهُ :

توفىي – رحمه الله – ببغداد يوم الثلاثاء ثلاثين من شهر ربيع الأول سنة ( 603 هـ ) ، بعد أن بلغ 70 عاماً ، كانت حافلة بالجد والتصنيف والتأليف وخدمة الإسلام والمسلمين .

ودفن من الغد يوم الأربعاء مستهل شهر ربيع الآخر في مقبرة باب حرب ، وصلّي عليه في جامع المدينة (٢) .

وحضر جنازته جمع غفير من العلماء والرؤساء (٦) .



<sup>(</sup>۱) ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ۱۰۲/۱۲ ، طبقات الشيرازي : ص۱۳۸ ، معجم الأدباء ، لياقوت الحموي : ۱۳/۰ - ۵۳ ، وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ۲۸۲/۳ ، العبر ، للمذهبي : ۲۹۷/۲ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ۲۱/۱۸ ، مرآة الجنان ، لليافعي : ۷۳/۳ ، طبقات المسبكي : ۳۰۳/۳ ، طبقات ابن هداية الله : ص۱۵۷ .

<sup>(</sup>٢)ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ١٠٣/١٢ ، طبقات الشيرازي : ص١٣٨ ، وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ٣٠٤/٣ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٦٤/١٨ ، طبقات السبكي : ٣٠٤/٣ ، شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي : ٣٠٤/٣ .

<sup>(</sup>٣)ينظر : طبقات الأسنوي : ٣٨٨/٢ .

## <u>المبحث الرابع :</u> شيُوخُه ، وبَلاَميذُهُ

## أولاً : شيوُخه :-

لقد تتلمذ الإمام الماوردي على شيوخ أجلاء في الفقه والحديث ، سواء في البصرة أو في بغداد ، حتى ذاع صيته في الآفاق ، وأصبح إماماً من أئمة الشافعية ، ولم تذكر لنا المصادر أسماء كل شيوخه ، بل ذكرت لنا بعضاً منهم ، وسوف أذكر أولاً من وقفت عليه من شيوخه في الفقه والحديث ، ثم تلاميذه .

## (أ) شيوخه في الفقه :-

- -1 الإمام أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري (1).
- Y-1 الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد البخاري الخوارزمي ، المعروف بالبافي(Y).
  - الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفر اييني -

<sup>(</sup>۱) القاضي أبو القاسم الصيمري ، منسوب إلى صيمرة بلدة قديمة في طرف ولاية خورستان ، قال ابن الجوزي : منسوب إلى صيمر نهر من أنهار البصرة ، قال النووي : وهو الأظهر ، أحد أئمة المذهب الشافعي ، كان حافظاً لمه جيد العبارة ، حسن التصافيف ، تولي القضاء ، وانتهت إليه زعامة المذهب بالبصرة ، ويعد من أصحاب الوجوه في المذهب ، تخرج عليه الماوردي وجماعة . من مصنفاته : الإيضاح في المذهب ، الكفاية ، توفي بعد سنة ٢٨هه. . ينظر : طبقات الشيرازي : ص١٣٨٠ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢١٥/٢ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : هيزيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢١٥/٢ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٢٤/٣ ، طبقات السبكي : ٣٣٩/٣ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو محمد السبافي ، منسوب إلى باف إحدى قرى خوارزم ، كان فقيها ، أديبا ، شاعراً ، كريماً ، وهو أحد أئمة الشافعية ، له معرفة بالنحو والأدب والفصاحة والشعر كان حسن المحاضرة، بليغ العبارة، وهو من أصحاب الوجوه ، سكن بغداد وتفقه على يد الإمام أبي على بن أبي هريرة ، وأبي إسحاق المروزي ، وتوفي ببغداد سنة ٣٩٨هد . ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ٣٩/١٠ ، المنتظم ، لإبن الجوزي : ٢٤٠/٧ ، طبقات السبكي : ٢٣٤/٢ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٠/٠١ ، طبقات ابن هداية الله : ص١٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) أبو حامد الإسفراييني ، إمام الشافعية في زمانه ، وإمام طريقة العراقيين ، اتفق أهل عصره من موافق ومخالف على جلاليته وفضله ، وتقديمه في جودة الفقه وحسن النظر ونظافة العلم ، ولد في ( إسفراين ) – بلدة بخراسان بنواحي نيسابور على منتصف الطريق إلى جرجان – سنة ٣٤٤هـ ، تتلمذ عليه الماوردي في بغداد ، ألف كتباً كثيرة منها :-

#### (ب) شبوخه في الحديث :-

- ١- أبو القاسم جعفر بن محمد بن الفضل الدقاق البغدادي ، المعروف ببإبن المارستاني (١) .
  - Y أبو على الحسن بن على بن محمد الجبلى Y
    - -7 محمد بن عدي بن زحر المنقري -7
  - 3-1 أبو عبد الله محمد بن المعلى بن عبد الله الأسدي الأزدي (3)

( التعليقة الكبرى ) في شرح مختصر المزني ، وله تعليقة أخرى في أصول الفقه ، وكتاب صفير في النسوادر والغرائب اسمه ( البستان ) ، ولم مختصر في الفقه سماه ( الرونق ) توفي سنة ٢٠١هـــ ببغداد .

ينظر : طبقات الشيرازي : ص١٣١ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢٠٨/٢ ، صير أعلام النبلاء ، للـــذهبي : ٢٥/١٨ ، طبقات السبكي : ٢٤/٣ ، النجوم الزاهرة ، لإين تغرى بردى : ٣٣٩/٤ .

(۱) أبو القاسم ، المعروف بإبن المارستاني ، حدّث عن أبي بكر بن مجاهد ، وروى عنه : الخلال وابن المذهب والماوردي ، كذّبه الدارقطني والصوري ، قال أبو زرعة الجرجاني : ليس بمرضي في الحديث ولا في دينه ، ولد سنة ۸۰۳هـ ، وتوفي سنة ۳۸۷هـ .

ينظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي: ٢٣٣/٧، المنتظم، لإبن الجوزي: ١٩١/٧، مسير أعسلم النبلاء، للذهبي: ٦٤/١٨، ميزان الإعتدال، للذهبي: ١٢٤/١، لسان الميزان، لإبن حجر: ١٢٤/١.

(۲) أبو علي الجبلي ، بصري ، حدّث عن أبي خليفة الفضل بن الحباب ، ومحمد بـن محمد بـن عــزرة
 الجوهري، وبكر بن أحمد بن مقبل ، وجماعة غيرهم ، وروى عنه الماوردي .

ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ١٠٢/١٢ ، الإكمال ، لإبن ماكولا : ٢٢٤/٣ ، اللبساب ، لإبسن الأثير : ٢٠٥١.

(٣) محمد المنقري ، نسبة إلى منقر بن عبيد بن مقاعس ، حدّث عنه الماوردي .

ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ١٠٢/١١ ، اللباب ، لإبن الأثير : ١٥٦/٣ ، طبقات السبكي : ٣٠٣/٣ .

(٤)أبو عبد الله الأسدي ، نحوي ، لغوي ، روى عن أبي العباس الفضل بن محمد بــن ســهل ، وأبــي كثيــر الأعرابي ، وابن لنكك الشاعر ، حدّث عنه الماوردي ، وله شرح ديوان تميم بن مقبل .

ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ١٠٢/١٢ ، معجم الأدباء ، لياقوت الحموي : ١٩/٥٥ ، السوافي بالوفيات ، للصفدي : ٤٣/٥ ، بغية الوعاة ، للسيوطي : ٢٤٧/١ .

## ثانياً : تلاميذه :-

للإمام الماوردي مدرسة علمية ضخمة ، ضمت العديد من التلاميذ الذين قصروا حياتهم للعلم وتعلمه .

وسأنكر هنا بعض تلاميذه في الفقه ، ثم اتبعهم ببعض تلاميذه في الحديث .

## (أ) بعض من أخذ عنه في الفقه :-

- -1 أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي -1
- Y أبو محمد عبد الغني بن بازل بن يحيى بن الحسن بن يحيى الألواحي Y.
- -7 أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادي المعروف بإبن الباقلاني -7 -7 محمد بن عبيد الله بن أبي البقاء -1 .

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الخطيب البغدادي ، كان والده خطيب درزيجان قرية من سواد العراق فحرص على ولده وأسمعه ، ثم طلب بنفسه ورحل إلى الأقاليم ، تفقه بأبي الحسن المحاملي ، وأبي الطيب الطبري ، والماوردي ، كان من كبار الشافعية آخر الأعيان معرفة وحفظاً وإتقاناً وضبطاً للحديث وتفنناً في عالمه وأسانيده وعلماً بصحيحه وغريبة وفرده ومنكره ومطروحه ولم يكن ببغداد بعد الدارقطني مثله ، له مصنفات عديد منها : تاريخ بغداد ، الجامع ، الكفاية ، السابق واللاحق ، ولد سنة ٢٩٢هـ ، وتوفي سنة ٢٦٤هـ .

ينظر : الوافي بالوفيات ، للصفدي : ١٩٠/٧ ، طبقات الأسنوي : ٢٠١/١ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٩٠/١٠ السنجوم الزاهرة ، لإبن تغري بردي : ٥٧/٥ ، طبقات الحفاظ ، للسيوطي : ص٤٣٤ ، طبقات ابن هداية الله : ص٤٦٤ .

 <sup>(</sup>٢) أبو محمد الألواحي المصري ، شيخ فاضل متدين ، تقفه على أبي الحسن الماوردي وأبي إسحاق البرمكي ، والقاضى
 أبي الطبيب الطبري .. وآخرين توفي سنة ٨٦٤هـ. . وقيل سنة ٤٨٣هـ. .

ينظر : معجم البلدان ، لياقوت المحموي : ٨٧٣/٤ ، اللباب ، لإبن الأثير : ٨٢/١ ، طبقات السبكي : ٣٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن خيرون البغدادي ، كان يقال هو في زمانه كيحيى بن معين في زمانه إشارة إلى كلامه في شيوخ العصر جرحاً وتعديلاً مع الإنصاف ، سمع البرقاني وابن شاذان ، وعنه أبو الفضل بن ناصر وعبد الوهاب الأنماطي ، وروى عنه الخطيب البغدادي وهو من شيوخه وآخر من حدث عنه ابن البسطي ، ولد سنة ٢٠٤هــ ، وتوفي سنة ٤٤٨هــ . ينظر : المنتظم ، لإبن الجوزي : ٩٧/٩ ، ميزان الإعتدال ، للذهبي : ٩٢/١ ، العبر ، للذهبي : ٢٥٧/٢ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ١٢٠٧٤ ، الوافي بالوفيات ، للصفدي : ٢٠٢٠، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) أبو الفرج محمد بن أبي البقاء ، قاضي البصرة ، كان شيخاً مهيباً عالماً بالمذهب ، لـــه يد باسطة في اللغة والأدب ، ولي الفرج محمد بن أبي اللغة ، درس الفقه ببغداد على أبي الحسن الماوردي ، وأبي الطيب الطبري ، وأبي إسحاق الشيرازي ، روى عن الماوردي كتبه كلها ، له مقدمة في النحو ، توفي بالبصرة سنة ٩٩٤هـ .

يــنظر : المنـــتظـــم ، لإبـــن الجوزي : ١٤٧/٩ ، معجم الأدباء ، لياقوت الحموي : ٢٣٤/١٨ ، الوافي بالوفيات ، للصفدي : ٩/٤ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٦٦/١٢ ، بغية الوعاة ، للميوطي : ١٧٠/١ .

## (ب) من أخذ عنه في الحديث :-

- ١- أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله المعروف بإبن كادش العكبري (١).
  - Y أحمد بن محمد الجرجاني (Y).
  - -7 عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن القشيري -7 .
    - -2عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري -2

<sup>(</sup>۱)أبو العز أحمد المعروف بإبن كادش ، آخر من روى عن الماوردي ، أثنى عليه غير واحد ، كان محمد بن ناصر يتهمه ويرميه بأنه اعترف بوضع الحديث ، قال عبد الوهاب الأنماطي كان مخلطاً ، أقسر بوضع حديث وتاب وأناب ، ولد سنة ٤٣٧هـ ، ومات سنة ٢٦٥هـ .

ينظر : المنتظم ، لإبن الجوزي : ١٣٦/٩ ، ميزان الإعتدال ، للذهبي : ١١٨/١ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٢٠٤/١٢ ، لسان الميزان ، لإبن حجر : ٢١٨/١ ، النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ٥٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢)أبو العباس الجرجاني ، كان قاضي البصرة وشيخ الشافعية بها ، من أعيان الأدباء في وقته ، سمع الحديث من أبي طالب بن غيلان ، وأبي الحسن القزويني ، والقاضيين أبي الطيب الطبري ، والماوردي توفي سنة ٤٨٦هـ..

ينظر : المنتظم ، لإبن الجموزي : ٩/٠٥ ، الوافي بالوفيات ، للصفدي : ٣٣١/٧ ، طبقات السسبكي : ٣١/٣ ، طبقات الأسنوي : ٢٠/١ ، طبقات ابن هداية الله : ١٧/١ .

<sup>(</sup>٣)أبو منصور ابن الأستاذ أبي القاسم القشيري ، كان فاضللاً ، ديناً ، ورعاً ، يستوعب الوقت بالخلوة والتلاوة ، سمع الكثير ، وكتب الكثير ، ورد بغداد مع والده ، وسمع بها من القاضي أبي الطيب والماوردي وغيرهما ، ولد سنة ٤٢٦هـ وتوفى سنة ٤٨٢هـ .

ينظر : طبقات السبكي : ٢٢٣/٣ ، طبقات الأسنوي : ٣١٦/٢ ، العقد الثمين ، للفاسي : ٩٧٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) أبو سعيد ، الملقب بركن الإسلام ، شيخ خراسان علماً وزهداً ، كان قوي الحفظ نحوياً ، أديباً ، شـاعراً ، حسن الخط ، كثير التلاوة ، ملازماً للعبادة لا يفتر عنها ، سمع الحديث من والده ، والقاضي أبـي الطيـب والماوردي ، ولد سنة ١٨٤هـ ، وتوفي سنة ٩٤٤هـ .

ينظر : العبر ، للذهبي : ٣٦٩/٢ ، طبقات السبكي : ٣٨٤/٣ ، طبقات الأسنوي : ٣١٧/٢ .

## المبحث الخامس:

## مُؤلِّفَاتِهِ

يُعد الماوردي من العلماء المسلمين الذين أسهموا في إثراء الفكر الإسلامي، ولم يكن – رحمه الله – فقيهاً فحسب بل هو مفسر ، ومحدث ، وأصولي ، ولغوي ، وسياسسي بارع ، ويتضح ذلك من خلال مؤلفاته المتعددة التي تظهر فيها شخصيته كعالم أحاط بمعظم الفنون ، فأصبحت له مكانة علمية بارزة .

قال تاج الدين السبكي (1): ( . . له اليد الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر العلوم . . ) (7) .

وقال ياقوت الحموي (7): ( .. له تصانيف حسان في كل فن .. ) وقال ياقوت الحموي الم

## أولاً : مؤلفاته في العقيدة :-

كتاب أعلام النبوة (٥).

يبحث الكتاب في أمارات النبوة وعلاماتها وأدلة ثبوتها ، كما حُظي هذا الكتاب بثناء العلماء له فقال صاحب مفتاح السعادة عند حديثه في علم أمارات النبوة:

<sup>(1)</sup> هو تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، أبو نصر ، قاضي القضاة ، المؤرخ ، الباحث ، ولحد فحي القاهرة ، وانتقل إلى دمشق مع والده فسكنها وتوفي بها ، كان طلق اللسان ، قوي الحجة ، انتهى البيه قضاء القضاة في الشام ، وعُزل ، جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله .

من تصانيفه : طبقات الشافعية الكبرى ، جمع الجوامع في أصول الفقه ، الطبقات الوسطى ، الطبقات الصغرى ، ولد منة ٧٢٧هـ ، وتوفي بالطاعون سنة ٧٧١هـ .

ينظر: السنجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى: ١٠٨/١١ ، الدرر الكامنة ، لإبن حجر: ٢٠٥/٢ ، البدر الطالع ، الشوكاني: ٤٢٥/١ ، الأعلام ، المزركلي: ١٨٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : طبقاته : ٣٠٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص

<sup>(</sup>٤) ينظر : معجم الأدباء : ٥٤/١٥ .

<sup>(</sup>٥) الكــتاب مطــبوع ، وذكر الدكتور محي هلال السرحان أنه طبع ثلاث طبعات : أولها وأقدمها في المطبعة الــبهية ســنة ١٣٦٩هـــ ، والــثانية : في مطبعة التمدن بالقاهرة سنة ١٣٣٠هــ ، والثالثة : في المطبعة المحمودية بالقاهرة سنة ١٣٥٣هــ . ينظر : مقدمة أدب القاضي : ١/١٥ .

( .. وفي هذا العلم مصنفات كثيرة ، لكنه لا أنفع ولا أحسن من كتاب " أعلام النبوة " للشيخ الإمام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي .. ) (1) .

## ثانياً : مؤلفاته في القرآن وعلومه :-

## (أ) كتاب النكت والعيون (١):

وهو كتاب في التفسير ، ضمنه أقوال الصحابة والتابعين والمفسرين قبله .

## (ب) كتاب أمثال القرآن (۲):

ذكر هذا الكتاب ونسبه إلى الماوردي السيوطي  $^{(1)}$  في الإتقان  $^{(2)}$ ، وطاش كبرى زاده  $^{(3)}$  في مفتاح السعادة  $^{(4)}$ .

<sup>(</sup>١) ينظر : مفتاح السعادة ، لطاش كبرى زاده : ٢٩٨/١ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب مطبوع ، حققه الشيخ خضر محمد خضر في أربعة مجلدات ، وقامت بنشره وزارة الأوقاف والشيؤون الإسلامية بدولية الكويت سنة ١٤٠٢هـ . كما قام بتحقيق ثلثه الأول ، الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع ، نال به درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود ، كلية أصول الدين قسم القرآن وعلومه .

<sup>(</sup>٣) الكــتاب ما زال مخطوطاً ، وقد ذكر الدكتور فؤاد عبد المنعم بأن له نسخة توجد في تركيا ، ينظر : مقدمة الأمثال والحكم : ص٨ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : ١٣١/٢ .

<sup>(</sup>٦) هـ و أحمد بـن مصلفى بن خليل أبو الخير ، المعروف بطاش كبري زاده ، مؤرخ ، تركي الأصل ، مستعرب نشأ في أنقره ، وتأدب وتفقه وتنقل في البلاد التركية مدرساً للفقه والحديث وعلوم العربية ، ولي القضاء بالقسطنطينية ، من مصنفاته : مفتاح السعادة ، الشفاء لأدواء الوباء ، الرسالة المجامعة لوصف العلوم النافعة ، ولد سنة ١٩٥٨هـ ، وتوفى سنة ٩٦٨هـ .

يسنظر : شسدرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي : ٣٥٢/٨ ، البدر الطالع ، للشوكاني : ١٢١/١ ، معجم المؤلفين ، لعمر كحالة : ١٧٧/٢ ، الأعلام ، للزركلي : ٢٥٧/١ .

<sup>(</sup>۷) ينظر : ۳۷۳/۲ .

## ثَالثًا : مؤلفاته في الفقه وأصوله :-

## *( أ ) مؤلفاته في الفقه :-*

1 - كتاب الحاوي (١):

(١) ظلل كلتاب الحلوي إلى وقت غير بعيد أسيراً في خزائن الكتب إلى أن قام بعض طلبة العلم في جامعة الأزهر ، وجامعة أم القرى بفك أسره وتحقيق بعض الأجزاء منه .

وأول من قام بالتحقيق الدكتور محي هلال السرحان حقق كتاب أدب القاضي ، ونال به درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر وقد طبع الكتاب بمطبعة الإرشاد ببغداد ، كما تم تحقيق أجزاء من الكتاب ، من قبل طلبة العلم للحصول على درجات علمية وهذه الرسائل التي تمت في جامعة أم القرى :

- ١- كتاب الحدود : تحقيق الدكتور إبراهيم بن على صندقجي ، نال به درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٢هـ. .
  - ٢- كتاب الضحايا: تحقيق الدكتور إبراهيم بن على صندقجي.
- ٣- كتاب السير : تحقيق الدكتور محمد بن رديد المسعودي ، نال به درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٣هـ .
  - ٤- كتاب الصيد والذبائح: تحقيق الدكتور إبراهيم بن علي صندقجي .
- حتاب الزكاة : تحقيق الدكتور ياسين ناصر محمود الخطيب ، نال به درجة الدكتوراه سنة ٤٠٣ اهـ.
  - ٦- كتاب الجنايات : تحقيق الدكتور يحيى الجردي ، نال به درجة الدكتوراه سنة ٤٠٤هـ .
- ٧- كتاب النفقات والرضاع : تحقيق الدكتور عامر سعيد نوري ، نال به درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٥هـ .
- كتاب النكاح من أوله إلى الصداق : تحقيق الدكتور عبد الرحمن شميلة الأهدل ، نال به درجة الدكتوراه سنة 15.7 هــ .
  - ٩- كتاب الديات : تحقيق الدكتور عبد الله حليم سايسنج ، نال به درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٧هـ .
- ١٠ كــتاب الصلاة من أوله إلى صلاة الجمعة: تحقيق الدكتور السيد عقيل منور ، نال به درجة الدكتوراه
   سنة ١٤٠٧هــ.
- - ١٢-كتاب الحج : تحقيق الدكتور غازي طه خصيفان ، نال به درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٨هـ .
  - ١٣-كتاب الشهادات : تحقيق الدكتور محمد ظاهر أسد الله الأفغاني ، نال به درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٨ هـ .
- ١٤ من أول كتاب الحاوي حتى نهاية غسل الجمعة والعيدين : تحقيق الدكتورة راوية بنت أحمد عبد الكريم الظهار ، نالت به درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٩هـ .
  - ١٥ –كتاب العارية والشفعة : الدكتور حسن على كوركومي ، نال به درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٩ هـ. .
  - ١٦-كتاب البيوع: تحقيق الدكتور محمد مفضل مصلح الدين ، نال به درجة الدكتوراه سنة ١٤٠٩هـ.
    - ١٧-كتاب العدد : تحقيق الدكتورة وفاء بنت معتوق حمزة فراش ، نالت به درجة الدكتوراه سفة ١٤١٠هـ .
  - ١٨-كتاب الفراتض والوصاليا: تحقيق الدكتور أحمد حاج محمد شيخ ، نال به درجة الدكتوراه سنة ١٠١٠هـ.
- ١٩-كــتاب الطــــلاق والرجعة : تحقيق الدكتور عبد الجليل حسن العروسي ، نال به درجة الدكتوراه سنة
   ١٤١٥هــ .=

وهو موسوعة علمية ضخمة ، في فروع الفقه الشافعي ، سيأتي الكلام على الكتاب في فصل لاحق (١) .

۲ - كتاب الإقناع (۲):

هذا الكتاب مختصر من الحاوي الكبير ، ويشتمل على الأحكام المجردة عن الأدلة ، وقد قدّره مؤلفه بأربعين ورقة .

حيث قال : ( .. بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقة ، واختصرته في أربعين .. ) يريد بالمبسوط كتاب الحاوي ، وبالمختصر كتاب الإقناع  $\binom{n}{2}$  .

- ٢٠ - كتاب الصلح والحوالة والضمان: تحقيق الأستاذ عبد الله عزم محمد العمري ، نال به درجة الماجستير سنة ١٤١٤هـ...

٢١-كتاب اللقطة : تحقيق الأستاذ فهد الروقي ، نال به درجة الماجستير سنة ١٤١٧هـ.

٢٢-كتاب التقليس والحجر : تحقيق الأستاذ ظافر عبد الله الشهري ، نال به درجة الماجستير سنة ١٤١٧هـ..

٢٣- كتاب الظهار : تحقيق الأستاذة سلمي الهوساوي ، نالت به درجة الماجستير سنة ١٤٢١هـ.

كما خرج كتاب الحاوي بجميع أجزاءه مطبوعاً طبعتين :

الطبعة الأولى: بتحقيق: الدكتور محمود مطرجي، طبعة عام ١٤١٤هـ وقد أطلعت على الجزء الخاص بكتاب (السبق والرمي) فلقد خرج الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية، وأكمل النقص الـوارد فـي المسألة، وأثبت وجودها في المختصر لكنه لم يدرس درجة الأحاديث، ولم يثبت المـسائل الفقهيـة مـن المصادر المعتمدة، ولم يترجم للأعلام والأماكن والقبائل، ولم يوضح الكلمات اللغوية الغامضة.

الطبعــة الثانية : بتحقيق : الشيخ على محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجــود ، طبعــة عــام ١٤١٩هــ لكن على هذا التحقيق ملاحظات :

لم تُخرّج الأحاديث النبوية ، ولم تبيّن درجتها ، ولم يُترجم للأعلام والأماكن والقبائل ، ولم تُثبت المسائل الفقهية من مصادرها المعتمدة ، ولم تُوضح الكلمات اللغوية الغامضة ، كما فيه بعض السقط والتحريف . من أجل ذلك تقدمت بطلب تحقيق هذا الكتاب – أي باب السبق والرمي – ننيل درجة الماجستير به.

(١)ينظر : ص٢٧ من هذا البحث .

- (٢)الكتاب مطبوع حققه الشيخ خضر محمد خضر ، وقامت بنشره مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع بدولـــة الكويت سنة ٢٠١هــ .
- (٣)ينظر : المنتظم ، لإبن الجوزي : ١٩٩/٨ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٨٠/١٢ ، معجم الأدباء ، لياقوت الحموي : ٥٣/١٥ .

#### ٣- كتاب البيوع:

هذا الكتاب لم يذكره المؤرخون الذين ترجموا للماوردي ، وإنما ذكره هو في معرض كلامه عن نفسه في كتاب أدب الدنيا والدين حيث قال : ( .. ومما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتاباً .. ) (١) .

 $^{(1)}$  عتاب الكافي في شرح مختصر المزني  $^{(1)}$ :

ذكره السبكي (٢) في ترجمته لشبيب بن عثمان بن صالح الرحبي (٤) ، حيث قال : ( . . ورأيت لشبيب فوائد علقها من كتاب الكافي في شرح مختصر المزني لأبي الحسن الماوردي صاحب الحاوي ثم نقل عنه جملة من هذه الفوائد . . ) (٥) .

## (ب) مؤلفاته في أصول الفقه:-

ذكر كثير ممن ترجم للماوردي أن له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه (٦)، ولكنهم لم يذكروا اسماً لهذه التصانيف .

لكن المطلع على كتب الأصول (٧) يجد لسه أقوالاً في المسائل الأصسولية منثورة في كثير منها .

<sup>(</sup>۱) ينظر: ص۸۱-۸۲ .

<sup>(</sup>٢) يعد هذا الكتاب من الكتب المفقودة .

<sup>(</sup>٣)سبقت ترجمته في ص١٦٠.

<sup>(</sup>٤) هو شبيب بن عثمان بن صالح الرحبي أبو المعالي من أهل رحبة الشام ، سمع بها أبا عبد الله الحسس بن محمد بن الحسن بن سعدون الموصلي وغيره ، ورحل إلى بغداد في طلب العلم فسمع أبا الخطاب نصر بن أحمد ، والحسين بن أحمد .

ينظر : طبقات السبكي : ١٧٤/٣ .

<sup>(</sup>٥)ينظر : طبقات السبكي : ١٧٤/٣ - ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦)ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ١٠٢/١٢ ، المنتظم ، لإبن الجوزي : ١٩٩/٨ ، سير أعلم النبلاء ، للذهبي : ٦/١٨ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٨٠/١٢ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ٢٤١/١ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : شرح الكوكب ، لإبن النجار : ٤٧/٤ وص ٥٥٩ وص ٧١٤ ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ٨٠/٢.

## رابعاً: مؤلفاته في السياسة:

١- الأحكام السلطانية والولايات الدينية (١):

يعتبر هذا الكتاب من أشهر كتب الماوردي ، حيث تكلم فيه عن الخلافة أو الإمامة والوزارة ، والإمارة ، والقضاء ، وولاية المظالم وأنواع الولايات ، ووضع الدواوين وترتيبها ونظامها واختصاصها .

٢- قوانين الوزارة وسياسة الملك (٢):

قصد الماوردي بتأليف هذا الكتاب تقديم النصح والإرشاد لمن يتولى منصب الوزارة ، فتناول فيه تعريف الوزارة وأنواعها وآدابها وأسسها ، ومهمة الوزير نحو سلطانه ، وبلاده ، ونفسه ، وماله ، وما عليه .

٣- كتاب تسهيل النظر وتعجيل الظفر (٣):

يتعلق هذا الكتاب بسياسة الملك وقواعده وأنواع الحكومات ، عالج الماوردي في كتابه هذا موضوعين مهمين لهما خطرهما .

أولهما : في أصول الأخلاق من الناحية النظرية ، وبهذا يبدو لنا جانب غامض من جوانب شخصيته في كونه فيلسوفاً يحتل مكانة بين فلاسفة عصره .

<sup>(</sup>١) نظراً لأهمية الكتاب فقد طبع عدة طبعات وترجم إلى عدة لغات منها الفرنسية والهولندية والإنجليزية ، حيث عُني بدراسته المستشرقون . ينظر : ٥٤/١ أدب القاضي : ٥٢/١ .

وقد قدم الباحث محمد بدر الدين الغاليني سنة ١٩٧٤م إلى جامعة الأزهر بحثاً - لنيل درجة الدكتوراه - تحدث عنوان: ( الإمام الماوردي وأثره في الفقه الدستوري ) تناول فيه الباحث كتاب ( الأحكام السلطانية ) دراسة وتحليلاً ، وعقد في الفصل الثالث مقارنة بين كتابي ( الأحكام السلطانية ) للماوردي ، و ( الأحكام السلطانية ) لأبي يعلى الفراء ، وأيهما الأسبق في التاليف . ينظر: الإمام الماوردي ، لمحمد الغاليني: ص٢١٥-٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب بدون تحقيق في مصر سنة ١٣٤٨هـ باسم : الوزارة وأدب الوزير ، وطبع سنة ١٣٩٨هـ في مصـر بتحقيق الدكتور محمد سليمان داود ، والدكتور فؤاد عبد المنعم قامت بنشره مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية .

<sup>(</sup>٣) طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ رضوان السيد ، قامت بنشره دار العلوم العربية للطباعة والنشر بلبنان والمركز الإسلامي البحوث سنة ١٩٨٧م .

والثانى: في سياسة الملك وقواعده (١).

٤ - كتاب نصيحة الملوك (٢):

وقد قسمه إلى عشرة أبواب على النحو التالي:

الباب الأول: الحث على قبول النصائح.

المباب المثاني: الإبانة عن جلال شأن الملك والملوك وما يجب عليهم من الأخلاق المباب التي تتاسب منازلهم.

الباب الثالث: الأسباب التي تؤدي إلى فساد الممالك والملك .

الباب الرابع: في المواعظ التي تعالج قسوة القلوب ، وتداوي أمراض النفس وآفات الشهوات .

الباب الخامس: سياسة النفس ورياضتها .

الباب السادس: سياسة الخاصة من الأهل والولد والقرابة والخدم والجند.

الباب السابع: سياسة العامة وتدبير أهل المملكة.

الباب الثامن : في الاقتصاد وتنبير المال .

الباب التاسع: في مواجهة الأعداء .

الـباب العاشر: في أمور اختلف فيها العلماء من ناحية التحليل والتحريم كتولي العمل العمل للحاكم الظالم، وحكم لبس الحرير، واستعمال أواني الذهب وآلات الطرب والملاهي.

<sup>(</sup>١) ينظر : مقدمة أدب القاضىي : ١/٥٤.

<sup>(</sup>٢) الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ خضر محمد خضر ، قامت بنشره دار الفلاح بدولة الكويت سنة ١٤٠٣هـ .

## خامساً: مؤلفاته في النحو (١):

قال ياقوت الحموي عند ذكر تصانيف الماوردي : ( .. له تصانيف حسان في كل فن منها : كتاب في النحو رأيته في حجم الإيضاح (7) أو أكبر .. ) (7) .

## سادساً : مؤلفاته في الأخلاق :

كتاب أدب الدنيا والدين ، أو كتاب البغية العليا في أدب الدين والدنيا (٤):

كــتاب رائــع يتجه الماوردي فيه إلى الكشف عن المبادىء الأخلاقية للفرد والجماعــة ، ويســتد فيه إلى نصوص من الكتاب والسنة والأمثال والحكم وأقوال الشعراء والأدباء .

## سابعاً: مؤلفاته في الأدب:

كتاب الأمثال والحكم (٥):

يشتمل الكتاب على عشرة فصول ، قال الماوردي : ( .. جعلت ما تضمنه من السنّة ثلاثمائة حديث ومن الحكمة ثلاثمائة فصل ، ومن الشعر ثلاثمائة بيت ، وقسمت ذلك عشرة فصول أودعت كل فصل منها ثلاثين حديثاً ، وثلاثين فصلاً ،

<sup>(</sup>١) يعد كتابه في النحو من الكتب المغقودة ، وقد أطلق عليه الدكتور محمد سليمان داود ، والدكتور فؤاد عبد المنعم اسم ( العيون في اللغة ) .

وعند مراجعة الكتب التي ترجمت للماوردي لم ينكر أحد غير ياقوت الحموي أن لـــه كتاباً في النحو ولم يسمه . ينظر : مقدمة قوانين الوزارة : ص١٣ ، الإمام أبو الحسن : ص٣٠ .

<sup>(</sup>٢) قال حساجي خليفة : ( .. الإيضاح في النحو للشيخ أبي علي حسن بن أحمد الفارسي النحوي المتوفي سنة سبع وسبعين وثلاثمائة ، وهو كتاب متوسط .. ) . ينظر : كشف الظنون : ٢١١/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : معجم الأدباء : ٥٤/١٥ .

<sup>(</sup>٤) طبع الكتاب بمصر عدة طبعات ، ونظراً لقيمته العلمية فقد قامت وزارة المعارف المصرية بتقريره على طللب المدارس الثانوية . ولقد اعتنى بتحقيقه الأستاذ مصطفى السقا ، ونشرته دار الكتب العلمية بلبنان الطبعة الرابعة سنة ١٣٩٨هـ ، وحققه أيضاً الدكتور محمد صبًاح ، ونشرته دار مكتبة الحياة ببيروت سنة ١٩٨٦م . ينظر : مقدمة أدب الدنيا والدين : تحقيق مصطفى السقا : ص١٠٠ ، مقدمة أدب الدنيا والدين : تحقيق محمد صبًاح : ص١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب مطبوع ، بتحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم ، ونشرته دار الحرمين بدولة قطر سنة ٢٠٣ ه. .

وثلاثين بيتاً ، فيكون ما يتخلل الفصول من اختلاف أجناسها أبعث على درسها واقتباسها .. ) (١) .

## ثامناً : مؤلفاته في علوم مختلفة :

كتاب المقترن:

ذكره ابن الجوزي (7) ضمن كلامه عن مؤلفات الماوردي حيث قال : (7) . وله المقترن ، والنكت في التفسير .. )

<sup>(</sup>١) ينظر : الأمثال والحكم : ص٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هـو عـبد الـرحمن بـن على بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج ، علامة عصره في التاريخ والحديث ، كـثير التصـانيف لـه نحو ٣٠٠ مصنف منها : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، الأذكياء وأخـبارهم ، المدهـش ، تـلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار ، ولد سنة ٥٠٨هـ ببغداد ، وتوفى سنة ٥٩٧هـ .

يــنظر : وفيـــات الأعيــــان ، لإبن خلكان : ٢٧٩/١ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٣٦٥/٢١ ، النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ١٧٤/٦ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٢٨/١٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المنتظم : ١٩٩/٨ .

#### المبحث السادس:

## مكانته العلمية

أجمع الذين ترجموا للماوردي على أنه كان أحد العلماء الأجلاء ، والحفاظ الأذكياء ، فلقد تمتع بمنزلة علمية عالية ومكانة مرموقة بين سائر العلماء ، وأجمعوا على إمامته في الفقه والأصول والتفسير وغيرها من العلوم ، وعلى أن مصنفاته كلها مفيدة ، عظيمة القدر جليلة النفع . فذاع صيته ، وفاق أقرانه ولقب بأقضى القضاة وهو أعلى لقب في زمانه .

قال ياقوت الحموي: ( .. لقب به في سنة ٢٩٤هـ ، وجرى من الفقهاء ، كأبي الطيب الطبري والصيمري إنكار لهذه التسمية ، وقالوا: لا يجوز أن يسمى به أحد ، هذا بعد أن كتبوا خطوطهم بجواز تلقيب جلال الدولة بن بهاء الدولة بملك الملوك الأعظم ، فلم يلتفت إليهم ، واستمر له هذا اللقب إلى أن مات ثم تلقب به القضاة إلى أيامنا هذه .. ) (١) .

وهناك جملة من أقوال العلماء تدل على مكانته:

وقال ابن الجوزي  $(^{\Upsilon})$ : ( .. كان الماوردي من وجوه فقهاء الشافعية ، وله تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه ، وكان ثقة صالحاً .. )  $(^{\Upsilon})$  .

قال السيوطي  $^{(1)}$ : (.. وكان حافظاً للمذهب ، عظيم القدر ، مقدماً عند السلطان ، لله المصنفات الكثيرة في كل فن : الفقه ، والتفسير ، والأصول ، والأدب .. )  $^{(0)}$  .

<sup>(</sup>١)ينظر : معجم الأدباء : ٥٧/١٥-٥٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: سبقت ترجمته في ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣)ينظر: المنتظم: ١٩٩/٨.

<sup>(</sup>٤)السيوطي : سبقت ترجمته في ص١٧.

<sup>(</sup>٥)ينظر : طبقات المفسرين ، السيوطي : ص٧١ .

وقال الداودي (1): ( .. أحد أئمة أصحاب الوجوه .. ) (7) .

وقال ابن خلكان (٢): (.. كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهم ، وكان حافظاً للمذهب ، وله فيه كتاب الحاوي الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد لبالتبحر والمعرفة التامة بالمذهب .. ) (٤) .

وقال السبكي (٥): ( .. الإمام الجليل القدر ، الرفيع المقدار ، لـــه اليــد الباسطة في المذهب والتفنن التام في سائر العلوم .. ) (١) .

وهذه الأقوال قليل من كثير قيل فيه .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن على بن أحمد شمس الدين الداودي المالكي ، شيخ أهل الحديث في عصره من تلامية جالل الدين السيوطي ، له عدة مؤلفات منها : طبقات المفسرين ، وذيل طبقات المشافعية للسبكي ، وترجمة الحافظ السيوطي ، توفي سنة ٩٤٥هـ. .

ينظر : شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي : ٢٦٤/٨ ، الأعلام ، للزركلي : ٢٩١/٦ .

<sup>(</sup>٢)ينظر : طبقات المفسرين: ١/٢٢٧ .

<sup>(</sup>٣) هو قاضى القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إيراهيم بن خلكان البرمكي الـشافعي ، ولـد بإربل ، وتفقه بالموصل على كمال الدين بن يونس ، وبالشام على ابن شداد ، برع في الفـضائل والآداب ، ولد سنة ٨٠٦هـ وتوفي سنة ٦٨١هـ .

ينظر : النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ٣٥٣/٧ ، شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنباي : ٥٢١/٥ ، الأعلام ، للزركلي : ٢٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤)ينظر : وفيات الأعيان : ٢٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٥)السبكي: سبقت ترجمته في ص١٦٠.

<sup>(</sup>٦)ينظر : طبقاته : ٣٠٣/٣.

الفصل الثاني:

دراسة تحليلية لكتاب الحاوي من خلال

كتاب: (السبق والرمي).

وبضم المباحث التالية:

المبحث الأول: اسم الكتاب، ونسبته إلى المؤلف، ومصادره.

المبحث الثاني: أهمية الكتاب، وأثره فيما ألف بعده.

المبحث الثالث: منهج الماوردي في الكتاب.

المبحث الرابع: المصطلحات المتداولة في فقه الشافعية والواردة في المسطلحات المتداولة في فقه الشافعية والواردة في

المبحث الخامس: بيان تفصيلي لمسائل كتاب (السبق والرمي) وما تضمنته من فصول.

## المبحث الأول :

## اسم الكتاب ، ونسبته إلى المؤلف ، ومصادره

## أولًا: اسم الكتاب ونسبته:-

يمكننا التعرف على اسم الكتاب من خلال المقدمة التي وضعها الماوردي في بدء الكتاب حيث قال : ( .. وترجمته بالحاوي رجاء أن يكون حاوياً لما أوجبه من تقدير الحال من الإستيفاء والإستيعاب في أوضح تقسيم ، وأصح ترتيب وأسهل مأخذ .. ) (١) .

وأثبت العلماء المتقدمون (7) وبعض المتأخرين ، اسم الكتاب كما سماه صاحبه " الحاوي " ، وأضاف إليه البعض (7) لفظ الكبير فأسموه " الحاوي الكبير " (3).

أما نسبته للماوردي: فقد اشتهر الماوردي بهذا الكتاب حتى أن كثيراً من الفقهاء الذين ينقلون عنه يصرحون بقولهم: "قال في الحاوي " أو "قال صاحب الحاوي " وهذا في كثير من كتب الفقه كالمجموع (٥) والمطلب العالي (٦) وغيرهما ، فيقولون: قال: صاحب الحاوي يريدون به الماوردي ، وقد يصرحون بذلك فيقولون: قال: الماوردي .

<sup>(</sup>١) ينظر: الحاوي ، للماوردي: ١ / ٤ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر : الإكمال ، لإبن ملكولا : ٢/٧١١ ، المنتظم ، لإبن الجوزي : ١٩٩/٨ ، معجم الأدباء ، أياقوت الحموي : ٥٤/١٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢١٠/٢ ، وفيات الأعيان ، لإبن خلكان :٣/٨٢، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٦٥/١٨ ، النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ٥٤/١ ، طبقات السبكي : ٣٢٧/٣ ، الأعلام ، للزركلي : ٣٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٣)ينظر : مرآة الجنان ، الميافعي : ٧٢/٣ ، كشف الظنون ، لحاجي خليفة : ١٩٢٨ ، هدية العارفين ، لإسماعيل الباباني : ١٩٨١ .

<sup>(</sup>٤)في نظري أن سبب تقييده ( بالكبير ) أن هذاك حاوياً آخر للإمام القزويني ، ومما يرجح وجهة نظري أن كتاب الحاوي للإمام القزويني قد أطلقوا عليه اسم ( الحاوي الصغير ) ، فكان إطلاق لفظ ( الكبير ) على حاوي الماوردي للتقريق بينهما .

<sup>(</sup>٥)ينظر : المجموع شرح المهذب ، للإمام النووي : ٣٤/١٦ - ٣٥ .

<sup>(</sup>٦)ينظر : المطلب العالي شرح وسيط الغزالي ، لإبن الرفعة : ل/٤ ب .

## ثانياً : مصادر الكتاب :-

من المعروف أن كتاب الحاوي ما هو إلا شرح لمختصر المزني الذي الختصر ه الإمام المزني (1) – رحمه الله – من كلام الإمام الشافعي – رضي الله عنه – .

وقد اعتمد الماوردي في شرحه بالدرجة الأولى على كتاب الله تعالى وسنة رسوله - عليه الصلاة والسلام - ، ثم بعد ذلك على أقوال إمام المذهب الشافعي متمثلة في كتب المزني وغيره من رواة كتبه في القديم والجديد .

كما استفاد أيضاً من أقوال فقهاء الشافعية السابقين لمه ، فنقل آراءهم والأوجه القائلين بها ، واستأنس بها في شرح المذهب ، ومن هؤلاء على سبيل المثال :

ابو العباس بن سریج (۲) . (۳) .

٢- أبو على بن خيران (٤) . (٥) .

<sup>(</sup>۱) هـو أبـو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ، صاحب الإمام الشافعي ، من أهل مصر ، كان زاهـداً ، عالماً ، مجتهداً ، قوي الحجة ، قال عنه الشافعي : ( .. المزني ناصر مذهبي .. ) من مصنفاته : الجامع الصغير ، الجامع الكبير ، توفي سنة ٢٦٤هـ .

ينظر : الفهرست ، لإبن النديم : ص ٢٩٨ ، طبقات الشيرازي : ص ١٠٩ ، تهنيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢٩٥/٢ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ٧/1 ، النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ٣٩/٣ ، طبقات ابن هداية الله : ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هـو أبـو العـباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، إمام أصحاب الشافعي في وقته ، ولقد نشر مذهب الشافعي وشرحه ولخصه ، وعمل المسائل في الفروع ، وعنه وعن أصحابه انتشر فقه الشافعي في الأفاق ، ولا ببغداد سنة ٢٤٩هـ ، وتولى القضاء بشيراز ، تفقه على أبي القاسم الأنماطي ، وتوفي ببغداد سنة ٢٠٣هـ . يسنظر : طبقات العـبادي : ٢٧/١ ، طبقات الشيرازي : ص١١٨ ، المنتظم ، لإبن الجوزي : ٢١٤٩ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ٣/١١ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٢٩/١ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٢٩/١ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ٨٩/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : على سبيل المثال : ص١٢٨ من قسم التحقيق .

<sup>(</sup>٤) هــو الحسين بن صالح بن خيران البغدادي ، كان إماماً جليلاً ورعاً ، من فقهاء الشافعية ، وكان ينعت على ابن سريج ولايته للقضاء ، وطلب هو للقضاء فامنتع ، توفي سنة ٢٣٠هــ وقيل : سنة ٢٣٠هــ . ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ٥٣/٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢٦١/٢ ، طبقات السبكي : ٢٦١/٢ ، طبقات الأسنوي : ٢٦٣/١ ، النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ٣/٥٣٠ ، طبقات ابن هداية الله : ص٥٠٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : على سبيل المثال : ص١٦٥ من قسم التحقيق .

- $^{(1)}$  . ابن أبي هريرة  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .
- 3 أبو حامد الإسفر اييني  $\binom{7}{1}$  .  $\binom{1}{2}$  ، وغير هم . وقد صرح بذلك فقال في مقدمته لكـــــاب الحـــاوي : ( .. وقــد اعتمدت بكتابـــي هذا شرحــه على أعدل شروحه .. )  $\binom{5}{1}$  .  $\binom{7}{1}$  وكتب الفقه في المذاهب الأخرى .
- (١) هــو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة ، أحد أئمة الشافعية ، من أصحاب الوجوه ، درس على أبي العباس بن سريج ، ثم على أبي إسحاق المروزي ، توفي سنة ٣٤٥هـــ ، وقيل : ٣٤٦هــ .
- ينظر : طبقات العبادي : ص٧٧ ، تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ٢٩٨/٧ ، طبقات الشيرازي : ص ١٢١ ، طبقات البن قاضي شهبة : ٩٩/١ ، النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ٣١٦/٣ ، طبقات ابن هداية الله : ص٧٧ .
  - (٢) ينظر : على سبيل المثال : ص٢٤٧ من قسم التحقيق .
    - (٣) سبقت ترجمته في ص١٢-١٣ .
  - (٤) ينظر : على سبيل المثال : ص٣٨٧ من قسم التحقيق .
    - (٥) ينظر : الحاوي ، للماوردي : ١ / ٤ .
- (٦) ولقد حظي مختصر المزني بشروح كثيرة منها ما هو سابق لشرح الماوردي ، ومنها ما هو معاصر له ،
   ومنها ما هو بعده .
  - أولاً : الشروح التي سبقت الماوردي :
- ١- شرح الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي المتوفى سنة ٣٤٠هـ . ينظر : وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ٢٧/١ ، طبقات ابن هداية الله : ص٦٧ .
- ٢- شرح القاضي أبي علي بن أبي هريرة ، المتوفى سنة ٣٤٥هـ. ، وعلق على شرحه الإمام أبو على
   الطبري المتوفى سنة ٣٥٠هـ. ينظر : طبقات السبكي : ٢٠٦/٢ .
- ٣- شرح الإمام أبي علي الحسن بن قاسم الطبري المتوفى سنة ٣٥٠هـ ، وأسماه الإفصاح شرح مختصر المزني . ينظر : كشف الظنون ، لحاجي خليفة : ١٦٣٥/٢ ، هدية العارفين ، لإسماعيل الباباني : ٢٧٠/١ .
- ٤- شرح القاضي أبي حامد أحمد بن بشر المروزي المتوفى سنة ٣٦٢هـ. ينظر : وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ٦٩/١ ، طبقات السبكي : ١٣/٣ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٢٠٩/١١ .
  - ثانياً: الشروح التي عاصرته: -
- ١- شرح الإمام أبي الحسن محمد بن بحيى بن سراقة المتوفى سنة ١٤هـ . ينظر : هدية العارفين ،
   لإسماعيل الباباني : ٢٠/٢ ، معجم المؤلفين ، لعمر كحالة : ١٠٢/١٢ .
- ٢- شرح الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المسعودي المتوفى سنة ٢٠٤هـ . ينظر : الوافي بالوفيات،
   اللصفدى : ٣٢١/٣ .
- ٣- شرح الإمسام أبسي عسلي الحسين بن شعيب السبخي المتوفى سنة ٢٠٥٠هـ ، جمع فيه بين طريقي الخراسانيين والعسراقيين ، وسماه إمام الحرمين بالمذهب الكبير . ينظر : طبقات السبكي : ٣-١٥٠/٥ ، طبقات ابن هداية الله : ص١٤٢ .=

وقد اعتمد في شرحه للغة على أئمة اللغة، كالزجاج (۱٬ (۲) ، وابن الأعرابي (۱٬ (۴). فهؤلاء بعض من صرح بالنقل عنهم ، وإلا فتحديد مصادره التي إعتمد عليها في الكتاب على وجه الدقة ، أمر عسير ؛ وذلك لأنه فقيه عالم ذو إطلاع واسع ، أحاط بكثير من العلوم والفنون ، مما يجعل حصر مصادره على وجه الدقة أمراً ليس بالسسهل ولا بالهين .

= ٤- شرح القاضي أبي الطيب الطبري المتوفى سنة ٥٠٠هـ . ينظر : تهــذيب الأســماء واللخــات ،

للنووي : ٢٤٧/٢ ، وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ١٤/٢ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٢٩/١٧ .

ثالثاً: الشروح التي بعده - أي الماوردي - :-

١- شرح الإمام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المتوفى سنة ٥٠٠هـ ، وسماه الشافي شرح مختصر المزنى. ينظر : طبقات السبكى : ٥٨/٤ .

٢- شرح الشيخ أبي الفضل عبد الجبار بن عبد الغني بن علي الأنصاري المتوفى سنة ٢٢٤هـ. ينظر :
 هدية العارفين ، لإسماعيل الباباني : ٤٩٩/١ .

 $^{-}$  شرح القاضي أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني المتوفى سنة  $^{\circ}$   $^{\circ}$  والذي أسماه  $^{-}$  بحر المذهب  $^{-}$  . ينظر : تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي :  $^{\circ}$   $^{\circ}$  .

3- شرح الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن عدلان المتوفى سنة 82 هـ ، ولم يكمل شـرح الكتاب . ينظر : الوافى بالوفيات ، للصفدي : 872/7 ، الدرر الكامنة ، لإبن حجر : 872/7 .

مرح أبي زكريا يحيى بن محمد بن محمد الحدادي المناوي المتوفى سنة ٨٧١هـ . ينظر : شـــذرات الذهب، لإبن العماد الحنبلي : ٣١٢/٧ ، معجم المؤلفين ، لعمر كحالة : ٢٢٧/١٣ .

٣- شرح أبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري المتوفى سنة ٩٢٦هـ . ينظر : هدية العارفين ،
 لإسماعيل الباباني : ٧٤/١ ، معجم المؤلفين ، لعمر كحالة : ١٨٢/٤ .

كما وضع بعض العلماء تعليقات على المختصر منها:

تعليق الشيخ أبي بكر محمد بن داود الصديدلاني المتوفى سنة ٤٢٧هــ ، علَق على طريقة شــيخه القفّــال . ينظر : طبقات ابن هداية الله : ص١٥٢ ، كشف الظنون ، لحاجي خليفة : ١٦٣٦/٢ .

وقـــام الشيخ أبو رجاء محمد بن أحمد بن الربيع الأسواني المتوفى سنة ٣٣٥هــ بوضع منظومـــة عليـــه . ينظر : طبقات السبكى : ١٠٨/٢ .

كما قام الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة ٤٣٨هـ بإختصاره وأسماه ( المعتصر في مختصر المختصر ) . ينظر : شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي : ٢٦٢/٣ ، هدية العارفين ، لإسماعيل الباباني : ١/١٥١ .

(١)الزجاج: ستأتى ترجمته في ص٧٣ من قسم التحقيق.

(٢)ينظر : على سبيل المثال : ص٧٣ من قسم التحقيق .

(٣) ابن الأعرابي: ستأتي ترجمته في ص٢١٥ من قسم التحقيق.

(٤)ينظر : على سبيل المثال : ص٢١٥ من قسم التحقيق .

## المبحث الثاني :

## أهمية الكتاب ، وأثره فيما ألف بعده

سـبـق وأن بينت أن الماوردي بلغ من العلم أن ترأس زعامة الشافعية في عهده ، وعُد كتابه " الحاوي " من أوسع الكتب في الفقه الشافعي ، وأكثرها تفصيلاً وإسـتيعاباً للمذهب ، فقد دوّن فيه الماوردي الفقه الشافعي ، فنقل فيه آراء كثير من العلماء ممن قبله كإبن سريج (١) وابن أبي هريرة (٢) ، وأبو حامد الإسفراييني (٣) . وغيرهم ، ممن فُقدت معظم كتبهم .

كما أنه نقل مذاهب الصحابة والتابعين وآراء المذاهب المندثرة كمذهب الأوزاعي  $\binom{2}{2}$  وغيره .

وحــتى نتــبين أهميــة الكتاب وأثره لابد أن نُشير إلى بعض من نقل عنه ، واستفاد منه ، فعلى سبيل المثال لا الحصر :

١- ابن السرفعة (٥) في كتابيه: كتاب المطلب العالي شرح وسيط الغزالي ،
 وكتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه ، فإن أول ما يسترعي إنتباه القارئ لهذه الشروح كثرة ما يورد الشارح من النصوص التي احتواها الحاوي ، وغالباً

<sup>(</sup>١) ابن سريج: سبقت ترجمته في ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي هريرة : سبقت ترجمته في ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) أبو حامد الإسفراييني : سبقت نرجمته في ص١٢ .

<sup>(</sup>٤) الأوزاعي: ستأتي ترجمته في ص ١٨١ من قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) هـو أحمد بن محمد بن علي أبو يحيى ، وقبل أبو العباس ، نجم الدين ابن الرفعة كان فريد دهره ، ووحيد عصـره ، إمامـاً في الفقه والخلاف والأصول ، اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل ، له تصانيف مشهورة منها : كفاية النبيه شرح التنبيه ، المطلب العالي شرح وسيط الغزالي ، ولد سنة ١٤٥هـ ، وتوفي سنة ١٤٠هـ .

يسنظر : طبقات المبكي : ٥/١٧١-١٧٨ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٠/١٤ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ٢/١١/ ٢١٣-٢١١ ، الدرر الكامنسة ، لإبن حجسر : ٢٨٤/١ ، النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ٢/٣/١ ، شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي : ٢٢/٦ .

- ما يصرح ابن الرفعة بالنقل عن الماوردي ، ويستشهد بالأقوال والأوجه التي يذكرها ، والأدلة التي يستدل بها (١) .
- ٢- كتاب المجموع (٢) ، وكتاب روضة الطالبين (٣) ، فكثرة النقل عن الحاوي في هذين الكتابين تبين أهمية الكتاب ، إذ هما مرجعاً صحيحاً للفقه الشافعي، والعمدة في تحقيق المذهب ، والمعتمد لدى المفتى وغيره .
- $^{(2)}$  و كذلك ممن إستفاد من الحاوي شُراح ( منهاج الطالبين )  $^{(2)}$  ، كمغني المحتاج  $^{(3)}$  ، ونهاية المحتاج  $^{(7)}$  .
- 3 وأيضاً ممن استفاد من الحاوي المهذب  $(^{(\vee)})$  ، فـ تح الوهـاب  $(^{(\wedge)})$  ، وأسـنى المطالب شرح روض الطالب  $(^{(\wedge)})$  .

وهذا غيض من فيض ، وإلا فأثر الحاوي في كتب الشافعية . واضح لا غبار عليه ، يلمسه كل مطالع متصفح لكتب المذهب حيث امتلأت بأقوال الماوردي ، وترجيحاته وتفريعاته .

<sup>(</sup>١)ينظر على سبيل المثال : المطلب العالي : ل/١ أ - ٤ ب ، كفاية النبيه : ل/١ ب - ٢ ب .

<sup>(</sup>٢) ينظر :المجموع ، للنووي: ٢١/٣٤-٣٧ .

<sup>(</sup>٣)ينظر: روضة الطالبين ، للنووي: ٥٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر:منهاج الطالبين ، للنووي: ٣٤٨/٣–٣٤٩ .

<sup>(</sup>٥)ينظر :مغني المحتاج ، للشيخ محمد الخطيب الشربيني: ١٨/٤-٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦)ينظر: نهاية المحتاج ، لشمس الدين محمد بن أبي العباس بن شهاب الدين الرملي: ١٦٥/٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر:المهذب ، لأبي إسحاق الشير ازي: ١٥/١ .

<sup>(</sup>٨)ينظر: فتح الوهاب ، لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري: ١٩٤١-١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٩)ينظر: أسنى المطالب ، لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري: ٢٢٩/٤ .

#### المبحث الثالث :

## منهج الماوردي في الكتاب

يتلخص المنهج الذي سلكه الإمام الماوردي في الكتاب في النقاط الآتية :

- ١- قسم الكتاب إلى أبواب ، وحيث أن الحاوي شرح لمختصر المزني سلك الماوردي في تقسيم وترتيب الأبواب ترتيب مختصر المزني نفسه .
- ٢- قسم الأبواب إلى مسائل ، والمسائل إلى فصول ، وربما كان هذا التقسيم مشهوراً في عصر الماوردي ، حيث سار عليه أبو الطيب الطبري (١) في شرحه لمختصر المزني (٢) ، وابن الصباغ (٣) في كتابه " الشامل في فروع الشافعية " (٤) ، والعمراني قسم " البيان " (١) غير أن العمراني قسم الأبواب إلى مسائل والمسائل إلى فروع .

<sup>(</sup>۱) هـو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري ، نفقه على أبي على الزجاجي ، قرأ على أبي سعيد الإسماعيلي ، وعلى القاضي أبي القاسم بن كج ، شرح المزني ، وصنف في الخلاقة والمذهب والأصول والجدل كتباً كثيرة ، مات وهو ابـن مائـة وسـنتين لم يختل عقله ، ولا تغير فهمه يفتي مع الفقهاء ، ويستدرك عليهم الخطأ ، ولد سنة ٣٤٨هـ ، وتوفى سنة ٥٠٤هـ .

يسنظر : طلبقات الشيرازي : ص١٣٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢٤٧/٢ ، طبقات ابن قاضىي شهبة : ٢٢٦/١-٢٢٦ ، شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي : ٢٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : شرح أبي الطيب الطبري : ل/ ١ أ - ١٥ ب .

<sup>(</sup>٣) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد أبو نصر ابن الصباغ البغدادي ، فقيه العراق ، ولد سنة ١٠٠هـ ، أخذ عن القاضي أبي الطبب الطبري كان خيراً ديناً صالحاً ، توفي سنة ٢٧٧هـ ، من مصنفاته : الشامل ، والكامل في الخلاف بيننا وبين الحنفية ، والعمدة في أصول الفقه وغيرها .

يــنظر : وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ٣٨٥/٢ ، طبقات السبكي : ٣٣٠/٣٠ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٢٢٦/١٢ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ٢٥١/١٠ ، النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ١١٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الشامل ، لإبن الصباغ : ل/ ١ أ - ١٧ ب .

<sup>(°)</sup> هو يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن يحيى أبو الخير العمراني اليماني ، صاحب البيان ، ولد سنة ٢٨٩هـ ، تفقه على جماعات منهم زيد اليفاعي كان شيخ الشافعية ببلاد اليمن ، وكان إماماً ، زاهداً ، ورعاً ، وعالماً عارفاً بالفقه واصوله والكلام والنحو ، من مصنفاته : البيان ، وغرائب الوسيط ، ومختصر الإحياء ، توفي سنة ٥٥٨هـ . ينظر : طبقات السبكي : ٢٤٤٤ - ٣٢٥ ، طبقات ابن هداية الله : ص ٧٩، منظرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي : ١٨٥٤٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر: البيان ، للعمر اني: ١٧/٧ - ٤٢٠ .

- ٣- يبدأ المسألة بنقل نص الشافعي من عبارة المزني ، فإن كانت العبارة طويلة يذكر جزءاً منها ثم يقول إلى آخر الفصل (٢) .
- ٤- بعد أن يذكر المسألة ، فإن كان رأيه موافقاً لما تضمنته المسألة التي نقلها
   عن الشافعي يعلق عليها بقوله : وهذا كما قال ، وهذا صحيح (٣) .
- ه- يبدأ بشرح المسألة وتصويرها شرحاً وافياً مستوعباً للمذهب ، فإن كان في المسألة قولان أو طرق ذكرها ، ويذكر في بعض الأحيان القائلين بها ، وإن كان في المسألة عدة أوجه ذكرها وغالباً ما يذكر القائلين بها .
- ٦- بعد ذكر المسألة وتقرير حكمها يبدأ بذكر فصول مفرعة من أصل المسألة .
- ٧- ولقد اتبع طريقة قلما يتبعها أصحاب الكتب الفقهية ، وهي أشبه غالباً بالطريقة الحديثة المستخدمة في الرسائل الجامعية في الفقه المقارن ، وهي عند ذكره لبعض المسائل الفقهية يذكر أقوال الصحابة والتابعين والفقهاء ، ثم يصنفها إلى فريقين أو أكثر ويورد أدلة كل فريق ، ثم يناقشها ، وينكر ما يعضد مذهبه (٤).
- $\Lambda$  قد يرجح بين الأقوال أو الأوجه بقوله : وهو أصبح ، أو والصحيح ، أو وهو الأشهر ، أو وهو الأظهر ، أو الصحيح عندي  $\binom{9}{1}$ .
  - -9 . (ويتفرع على هذا ) جديدة فيقول : (ويتفرع على هذا ) -9
    - ١٠ بالنسبة للأحاديث:

ينظر : طبقات السبكي : ٤/٤٢٤–٣٢٥ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ١/٣٢٧–٣٢٨ ، طبقات ابن هداية الله : ص٧٩، شذرات الذهب ، لابن العماد الحنبلي : ١٨٥/٤ .

<sup>(</sup>١)ينظر : البيان ، للعمراني : ٢١٧/٧ - ٤٢٠ .

<sup>(</sup>٢)ينظر : ص٢٧٢ من قسم التحقيق .

<sup>(</sup>٣)ينظر : ص١٧٥ ، ٢٤٣ من قسم التحقيق .

<sup>(</sup>٤)ينظر : ص٩٧ ، ١٠٨ من قسم التحقيق .

<sup>(</sup>٥)ينظر : ص ٢٥٠ من قسم التحقيق .

<sup>(</sup>٦)ينظر : ص١٥٨ من قسم التحقيق .

- أ- يورد في أكثر الأحيان الأحاديث بأسانيدها ، خاصة ما كان عن طريق الشافعي (١) .
  - ب- يذكر أحياناً الأحاديث بالمعنى ، وبدون سند غالباً (٢) .
  - ج- يستشهد أحياناً بأحاديث ضعيفة مع إمكانه الإستغناء عنها (<sup>٣)</sup> .
- 11 -- يفسر الغريب (٤) ، كما كان يورد بعض المواقف ويستشهد لها ببعض الأبيات الشعرية ، فتارة ينسبها لفائلها ، وتارة لا ينسبها (٥) .
- ١٢ قد يعترض على بعض الوجوه والأقوال فيقول: هذا ضعيف ، وهذا تعليل فاسد (٦).

<sup>(</sup>١)ينظر: ص١٨ من قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢)ينظر : ص٩٣ ، ٢٩٢ من قسم التحقيق .

<sup>(</sup>٣)ينظر: ص٩٣ من قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤)ينظر : ص١١٩ من قسم التحقيق .

<sup>(</sup>٥)ينظر: ص٣٤٥، ٣٢٧ من قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦)ينظر : ص٣١٧ ، ٢٢١ من قسم التحقيق .

## المبحث الرابع:

## المصطلحات المتداولة في فقه الشافعية والواردة في الكتاب

هـناك بعض المصطلحات التي كثيراً ما تتردد في كتب الشافعية بصفة عامة و" الحاوي " بصفة خاصة ومن هذه المصطلحات الآتي :

١- الأقوال: وهي كلام الإمام الشافعي (١):

فلقد كان الإمام الشافعي - رضي الله عنه - تقياً ورعاً ، حرص على تتبع الحق والتصريح به أينما كان ، فكان شديد التمسك بالكتاب والسنة ، بعيداً عن التعصب لآرائه وأقواله ، نسستنتج هذا من كلامه فيما نقله عنه النووي  $(^{Y})$  قال : ( .. صح عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال : " إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - الله وقولوا بسنة رسول الله - ودعوا قولي " وروى عنه : " إذا صح الحديث خلاف قولي فأعملوا بالحديث واتركوا قولي " أو قال : " إذا صح الحديث فهو مذهبي " .. )  $(^{T})$ .

وأقـوال الإمـام الشـافعي مـنها ما هو "قديم "، ومنها ما هو "جديد "، وسأعرف كلاً منهما بإختصار:

<sup>(</sup>١) ينظر : المجموع ، للنووي : ١٥/١ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ١٢/١ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) هو محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الحزامي ، محرر المذهب ومنقحه ، ولد في نوا قرية في الشمام ، نشما بهما وقرأ القرآن ، ثم قدم دمشق وقرأ التنبيه في أربعة أشهر ، وحفظ ربع المهذب في بقية السمنة، جمد في طلب العلم حتى فاق على أقرانه وأهل زمانه ، له تصانيف كثيرة منها : تهذيب الأسماء واللغات ، ومنهاج الطالبين ، والمجموع ، ولد سنة ١٣٦ه. ، وتوفي سنة ١٧٦ه. .

ينظر : النجوم الزاهرة ، لإبن تغرى بردى : ٢٧٨/٧ ، طبقات المبكي : ١٦٥/٥ ، طبقات ابن هداية الله : ص٢٢٠ ، شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي : ٣٥٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المجموع : ١٣/١ .

#### <u> أولًا : القديم: -</u>

هـو مـا قالـه الإمام الشافعي بالعراق وقبل إنتقاله إلى مصر سنة ١٩٨هـ تصنيفاً أو إفتاء (١).

ومن كتبه القديمة : الحجة <sup>(٢)</sup> .

ومن رواته : جماعة أشهرهم : الإمام أحمد بن حنبل ، والكرابيسي<sup>(٣)</sup> وغيرهما .

## ثانياً : الجديد :-

هو ما قاله بعد دخوله لمصر ، تصنيفاً أو إفتاءً (٤) .

ومن كتبه الجديدة : الأم ، الإملاء ، الرسالة وغيرها .

ومن رواته : المزني $^{(0)}$  ، ويونس بن عبد الأعلى $^{(1)}$  ، والربيع المرادي $^{(1)}$  وغير هم.

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى المحتاج، للشربيني: ١٣/١، نهاية المحتاج، للرملي: ١٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المجموع ، للنووي : ٩/١ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو على الحسين بن على الكرابيسي ، كان جامعاً بين الحديث والفقه ، سمي بالكرابيسي ؛ لأنه كان يبيع الكرابيس وهمي الثياب الخام . له تصانيف كثيرة منها : أصول الفقه وفروعه ، والجرح والتعديل . توفى سنة ٥٤/هـ ، وقيل : سنة ٢٤/هـ ، ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ٢٤/٨ ، وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ٣٩٩/١ ، طبقات ابن هداية الله : ص٢٦ ، شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي : ٢١٧/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : مغني المحتاج ، للشربيني : ١٣/١ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١٠/١ .

<sup>(</sup>٥) المزني: سبقت ترجمته في ص ٢٩.

<sup>(</sup>٦) هــو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري ، أحد أصحاب الشافعي والمكثرين من الرواية عنه والملازمـــة لـــه ، كان كثير الورع ، وكان علامة في علم الأخبار والصحيح والسقيم ، ولد سنة ١٧٠هــ ، ومات سنة ٢٦٤هــ .

ينظر : طبقات الشيرازي : ص١١٠ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ١٦٨/٢ ، وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ٢٤٩/٧ ، طبقات ابن هداية الله : ص٢٨ .

<sup>(</sup>٧) هو أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي ، صاحب الشافعي ، وراوي كتبه ، وأول مسن أمسلى الحديث بجامع ابن طولون ، روى عنسه ابن ماجة ، والنسائي ، وأبو داود وغيرهم ، ولد سنة ١٧٤هـ. ، وتوفي بمصر سنة ٢٧٠هـ. .

ينظر : طبقات الشيرازي : ص١٠٩ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ٢/٥٨٦ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٥٨٦/٢ ، العبر ، للذهبي : ٣٩٠/١ .

إذن " القديم " : يعتبر مذهباً للشافعي إذا عضده دليل ولا معارض له في " الجديد " لأنه قال : " إذا صح الحديث فهو مذهبي " (١) .

وقد يكون القولان قديمين ، وقد يكونان جديدين ، أو قديماً وجديداً ، وقد يقولهما في وقت واحد ، وقد يقولهما في وقتين ، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح .

فإن كان القولان " قديم وجديد " فالجديد : هو الصحيح وعليه العمل ، وهـو المذهب ؛ لأن القديم مرجوع عنه (٢) .

وإن كان القولان " جديدين " فالعمل بآخر هما ، فإن لم يُعلم فمما رجحه الشافعي ، فإن قالهما في وقت واحد ثم عمل بأحدهما ، كان إبطالاً للآخر عند المزني ، وعند غيره لا يكون إبطالاً بل ترجيحاً .

وإن لم يُعلم: هل قالهما معاً أو مرتباً ، لزم البحث عن أرجحهما بسشرط أن يكون الباحث أهلاً للتخريج والترجيح ، فإن لم يكن أهلاً فينقله عن أصحاب الشافعي الموصوفين بذلك ، فإن لم يحصل له ترجيح بطريق توقف فيه (٣) .

#### ٢ - النص أو المنصوص:

هو نص كلام الشافعي – رحمه الله – ، وسمي بذلك ؛ لأنه مرفوع إلى الإمام أو أنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه ، ويكون مقابله وجهاً ضعيفاً أو قولاً مخرجاً (٤) .

#### ٣- المذهب عند الشافعية :

هو الرأي الراجح عند وجود اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب بنكرهم الطرق  $(\circ)$  .

<sup>(</sup>١) ينظر: مغنى المحتاج، للشربيني: ١٤/١، نهاية المحتاج، للرملي: ١/٥٠-١٥.

<sup>(</sup>٢)هناك بعض المسائل التي استثناها فقهاء الشافعية وقالوا : يعمل فيها بالقديم .

ينظر إليها في : المجموع ، للنووي : ٦٦/١ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ١٣/١ .

<sup>(</sup>٣)ينظر : المجموع ، للنووي : ١٨/١ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ١٣/١-١٤ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١١/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : مغني المحتاج ، للشربيني : ١٢/١ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١٩٥١ . ٤٩-٤٩ .

<sup>(</sup>٥)ينظر : مقدمة البيان : ١٤٤/١ .

#### ٤ - <u>التخريج:</u>

هـو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما ، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى فيحصل في كل صـورة مـنهما قـولان منصوص ومخرج ، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك ، والمنصـوص فـي تـلك هو المخرج في هذه ، فيقال فيهما : قولان بالنقل والتخريج ، والمنصـوص فـي مثل هذا عدم إطباق أصحاب الشافعي على التخريج ، بل منهم من يخرج ، ومنهم من يبدي فرقاً بين الصورتين ، والأصح أن القول المخرج لا يُنسب إلى الشافعي ؛ لأنه ربما لو روجع فيه ذكر فرقاً (١) .

#### ٥- الأصحاب:

هم أصحاب الآراء في المذهب الذين يُخرِّجون الأوجه على أصول الشافعي يسمتنبطونها من قواعده ، ولهم اجتهادات في مسائل عن غير أصوله ، منهم : أبو حامد الإسفراييني (٢) وغيره (٣) .

#### 7 - <u>الأوجه:</u>

هي لأصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه يستنبطونها من الأصول العامة للمذهب ويخرجونها على ضوء القواعد التي رسمها لهم الشافعي ولا يُنسب الوجه المخرج إلى الإمام (٤).

قال النووي: الأصبح أن لا يُنسب إليه ؛ لأنه مؤدى إجتهاد صاحب الوجه وقد أدى إلى تخريجه وإظهاره بإجتهاده (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر : مغني المحتاج ، للشربيني : ١٢/١ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١٠٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أبو حامد الإسفراييني: سبقت ترجمته في ص١٢-١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقدمة البيان: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر : المجموع ، للنووي : ١٥/١ ، مغنى المحتاج ، الشربيني : ١٢/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المجموع : ١٦٦١ .

#### ٧- <u>الطرق :</u>

وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب ، فيقول بعضهم على سبيل المثال : في المسألة قولان أو وجها ، ويقول آخرون : لا يجوز قولاً واحداً أو وجها واحداً ، أو يقول أحدهم : في المسألة تفصيل ، ويقول الآخر : فيها خلاف مطلق (١) .

#### ٨- المشهور:

يعني الرأي الراجح من القولين أو الأقوال إذا كان الإختلاف ضعيفاً ، فالمعتمد وقتئذ هو المشهور ، وفي مقابله : المرجوح الضعيف ، ويقال فيه : وفي قول (٢) .

#### 9 - الأظهر:

هـو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال إذا كان الإختلاف قويًا ؛ لأن كُلاً مـنهما يعـتمد عـلى دليل قويً ، وترجَّح أحدهما على الآخر فالراجـح الأظهر ، ويقابله : الضعيف المرجوح ، ويشار إليه : وفي قول أيضاً (٣) .

#### ١٠ - الأصح:

يعني الحكم الفقهي الراجح في المذهب من بين آراء الأصحاب ، وذلك إذا قوي الخلاف ، ولكل دليل ظاهر وقوي (٤) .

#### 11- <u>الصحيح:</u>

هو الوجه الراجح من آراء الأصحاب ، فالوجه المعتمد هو الصحيح ، والذي يُشعر بفساد مقابله وضعفه ، ويُعبِّرون عنه ، وفي وجه (٥) .

هذه أهم المصطلحات في الفقه الشافعي والتي ورد بعض منها في كتاب " السبق والسرمي "، وهمناك مصطلحات فقهية أخرى ،ومصطلحات أصولية، ومصطلحات في علوم الحديث، شرحتها في موضعها.

<sup>(</sup>١) ينظر : المجموع ، للنووي : ١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : مغني المحتاج ، للشربيني : ١/٥٥ ، مقدمة البيان : ١٤٣/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مغني المحتاج، للشربيني: ١/٥١، مقدمة البيان: ١٤٤/١.

#### المبحث الخامس:

# بيان تفصيلي لمسائل كتاب السبق والرمي ويان تضمنته من فصول

احتوى كتاب " السبق و الرمي " على ثــلاث وســتين مــسألة (١) ، وثمانيــة وثلاثين فصلاً (٢) وهي كالآتي :-

المسألة الأولى: الأصل في إباحة السبق والرمي ص٦٨.

وتضمنت فصلين وهما:

(أ) حكم السبق والرمي ص٩٧.

(ب) هل عقد السبق المعقود على عوض عقد لازم أم أنه جائز ؟ ص١٠٩

المسألة الثانية: بيان المراد بالخف والحافر والنصل ص١١٨.

وتضمنت أربعة فصول وهي:

- (أ) حكم قياس السبق بالأقدام على الحوافر ص١٣٠.
- (ب) حكم السبق بالسيوف والرماح والأعمدة ص١٣٩.
- (ت) شروط صحة العقد على العوض في السبق ص ١٤٢٠.
  - (ث) شروط صحة عقد الرمي ص١٤٧.

المسألة الثالثة: أنواع العوض في السبق ص١٤٩.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) أقسام البذل ص١٥٢.

<sup>(</sup>١) المسألة : هي قول الشافعي كما أورده المزني في مختصره .

<sup>(</sup>٢)الفصول : هي فروع للمسألة استنبطها الماوردي وعبَّر عنها ( بالفصول ) .

المسألة الرابعة: تعريف السبق الثاني ، وشروط المحلِّل ص ١٦١ . وتضمنت فصلاً و احداً و هو :

(أ) الحالة التي لا يأخذ فيها المحلِّل ص١٦٥.

المسألة الخامسة: شروط صحة العقد مع دخول المحلِّل ص١٦٦٠.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) أحوال المتسابقين في مال السبق ص١٧٠.

المسألة السادسة: كيفية إجراء فرس المحلِّل بين المتسابقين ص١٧٥.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) أحوال المتسابقين والمحلِّل ص١٧٧.

المسألة السابعة: أقل ما يكون فيه السبق ص١٨٠.

المسألة الثامنة : كثرة المتسابقون وهل يُكتفى بمحلِّل واحدٍ أو أكثر ؟ ص١٨٦ المسألة التاسعة : بيان السبق الثالث ص١٨٨ .

المسألة العاشرة: تحديد الغاية في السباق ابتداءاً وانتهاءاً ص١٩٠٠.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) الحكم إذا عثر أحد الفرسين ص١٩٣٠.

المسألة الحادية عشرة: المقارنة بين النضال والسباق ص١٩٤٠.

المسألة الثانية عشرة: شروط عقد الرمي ص٢٠٠٠.

وتضمنت تسعة فصول وهي:

- (أ) بيان الشرط الثاني ص٢٠٢.
- (ب) بيان الشرط الثالث ص٢٠٣.
- (ت) بيان الشرط الرابع ص٧٠٥ .

- (ث) بيان الشرط الخامس ص٢٠٧.
- (ج) بيان الشرط السادس ص٢٠٩.
  - (ح) بيان الشرط السابع ص ٢١٠ .
  - (خ) بيان الشرط الثامن ص٢١٢ .
  - (د) بيان الشرط التاسع ص٢١٣ .
  - (ذ) بيان الشرط العاشر ص٢١٤ .

المسألة الثالثة عشرة: أنواع النضال في زمن الإمام الشافعي ص٢١٦.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) أقسام التفاضل في الإصابة ص٢١٨.

المسألة الرابعة عشرة: مال النضال إذا ملكه الناضل هل عليه إطعام أصحابه أم لا ؟ ص ٢٢١

المسألة الخامسة عشرة: مال النضل وكيفية أخذه ص٢٢٣.

المسألة السادسة عشرة: تعيين مال السبق أو وصفه ص٢٢٥.

المسألة السابعة عشرة: تصرف الناضل بمال السبق ص ٢٣١.

المسألة الثامنة عشرة: البادىء بالرمى ص٢٣٣٠.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) بيان كيفية التقدم في الرمي ص ٢٣٥.

المسألة التاسعة عشرة: بيان عادة الرماة في وضع الهدف وموقفهم منه ص٢٣٧.

المسألة العشرون : البدء بالرمي حسب الإتفاق ص٢٣٩ .

المسألة الحادية والعشرون: كيفية إغراق السهم في الرمي ص ٢٤١.

المسألة الثانية والعشرون : ما يُعرض للسهم أثناء الرمي ص٢٤٣.

المسألة الثالثة والعشرون: تسمية الأسهم بحسب موقعها من الهدف ص٢٤٦. المسألة الرابعة والعشرون: بيان المبادرة في الرمي ص٢٥١.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) بيان الحواب ص٢٥٤.

المسألة الخامسة والعشرون: الإتفاق على نوع الرمي في المرمى ص٢٦٢. المسألة السادسة والعشرون: كيفية احتساب نوعية الرمى ص٢٦٤.

وتضمنت فصلين وهما:

(أ) تحديد نوعية الإصابة ص٢٦٥ .

(ب) بيان أن زيادة الصفة تقابل زيادة العدد ص٢٦٦ .

المسألة السابعة والعشرون: الحالات عند الإختلاف في نوع الرمي ص٢٦٧.

المسألة الثامنة والعشرون : حالات الشن والهدف حين إصابة السهم ص٧٧٠ .

المسألة التاسعة والعشرون : متى يسمى السهم خاسقاً أو خارماً ؟ ص٢٧٢ .

المسألة الثلاثون: السهم المارق هل يحتسب به خاسقاً ؟ ص٢٧٦.

المسألة الحادية والثلاثون : قدح السهم وهل تحتسب الإصابة به أو بالنصل ؟ ص ٢٧٩ .

المسألة الثانية والثلاثون: مدى تأثير الريح على إصابة السهم ص ٢٨١.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) حالات السهم بعد زوال الشن ص٢٨٦.

المسألة الثالثة والثلاثون: الحكم إن نفذ السهم في الحائل، أو نقصه حتى عدل بنقضه إلى الهدف ص ٢٨٧.

المسألة الرابعة والثلاثون: أنواع القسى بإختلاف أصحابها ص٢٨٩.

المسألة الخامسة والثلاثون: التساوي في النضل ص٣٠٣.

المسألة السادسة والثلاثون: الحكم إذا وقع التفاضل في عقد النضال ص ٣٠٥. المسألة السابعة والثلاثون: كيفية التفاضل في الخاسق ص ٣٠٦.

المسألة الثامنة والثلاثون: بيان مكان الغرض، وتحديد عدد الرمي، وارتفاع الشن، وموقع الإصابة ص٣٠٧.

المسألة التاسعة والثلاثون: الحكم إذا سقط تعيين ما يلزم تعيينه في عقد السسبق والرمي ص ٣٠٩.

المسألة الأربعون : الزيادة في القرع ، وبيان أقوال الرماة فيه ص ٣١١ .

المسألة الحادية والأربعون : ما الحكم إذا قال أحد المتناضلين للآخر : إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتك ؟ ص ٣١٩ .

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) حكم دخول مناضل ثالث بين المتناضلين واشتراط مال معلوم لــه ص ٣٢١.

المسألة الثانية والأربعون : ما الحكم إذا قال له : ناضل نفسك ص٣٢٢ .

المسألة الثالثة والأربعون: حالات السهم إذا انكسر بعد خروجه عن القوس ص٣٢٤ المسألة الرابعة والأربعون: ما الحكم إذا كان في الشن سهم سابق ص٣٢٦ .

المسألة الخامسة والأربعون: حكم جلوس أحد المتناضلين ص٣٢٨.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) بيان الحال الثانية ص ٣٣١.

المسألة السادسة والأربعون : حكم سبقه على أن يعيد عليه السهم ص٣٣٤ .

المسألة السابعة والأربعون : حكم إذا عين القوس في عقد النضال ص٣٣٥ .

المسألة الثامنة والأربعون : معنى الغرض في النضال والهدف وموقف الرامي ص ٣٣٦ .

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) هل المراد بالمسألة السابقة غرض الهدف أو غرض الموقف ؟ ص٣٤٠.

المسألة التاسعة والأربعون: بيان الماوردي لما ذكره الإمام الشافعي من أسماء الرشق وأحكامها ص٣٤٣.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) بيان الأوجه الثلاثة في تأويل المسألة السابقة ص٣٤٩.

المسألة الخمسون: بيان حالات الرمي ص٥٥٥.

وتضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) بيان الحال الثانية للرمي ص٧٥٧.

المسألة الحادية والخمسون : اعتلال الآلة ص٣٦٠ .

المسألة الثانية والخمسون : تساوي الراميان في البدء بالرمي ص٣٦٣ .

المسألة الثالثة والخمسون: الكلام في المؤتمن بين المتناضلين ص٣٦٥.

المسألة الرابعة والخمسون: المبدىء ومميزاته ص٣٦٧.

وتضمنت فصلين وهما :

(أ) موقف المبتدىء إذا كانوا ثلاثة ص٣٦٩.

(ب) حمل العقد على الشرط ص ٣٧٠.

المسألة الخامسة والخمسون: حكم نضال الحزبين وشروط صحته ص ٣٧١.

وتضمنت أربعة فصول وهي :

(أ) حال الحزبان في مال السبق ص٣٧٥.

(ب) حكم المال المخرج في كل حزب ص ٣٧٦ .

- (ت) المعتبر في حكم نضالهما ، وما يُحتسب به من الصواب والخطأ ص٣٧٧.
  - (ث) حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل ص ٣٧٩.

المسألة السادسة والخمسون: الحكم إذا قال أحد المتسابقين أختار على أن أسبق ص٠٠٠٠ .

المسألة السابعة والخمسون : اقتراع الزعيمان لإخراج مال النضال ص ٣٨١ .

المسألة الثامنة والخمسون : حال الغريب إذا حضر أهل الغرض ص ٣٨٢ .

المسألة التاسعة والخمسون : ما الحكم إذا قال أحدهما لصاحبه : اطرح فضلك على أن أعطيك به شيئاً ؟ ص٣٨٥

المسألة الستون : حالات الحزبين إذا استقرت البداية بالرمى لأحدهما ص٣٨٦.

تضمنت فصلاً واحداً وهو:

(أ) ما الحكم إذا اشترطا في العقد أن يقدم كل زعيم من أصحابه فلاناً ثم فلاناً ؟ ص٣٨٨

المسألة الحادية والستون: ما حكم إذا استحق أحد المتناضلين البدء بالرمي ، فبدأ صاحبه وتقدم عليه ص ٣٩٠.

المسألة الثانية والستون : حكم الصلاة في المضربة والأصابع ص ٣٩١ .

المسألة الثالثة والستون : حكم الصلاة في القوس والقرن ص٣٩٥.

قارن من خلال جميع الكتاب مذهبه مع الحنفية في (٥) مواضع ، ومع المالكية في موضعين ، ومع الأوزاعي في موضع واحد ، أما في المذهب المشافعي فقد كانت هناك مقارنات فيما بينهم وهي كالآتي :

- ١- ذُكر ابن خيران في موضعين مقارنة مع المذهب.
- ٢- ذُكر ابن سريج أيضاً في موضعين أحدهما مقارنة مع المزني .
  - ٣ وكذلك ذُكر أبو حامد الإسفر ابيني في موضعين .

- ٤- أبو علي بن أبي هريرة ذُكر في (٥) مواضع أحدها مقارنة مع أبي إسحاق المروزي .
- ٥- وأيضاً المزني ذكر في (٥) مواضع أحدها مقارنة مع ابن سريج كما أسلفت .
- ٦- أبو إسحاق المروزي ذكر في (٨) مواضع أحدها مقارنة مع ابن أبي هريرة
   كما أسلفت وموضع آخر مع أبي على الطبري .
- ٧- ذُكر أبو على الطبري في موضع واحد مقارنة مع أبي إسحاق المروزي كما أسلفت .
- كما ذُكر لعطاء بن أبي رباح-رضي الله عنه- قولاً واحداً في جميع الكتاب ، وكذا ابن عمر-رضي الله عنهما- .

## الفصل الثالث:

بيان نسخ المخطوط، ومنهج التحقيق،

والمصطلحات المستخدمة في التحقيق

ويضم المباحث التالية:

المبحث الأول: بيان نسخ المخطوط.

المبحث الثاني : منهج التحقيق.

المبحث الثالث: المصطلحات المستخدمة في

التحقيق.

## المبحث الأول:

## بيان نسخ المخطوط

لقد تميز كتاب الحاوي بكبر حجمه مما أدى إلى تعدد نسخه ، وتفرقها في أنحاء العالم ، ورغم ذلك لم أحظ بعدد كبير من النسخ التي ضمت (كتاب السبق والرمي) ، علماً بأنني قد سافرت إلى دولة مصر الشقيقة ، للبحث والتنقيب عن نسخ لهذا الكتاب ، ولقد عانيت كثيراً في التصوير والبحث وكانت الحصيلة نسختين لهذا الكتاب ، ومخطوطات أخرى مساعدة ، وكان عون الله تعالى وتوفيقه فوق كل شيء .

وبيان هاتين النسختين ورمزهما كالآتي :

#### النسخة الأولى:

وهي النسخة الوحيدة التي تحتوي على جميع أجزاء الحاوي ، وهي محفوظة في دار الكتب المصرية وتحمل الرقم (٨٢ فقه شافعي ) . يقع كتاب (السبق والرمي ) في الجزء العشرين ، أما وصفها كالآتي :

الجزء العشرون : عدد لوحاته ((۲۹٦)) لوحة ، وأسطره ((۲۱ سطراً )) وتتراوح كلمات كل سطر ما بين (( ۹ – ۱۱ كلمة )) ومقاسه ((  $^{8}$  -  $^{8}$  مات كل سطر ما بين (( ۹ – ۱۱ كلمة )) ومقاسه ((  $^{8}$ 

يبدأ هذا الجزء بقوله: "مسألة: قال الشافعي: والعفر أحب إلى من السيواد، وهذا صحيح .. أول ما يضحى به من ألوان الغنم البيض .. " - من كتاب الضحايا -.

وينتهي بقوله : " فإن أخره لغير عذر وجب قضاؤه ، وإن أخره لعذر ، ففي وجوب قضائه قولان كالفوات " - من كتاب النذور - .

وتضمن الجزء العشرون الآتي:

آخر كتاب الضحايا حوالي ((٢٤ اوحة)) .

ثم كتاب الأطعمة حوالي ((٣٤ لوحة)) .

ثم كتاب السبق والرمى حوالي ((٥٩ لوحة)) .

ثم كتاب الأيمان حوالي ((١٥٢ لوحة)) .

ثم بداية كتاب النذور حوالي ((٩ لوحات)) .

أما بالنسبة لكتاب ( السبق والرمي ) فيقع في وسط هذا الجزء من آخر لوحسة (٧٧ أ) إلى بداية لوحة (١٣٥ب) ، أي أن كتاب ( السبق والرمي ) يقع في وعي وعي (٥٩ لوحة) وفيه (٦٣) مسألة ، و (٣٨) فصلاً .

يبدأ كتاب (السبق والرمي) بقوله: "قال الشافعي: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أنه قال: أن رسول الله - عن ابن أبي ذئب عن خف أو حافر أو نصل .. ".

وينتهي بقوله : " والثالث : أن يكون مباحاً وهو ما خلا من هذين . والله أعلم بالصواب " .

والنسخة بأكملها ، نسخها شخص واحد ، بخط كوفي جيد منقط ، مشكول بعض كلماته ، ولم يشر الناسخ إلى اسمه أو إلى تاريخ نسخه ، وهذه النسخة جيدة بشكل عام ، وتميل النفس إلى الجزم بصحة نصوصها ، وذلك لقلة خطئها وسقطها دون سواها ، ولخلوها من الطمس والتحريف ، وهي منقطة ، وتمتاز بوضوح العنوان ، فقد كُتبت المسائل والفصول بخط كبير عريض واضح .

وقد رمزت إلى هذه النسخة برمز "ك".

#### النسخة الثانية :

وهي النسخة المحفوظة في دار الكتب القومية بالقاهرة ، تحت رقم (٤٥٠) فقه شافعي رقم الفيلم (٣٢٨٧١) .

وهي نسخة ناقصة ، يوجد منها الجزء الثاني والسابع والعاشر .

ويق\_ع كيتاب (السبق والرمي) في الجزء العاشر، وعدد لوحات هذا الجزء ((١٨٥ لوحة)).

أما كتاب (السبق والرمي) فعدد لوحاته ((٢٧ لوحة)) يقع بين ((اللوحة ١٤٨ أ - واللوحة ١٧٤ أ)) لكنه ناقص فلم يكتمل السبق والرمي فيه ، فيبدأ النقص من منتصف المسألة (٤٩) إلى نهاية الكتاب ، وأسطره ((٢٧سطراً)) وتتراوح كلمات كل سطر ما بين ((١٤-١٦ كلمة)) .

ويبدأ كتاب (السبق والرمي) في هذه النسخة كما في النسخة (ك) ، وينتهي في ويبدأ كتاب (المبق والرمي) في هذه النسخة كما في المعروز أن يصيبوا فيه لبعده ، فالنضال عليه باطل ، وهذان الحدان في الأقل .. )) .

وقد كتبت هذه النسخة بخط نسخ جيد منقط ، مشكول ، ولم يشمر الناسخ إلى اسمه ، وقد أشارت فهارس الدار إلى أن تاريخ النسخ هو القرن السابع .

يبدأ هنذا الجزء بقوله: "مسألة: قال الشافعي - رحمه الله -: ونصب رسول الله - يل الطائف منجنيقاً أو عرادة، ونحن نعلم أن فيهن النساء والولدان .. " - من كتاب السير - .

وينتهي إلى وسط كتاب الأيمان ، باب : لغو اليمين : عند قوله : (( . فدل على أن ما لم يعقده بعزمه لم يؤاخذ به ، ولما رواه الشافعي عن عائشة في صدر الباب .. )) من لوحة (( ١٨٣ ب )) .

وعلى هذه النسخة بعض التمليكات ، وتمتاز بوضوح العنوان ، فقد كتبت الأبواب والمسائل والفصول بخط كبير واضح ، وظهر عليها آثار القدم ، وقد لحق بها رطوبة وترميم ، وبياض في بعض لوحاتها كما في لوحة ((١٧٤ ب)) حيث لم يكتمل عندها كتاب السبق والرمى .

وقد رمزت إلى هذه النسخة برمز "ن " .

## المبحث الثاني :

## منهج التحقيق

لقد اعتمدت في منهجي لتحقيق كتاب السبق والرمي من الحاوي الطريقة المعروفة للمحققين ، متبعة في ذلك الخطة التي وضعها قسم الدراسات العليا الشرعية ، لتحقيق " الحاوي " ، لتكون الطريقة موحدة مع من سبقني إلى تحقيق أجزاء هذا الكتاب .

فإتبعت في ذلك الخطوات التالية:

- ١- مقابلة نسخ المخطوطتين لإختيار النص الأصبح ، مع الإعتماد على النسخة
   (ك) لإكتمالها ، وإثبات الفروق في الهامش بين النسختين والكتابين
   المطبوعين .
- ٢- وضع عناوين جانبية للمسائل الواردة في الكتاب ، وترقيمها ترقيماً تسلسلياً ،
   مع ترقيم فصول كل مسألة على حدة بالحروف الهجائية .
  - ٣- التعليق : ويتضمن النقاط التالية :
- ١- التركيز على توضيح الكلمات اللغوية الغريبة من مصادرها اللغوية .
  - ٢- توضيح المسائل الغامضة من مصادرها المعتمدة .
- ٣- التعليق العلمي على المسائل الخلافية الواردة في الكتاب بقدر ما يوضيح حقيقة الخلاف أو يكمل النقص وذلك من خلال المصادر المعتمدة.
- ٤- عــزو الآيات الكريمة إلى أماكنها ، بذكر أرقامها واسم السور التي
   توجد فيها وإكمالها ووضعها بين قوسين .
- ٥- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة ، بعزوها إلى مصادرها مع بيان درجتها ما أمكن .
- ٦- ترجمة الأعلام غير المشهورة ، علماً بأنني لم أترجم للخلفاء الأربعة
   والأئمة الأربعة .

- ٧- الـتعريف بالبـلدان والأماكن والغزوات والقبائل والأمم الواردة في
   النص بقدر ما يوجد .
- ٨- عزو الأبيات الشعرية إلى قائلها إن وقفت عليه ، وذكر المصدر الذي
   فيه الشعر ما أمكن .
- ٩- تحقيق المسائل الفقهية ، وذلك بتحقيق نص مختصر المزني بالإشارة
   إلى موضعه في المختصر ، مع إكمال النص إذا اقتصر الماوردي
   على ذكر بعضه ، وتصحيح ما يعتريه من تحريف إذا وجد .
- ١- تعريف الإصطلاحات الفقهية والأصولية ، بالرجوع إلى المصادر الأصلية في كل علم .
- 11 تخريج الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين من أمهات الكتب ما أمكن.

#### ٤- التوثيق كالأتى:

- ١- توثيق النص ببيان نسبة الآراء إلى مصادرها التي اعتمد عليها المؤلف
   ما أمكن .
- ٢- إذا قـارن الماوردي المسألة مع المذاهب الأخرى فإنني أوثقها من
   كتب المذاهب المعتمدة .

#### ٥- الترقيم كالآتى:

الالتزام بالرسم الإملائي ، وعلامات الترقيم ، وترك رسم المخطوط .

#### ٦- التقويم كالآتى:

تقويم النص إن كان يحتاج إلى ذلك ، كأن يرد فيه شيء من التصحيف أو التحريف أو الخطأ وإن إحتمل النص معنيين اختار المناسب والأوفق للنص .

٧- وضع فهارس تفصيلية لما تضمنه الكتاب كالآتي :

١- فهرس الآيات القرآنية ويتضمن قسمين:

- أولاً: الآيات القرآنية الواردة في المخطوط.
  - ثانياً: الآيات القرآنية الواردة في التحقيق.
    - ٢- فهرس الأحاديث النبوية .
      - ٣- فهرس الآثار .
    - ٤- فهرس الأعلام المترجم لهم .
    - ٥- فهرس الكتب الواردة في المخطوط.
- ٦- فهرس الأبيات الشعرية الواردة في المخطوط.
  - ٧- فهرس القبائل والأمم .
  - ٨ فهرس البلدان والمواضع .
    - ٩- فهرس المعاني اللغوية .
      - ١٠- فرس غريب الحديث.
  - ١١- فهرس المصطلحات الفقهية.
  - ١٢- فهرس المصطلحات الأصولية .
    - ١٣- فهرس القواعد الفقهية .
    - ١٤- فهرس القواعد الأصولية.
- ١٥- فهرس الحضارة: (ملابس ، آلات ، أدوات ، مرافق ، صنائع ، مهن ، أعضاء ، رياح ، أمراض ، أدوية ، معادن ، أغذية ) .
  - ١٦- فهرس المقادير الشرعية: (مكيال ، ميزان ، مسافة ، مساحة ، نقود ).
    - ١٧- فهرس النبات .
    - ١٨- فهرس الحيوان.
    - ١٩- فهرس المصادر والمراجع ويتضمن قسمين:
      - أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة.
      - ثانياً: المصادر والمراجع المطبوعة.
        - ٢٠- فهرس الموضوعات.

## الميحث الثالث :

## المصطلحات المستخدمة في التحقيق

اقتضت طبيعة البحث أن ألجأ إلى بعض الإختصارات في مسميات الكتب أو بعض أسماء الأعلام .

فمـثلاً: مختصـر المزني: اعتمدت في توثيقي لنص الشافعي من مختصر المرني الذي أورده الماوردي ،على نسختين للمختصر ، مخطوطة ، ومطبوعة ، فرمـزت لمختصر المزني بـ " المختصر " ، ورمزت لمختصر المزني المخطوط بـ " المختصر (ط) " .

كما أنسني رمزت للكتابين المطبوعين للحاوي والذي كان أحدهما بتحقيق: الدكستور محمسود مطرجي بالرمز "ط (م) "، والكتاب الثاني الذي كان بتحقيق: الشيخ على محمد معوض والشخ عادل أحمد عبد الموجود بالرمز "ط (ع) ".

وعسندما أقسول: ينظر: الحاوي ، للماوردي فإنني أقصد الحاوي المطبوع بتحقيق د. محمود مطرجي .

كما رمزت لكلمة لوحة بالرمز "ل "وذكرت رقمها ، ورمزت لوجه اللوحة الأيمن بالرمز "أ"، ولوجه اللوحة الأيسر بالرمز "ب".

كما اقتصرت على ألقاب العلماء عند نسبة الكتاب إليه فمثلاً أقول ينظر : المجموع ، للنووي أو إرشاد الفحول ، للشوكاني وهكذا .

أو أنني أقول: السان العرب، لإبن منظور، أو أقول: البحر الزخار، لأحمد المرتضى، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري وهكذا.

كذلك أسماء الكتب إذا كانت طويلة فإني أختصرها فمثلاً معجم مقابيس اللغة، لإبين فيارس فأقول عند ذكره: "معجم ابن فارس "، المطلب العالي شرح وسيط الغزالي، لإبن الرفعة كذلك أقول: " المطلب العالي، لإبن الرفعة "، وهكذا.

كما أنني رمزت للجزء بالرمز "ج"، والصفحة بالرمز "ص".

كما أنني رجعت في سنن الترمذي إليه بمفرده ومع عارضة الأحوذي أما عند الإحالة إلى المصادر فإنني ابدأ بإسم الكتاب ثم المؤلف .

ivv. م ع ت العوام استعمال واطارة الوحبية مزور نحشا فازعسا بستكالهز

صوبرة اللوحة الأولى لكتاب السبق والرمي من النسخة (ك) الوجه الأيمن (أ).

صوبرة اللوحة الأولى الوجه الأيسر (ب) من النسخة (ك) .



صوبرة اللوحة الأخيرة لكتاب السبق والرمي من النسخة (ك) الوجه الأيمن (أ).

والله أعلم بالمؤلب خ د کا ولوسی کینت عالمه ضاحه و والم والماز فواللدنوا ولا بخعلو الله عرمة لاعلاج ازبتروا وننفوا ونصلي البر النابر والله سيدة على احتــالائومة في على العرب ففها وجهاز احرها ابهاالغوة مرآلنوة والهأ لزنجة وكدالبثم خربعبسر عرضالة ومشرفز القراعران فلا كُعَلَ عُرِضَةً لَلْوَاتُم ( -المبلز ففهمأ للوللة لحرفظال كلع ببن السمة وكعلم عمده واللمل كعلى بمسكلة خ ر و جها وجها ركوها أرىلك العُعل الخدر فنمنع مرا جرابمينه والمازار كلف ليعمل الكنار فيفعل لسرة ع بمبنه الرعبة فيولد و موسول آبرواما و لعرها ان برواع انبانك والمار ارتسرو الرجاميك ولنقوا كاوبلاز لكوها المسعنولها لتعام والشا الله والنب واله مهرة على العوم المرا

صوبرة اللوحة الأخيرة الوجه الأيسر (ب) من النسخة (ك) .



صورة اللوحة الأولى من النسخة (ن) الوجه الأيمن (أ) .



صوبرة اللوحة الأولى الوجه الأيسر (ب) من النسخة (ن) .

صورة اللوحة الأخيرة الوجه الأيمن (ب) من النسخة (ن).

# らいいりにかり

のアレスという

(١) السَّبْقُ : السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على النقديم ، أي القدمة في الجري وفي كل شـــيء ، يقال : سَبَقَ تسْبُق سَبْقاً .

فالسَّبْق بسكون الباء : مصدر سَبَقْتُ أَسْبِقُ سَبَقًا فهو : فعل سبق من المسابقة .

وبفتحها : الجعل الذي يقع السِّباق عليه أي : العوض المخرج في المسابقة .

والسَّئِق في قولك : سَبَقْت فلاناً إلى الشيء : إذا بدرته إليه ، ولا يكون السباق إلا في الرمي وفي الخيـــل ، والجمع : أسباق .

ينظر : العين ، للفراهيدي : مادة ( السبق )  $^{0}$  ، الزاهر ، للأزهري :  $^{77}$  ، معجم ابن فـــارس : مادة (سبق)  $^{79}$  ، حلية الفقهاء ، لإبن فارس :  $^{79}$  ، تحرير التبيه ، للنوري :  $^{79}$  ، لــسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( سبق )  $^{7}$  ،  $^{71}$  .

(٢) الرمي : الراء والميم والحرف المعتل أصل واحد وهو : نبذ الشيء ، من رمى الشيء من يديه يرميه رمياً : ألقاه .
 تقول : رميت الشيء أرميه . ورميت بمعنى أرميت .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( رمى ) ٢٧٦/١٥ ، معجم ابن فارس : مادة ( رمى ) ٢/٥٣٥-٤٣٦.

(٣) تُرجم لهذا الكتاب بـ "كتاب السبق والنصال " في الأم ، للشافعي : ٢٢٩/٣ ، وترجم لـ بالترجمة التسي الثبتها عدد من العلماء في كتبهم ومنها كالآتي : المختصر ، للمزنسي (خ) : ل/١٠ ، والمختصر (ط) : ص٧٣٨ ، والمخطوطة (ك) : ل/٧٧ ، والمخطوطة (ن) : ل/٤٨ أ ، وشرح أبسي الطيب الطبسري : ل/١١ ، والإقساع ، للماوردي : ص١٨١ ، المهنب ، للشيرازي : ١/٢١ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١١ ، التهنيب ، للبغوي : ٨/٤٧ ، الماوردي : ١/٢٧ ، الغايب الطبان ، للمراني : ٢٩/٢١ ، الغايب الطبوب : ٢٩/٢١ ، الغايب الغايب العمراني : ٢٩/٢١ ، وضمة الطالبين ، للنسوري : ٢٩/٣٠ ، المجمسوع ، النسووي : ٢٩/٢١ ، الغايب القصوى، البيضاوي : ٢٩/٩٠ ، كفاية الأخيار ، لأبي بكر الحصني : ص٣٥٠ ، بجيرمي علي الخطيب: ٢٩٢٤ ، حاشية الشرقاوي : ٢٩/٢١ ، وتُرجم لـ بكتاب " المسابقة والمناضلة " في : التبيه ، للشيرازي : ص٢٧١ ، منهاج الطالبين ، للنووي : ٣/٢٤٢ ، وتُرجم لـ بكتاب " المراني : ص٣٦١ ، حاشسية عميسرة : ٣/٢٢٢ ، مغلسي المحتاج ، للشربيني : ٤/٢١٢ ، عاية البيان ، للرملي : ص٣٦١ ، فتساوى الرملسي : ٤/٢٢٢ ، نهايسة المحتاج ، للرملي : ٨/٢١٢ ، حاشية قليوبي : ٣/٢٤٢ ، حاشية البجيرمي : ٤/٣٠٠ ، نهايسة المحتاج ، للرملي : ٨/٢١٢ ، حاشية قليوبي : ٣/٢٤٢ ، حاشية البجيرمي : ٢٦٤٢٠ .

ولذا عليَّ أن أوضح معنى النضال ، والمسابقة والمناضلة .

فالنضال : مأخوذ من النضل وهو : أصل يدل على رمي ومراماة ، ونضل فلاناً : راماه بالنضال فغلبه في ذلك. فالنضل هو الغلبة .

قال الأزهري: ( .. النصال في الرمي والرهان في الخيل ) .

ينظر : الزاهر ، للأزهري : ص٢٦٣ ، معجم ابن فارس : مادة ( نضل ) ٤٣٦/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظــور : مادة ( نضل ) ١٨١/١٤ .

أما المسابقة : فمأخوذة من السَّبق بسكون الموحدة وهي : التقدم .

وبفتحها : اسم للمال الذي يجعل بين المتسابقين .

والمناضلة : مأخوذة من النضل وهو الغلبة يقال : نضله غلبه وناضله غالبه وزناً ومعنى وهي : المرامـــاة بمعنـــى المغالبة .

و لا يخرج المعنى الإصطلاحي عن المعنى اللغوي . =

= ينظر: فتح الوهاب، الزكريا الأنصاري: ١٩٤/٨، الإقناع في حل ألفاظ أبي شـجاع، المـشربيني: ٢٩٢/٤، مغني المحتاج، الشربيني: ٣١١/٤، خهاية المحتاج، المرملي: ١٦٤/٨، حاشية قليوبي: ٣١٠/٣- ٢٥٠ ، بيجيرمي على الخطيب: ٢٩٢/٤، حاشية البجيرمي: ٣١٠/٤.

ويعد هذا الكتاب من مبتكرات الإمام الشافعي - رضي الله عنه - فلم يسبقه أحد من المصنفين في تصنيفه . ولقد علق العلامة الشيخ شهاب الدين القليوبي في حاشيته (٢٦٤/٣) على ترتيب كتاب السبق والرمي في الحاوي وموقعه منه وهو تعليق في موضعه فقال : ( .. كان الأنسب نكره قبل الجهاد ؛ لأنه كالوسيلة لنفعه فيه ، إلا أن يقال : أخره للإشارة إلى عدم توقف الجهاد عليه ، ولإشتماله على ما ينفع فيه ، ولعدم توقف طلبه على المجاهد ، ونكره عقب الأطعمة لوجود الاكتساب فيه بالعوض ، وقدمه على الأيمان لعدم الاحتياج إليها فيه .. ) .

والأدلة على مشروعية السبق والرمي هي :

الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول .

أولاً : الكتاب الكريم : فقول الله تعالى : ﴿وَأَعدُوا لَهُ مُمَا اسْتَطَعْتُمُ مَنْ قَوَّةَ ﴾ [ سورة الأنفال : آية ٢٠] .

ووجه الدلالة من الآية: إن رسول الله - ه - فسر (القوة) ألتي أمر الله المسلمين بإعدادها لأعداء الله وأعدائهم بأنها الرمي ، وذلك فيما رواه عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - ه - وهو على المنبسر يقول: ((وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي )) [سيأتي تخريجه في ص ٢٠) فالسباق في الرمي ونحوه هو من إعداد القوة المأمور به في الآية الكريمة . ثانياً: السنة النبوية وفيها أحاديث كثيرة منها:

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (( أن النبي - \$ - سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق )) [ سيأتي تخريجه في ص٥٦-١٨] وقول عائشة - رضي الله عنها - : (( سابقني رسول الله - \$ - فسبقته ، فلما حملت اللحم سابقني ، فعال لى : يا عائشة هذه بتلك )) [ سيأتي تخريجه في ص٥٩ ] .

ووجه الدلالة من الحديثين : دل الأول على مشروعية السباق بين الإبل والخيل ، ودل الحديث الثاني على مشروعية السباق في العدو على الأقدام ، إذ شارك رسول الله - الله - في هذه السباقات ، ونظّمها ، وهذا يدل على مشروعية السباق عامة .

ثالثاً: الإجماع: أجمع العلماء على جواز السباق جملة ، وقد حكى ابن قدامة وغيره هذا الإجماع ، وقلل الشربيني الخطيب: أن المسابقة على الخيل والإبل والرماية بالسهام سنة بالإجماع للرجال المسلمين غيسر ذوي الأعذار ، إذا كانت بقصد التأهب للجهاد . وقال ابن هبيرة: ( .. واتفقوا على أن : السبق والرمسي مشروعان ، ويجوزان على العوض ) .

ينظر: الإفصاح، لإبن هبيرة: ٣١٨/٢، المغنى، لإبن قدامــة: ١٢٧/١، البحــر الزخــار، لأحمد المرتضى: ١٠١/٥، مغنى المحتاج، للشربيني: ٤١٨/٤.

رابعاً: المعقول:

- ۱ - أن السباق مستتنى من ثلاث قواعد هي : القمار ، وتعنيب الحيوان لغير مأكله ، وحصول العوض والمعوض لشخص واحد ، وقد استتنى من هذه القواعد لمصلحة الجهاد . ينظر : شرح الخرشي : ١٥٤/٣.

### (1)/[مسألة]: [الأصل في إباحة السبق والرمي].

قال الشافعي (1) – [ رحمه الله تعالى ] (7) – : أخبرنا ابن أبي فديك (7) عن أبي ذئب(1) عن أبي هريرة (7) : أن رسول الله – (1)

Y- إن استثناء المسابقة على كل ذي خف أو حافر أو نصل ، أو المسابقة في العدو على الأقدام من اللعب المحرم ، يحتمل أن يكون لمعنى لا يوجد في غيرها ، وهو الرياضة والاستعداد لأسباب الجهاد في الجملة ، فكانــت لعباً صورة ، ورياضة ، وتعلم أسباب الجهاد ، فيكون جائزاً إذا أستجمع شرائط الجواز ، ولئن كان لعباً ، لكن اللعب إذا تعلقت به عاقبة حميدة ، لا يكون حراماً . ينظر : بدائع الصنائع ، للكاساني : ٣٤٩/٨ .

(١) ينظر: الأم: ٣/٢٩/٣.

- (٢) [رحمه الله تعالى ] : ورد في المخطوطة (ن) : ١٤٨/١ أ ، والمختصر (خ) : ل/١ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ ، وط (ع) : ١٨٠/١٥ ، وط (م) : ٢١١/١٩ " قال الشافعي رحمه الله -: " وزاد ط (م) قبل ذلك : " مسألة : قال المزنى : " ولم يرد في المخطوطة (ك) : ك/٧٧ أ قوله (رحمه الله) .
- (٣) هو أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك ، واسمه : دينار الديلي ، مولاهم المدني ، الإمام الثقة ، المتحدث ، حدث عن : الضحاك بن عثمان ، وابن أبي ذئب وغيرهما ، وقد احتج بــه الجماعــة ، ووثقه غير واحد ، قال البخاري : توفي سنة ٢٠٠هــ ، وقال ابن سعد : توفي سنة ١٩٩هـ .

ينظر : طبقات ابن سعد : ٥٠٣/٥ ، التاريخ الكبير ، للبخاري : ٣٧/١ ، تهنيب الكمال ، للمنزي : ١١٧/١٦ ، تنظرة الحفاظ ، للذهبي : ٣١٤/٨ ، العبر ، للذهبي : ٣١٤/٨ ، سير أعلام النبلاء ، للنذهبي : ٣١٤/٨ ، ميزان الإعتدال ، للذهبي : ٣٠/٣ ، الكاشف ، للذهبي : ٣٠/٣ .

- (٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ، من بني عمرو بن عامر بن لؤي ، تابعي جليل من رواة الحديث من أهل المدينة ، كان عالماً ثقة ، فقيهاً ورعاً ، عابداً فاضلاً ، ولد سنة ٨٠هـــ ، وتوفي بالكوفة سنة ١٥٨هـ . وقيل : ١٥٩هـ .
- ينظر : التاريخ الكبير ، للبخاري : ١٥٢/١ ، طبقات الشيرازي : ص٥٦ ، الكاشف ، للـذهبي : ٢١/٢ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر : ١٨٤/٢ .
- (°) هو نافع بن أبي نافع البزاز ، مولى أبي أحمد بن حجر ، كنيته أبو عبد الرحمن . وقيل : أبو عبد الله ، روى عن أبي هريرة . وروى عنه : ابن أبي نئب ، وأبو العلاء خالد بن طهمان الخفاف ، وثقه ابن معين ، وقال ابن حجر : الذي وثقه ابن معين هو الذي روى عن أبي هريرة وروى عنه ابن أبي نئب وحديثه (( لا سبق .. )) فسي السسنن وأحمد وصحيح ابن حبان ، وقد وصفوه بالبزاز ، ولم يذكر البخاري وأبو حاتم راوياً له إلا ابن أبي نئب .

ينظر : تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ١٣٣/٢ رقم الترجمة (١٨٦) ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجــر : ١٠/١٠٤ ، تقريب التهذيب ، لإبن حجر : ص٩٩٦ .

(٦) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، الملقب بأبي هريرة ، وقيل : اسمه عبد الله ، صحابي جليك من المكثرين حفظاً للحديث ورواية له ، قدم المدينة ورسول الله - \$ - في خيبر ، أسلم سنة ٧هـ ، ولسزم صحبة النبي - \$ - ، وتوفى بالمدينة سنة ٧٥هـ ، وقيل : ٥٩هـ .

ينظر : طبقات ابن سعد : ٤/٥٠ ، حلية الأولياء ، للأصبهاني : ٣٧٦/١ ، أسد الغابــة ، لإبــن الأثيــر : ٣٥٧/٣ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ٣٢/١ ، الكاشف ، للذهبي : ٣٤١/٣ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٠٣/٨ . - قال : (( لا سَبَق إلا / في نصل أو حَافر أو خُف )) (١) .

الأصل في إباحة السبق (٢) والرمي (٣) قول الله تعالى : ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اللهَ عَطْعُتُمْ مِنْ قُوَةً وَمِنْ مِرَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴿ ٤) .

(۱) نص الحديث أثبته كما في الأم: ٣٢٩/٣ ، أما في المخطوطة (ك) ل/٧٧ب ، والمخطوطة (ن) : ل/٤٨ أ ذكر : (( لا مبق إلا فسي خسف أو حافر أو نصل )) أمسا فسي المختصر (خ) : ل/١ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ ، وط (ع) : ١٨٠/١٥ ، وط (م) : ٢١١/١٩ ذكر : (( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر )) والراجح ما أثبته كما في كتب الحديث .

الحديث صحيح . وله عن أبي هريرة طرق :

الأولى: إسنادها كما في الأصل وهو في: مسند الشافعي: من كتاب السبق والرمي: 0.7/1 السبن الكبرى، للبيهقي: كتاب: السبق والرمي، باب: لا سبق (لا في خف أو حافر أو نصل: 0.7/1). الثانية: من طريق ابن أبي نئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة به. وهو في: مسند أحمد: 0.7/1) سنن أبي داود، كتاب: الجهاد، باب: في السبق، حديث رقم 0.7/1): 0.7/1)، سنن الترمذي: كتاب: الجهاد: 0.7/1) باب: ما جاء في الرهان والسبق، حديث رقم 0.7/1): 0.7/1)، وقال: حديث حسن، سنن النسائي: كتاب: الخيل، باب السبق: 0.7/1)، وقال الألباني: إسناده صحيح ورجاله حديث رقم 0.7/1)، وقال الألباني: إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات: إرواء الغليل: 0.7/1)،

الثالثة : عن محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى بني ليث عن أبي هريرة به دون ذكر " نصل " وهو في : مسند أحمد : (٢٥٦/٢ - ٤٤) ، سنن ابن ماجــة : كتاب الجهــاد : (٤٤) باب : السبق والرهان ، حديث رقم (٢٨٧٨) ((٢٨٧٨)) .

الرابعة عن سليمان بن يسار عن أبي عبد الله مولى الجندُعيين عنه به دون ذكر " نصل " وهو في : سنن النسائي كتاب : الخيل : باب السبق : (٢٢٦-٢٢٧) ، قال الألباني : إسناد النسائي صحيح رجاله كلهم ثقات ، غير أبي عبد الله هذا ، وقد وثقه العجلي وابن حبان ثم الحافظ ! وقال الذهلي : هو نافع بن أبي نافع ، يعنسي الدني روى الطريقة الأولى ، فعلى هذا هذه الطريقة والأولى واحدة والله أعلم . ينظر : إرواء الغليل : ٣٣٤/٥.

وللحديث شاهد : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من طريق :

عبد الله بن هارون الفروي ثنا قدامة عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عطاء عن ابن عباس به ، وهو في : المعجم الكبير ، للطبراني :  $(\pi \wedge 7/1 \cdot)$  رقم  $(\pi \wedge 7/1 \cdot)$  ، المجمع ، للهيثمسي : كتاب الجهاد : باب : المسابقة والرهان وما يجوز فيه ،  $(\pi \wedge 7/1 \cdot)$  ، تلخيص الحبير :  $(\pi \wedge 7/1 \cdot)$  قال فيه : صححه ابن القطان وابن دقيق العبد حديث رقم  $(\pi \wedge 7/1 \cdot)$  .

- (٢)السبق : سبق بيان معناه في ص٦٦.
- (٣) الرمى : سبق بيان معناه في ص ٢٦ .
- (٤) [ سورة الأنفال : آية ٦٠ ] قال الله تعالى : ﴿وَأَعِدُوا لَهُ مُ مَا اسْتَطَعْتُ مُنْ قُوَّةَ وَمِنْ مِرَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ اللّهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّ اللّهِ عَدُوَّ اللّهِ عَدُوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ يَعْفُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوْفَ إِلَيْكُ مُنْ اللّهُ يُوفَ إِللّهِ عَدُولَ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْلُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ

فروى عقبة بن عامر (١) قال : سمعت رسول الله – ﷺ – (( يَقُولُ عَلَىَ المِنَبِرِ (٢) : قَالَ اللهُ (٢) : ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (٤) ﴾ أَلاَ وَإِنَّ الْقَــُوّةَ الرَّمْيُ المِنَبِرِ (٢) : قَالَ اللهُ (٣) : ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ (٤) ﴾ أَلاَ وَإِنَّ الْقَــُوّةَ الرَّمْيُ ثَلَاثُــاً ))(٥).

(۱) هو عقبة بن عامر الجهني ، الإمام المقرئ أبو عبس ، ويقال : أبو حماد ، صاحب النبي - الله - كان عالماً مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضياً شاعراً ، كبير الشأن ، وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق ، قال ابن سعد : شهد صغين مع معاوية ، قبره بالمقطم مات سنة ٥٨هـ ، وكان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن الكريم ، ولي إمرة مصر ، وروى له الستة .

ينظر: طبقات ابن سعد: ٣٤٤-٣٤٣/٤، أسد الغابة، لإبن الإثير: ٤١٧/٣، سير أعلام النبلاء، للذهبي: ٢/٢٥-٤٦٩، الإصابة، لإبن حجر: ٢٥٠/٤-٢٥١، شذرات الذهب، لإبن العماد الحنبلي: ٦٤/١.

(۲) المنبر: من نبرت الشيء: إذا رفعته فهو: المكان المرتفع في قبلة المسجد المُعدّ ليخطب عليه الإمام.
 ينظر: تهنيب اللغة، للأزهري: مادة (نبر) ٢١٤/١٥، تحرير التنبيه، للنووي: ص٩٦، أنسيس الفقهاء،
 للقونوي: ص١١٧.

(٣) في المخطوطة (ن) : ل/١٤٨ أ ، وط (ع) : ١٨٠/١٥ ، وط (م) : ٢١١/١٩ ذكر " قال الله تعالى " .

(٤) فسرت ( القوة ) بخمسة أقوال :

أحدها : أنها الرمي . للحديث الوارد في الأصل وهو حديث عقبة بن عامر .

والثاني : أن القوة ذكور الخيل ، ورباط الخيل إناثُها . هذا قول عكرمة .

والثالث : القوة السلاح ، قاله الكلبي .

والرابع : القوة التصافي واتفاق الكلمة .

والخامس : القوة الثقة بالله تعالى والرغبة إليه .

ينظر : النكت والعيون ، للماوردي : 7/977-770 ، المحرر الوجيز ، لإبن عطية : 7/080-780 ، زاد المسير ، لإبن الجوزي : 7/080-700 ، تفسير القرطبي : 7/080-700 .

(٥) صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الإمارة باب: فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه ، (٦٤/١٣) ، سنن أبي داود: كتاب الجهاد باب: في الرمي حديث رقم (٢٥١٤) (٢٥١٣) ، سنن ابسن ماجسة: كتساب الجهاد: (١٩) باب: الرمي في سبيل الله حديث رقم (٢٨١٣) (٢/٠٤٩) ، مسند أحمد: (١٥٦/٤–١٥٧) ، سنن البيهقي: كتاب السبق والرمي: باب: التحريض على الرمي (١٣/١) ، جميعهم من طريق ابسن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي على ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر. وذكر الحديث. وله طريق آخر:

أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري ، ثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثتي يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرشد ابن عبد الله عن عقبة به ، وهذا في سنن الدارمي : 7.2/7 إلا أنه لم يذكر المنبر ، ولم يذكر الجملة إلا مرة واحدة ، ولم يرفعه إلى النبي - - - - - -

قال الألباني: إن هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين . ينظر : إرواء الغليل : ٥/٥٣٣-.

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص (١) قال : قال رسول الله - ﷺ - : ( ارْتَبطُوا الخَيْلُ فَإِنَ ظُهُورَهَا لَكُمْ عِزْ وَأَجْوَافَهَا لَكُمْ كَنْزُ )) (٢) .

فموضع الدليل من هذه الآية: أنه لما أمر بإعداد الرمي والخيل للعدو في حربه ، وذلك لا يكون إلا بالتعليم والثقة بالسبق والإصابة ، فدل على إباحة ما دعا إليهما (٣).

{ ل/٧٧ ب }

= ولــه متابعة من طريق : وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة به مثل رواية ثمامة ، وهذا في سنن الترمذي : كتاب تفسير القرآن (٩) باب : ومن سورة الأنفال : ٢٥٢/٥-٢٥٣ وفيه زيادة : (( أَلاَ إِنَّ اللهُ سَيَفْتَحُ لَكُمُ الأرض ، وستَكَفُون الْمُؤَنَة فَلاَ يَعْدِزَنَ أَحَدُكُمُ أَنْ يَلَهُوَ بأَسْهُمهِ)).

قال أبو عيسى : وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان ، رواه أبو أسامة وغير واحد عن عقبة بن عامر ، وحديث وكيع أصح ، وصائح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر ، وقد أدرك ابن عمر .

قال الألباني : الأرجح رواية سعيد بن أبي أيوب ؛ لأن سعيداً ثقة ثبت كما في التقريب : ص٣٧٤ رقمه (٢٢٨٧) لا سيما وقد حفظ ما لم يحفظ أسامة ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، لا سيما و هو أحفظ من أسامة بكثيـــر . ينظر : إرواء الغليل : ٣٢٦/٥ .

- (١) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي ، أبو محمد الصحابي ابن الصحابي ، اسلم قبل أبيه ، وكان أسمه العاص فلما أسلم سماه النبي \$ عبد الله ، الزاهد ، أحد العبادلة الأربعة ، كان غزير العلم مجتهداً في العبادة ، وكان كثير الحديث عن رسول الله \$ ولقد رخّص له بالكتابة ، وقال عنه \$ : (( نعم أهل البيت عبد الله ، وأبو عبد الله ، وأم عبد الله )) توفي سنة ٦٣هـ. ، وقيل : سنة ٦٥هـ على الراجح .
- ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري: ٥/٥، الإستيعاب، لإبن عبد البر: ٩٥٦، أسد الغابة، لإبن الأثير: ٣٤٩/٣، تهذيب الأسماء واللغات، للنووي: ٢٨١/١، سير أعلام النبلاء، للسذهبي: ٧٩/٣، تسذكرة الحفاظ، للذهبي: ٣٩/١، الإصابة، لإبن حجر: ٣٥١/٢.
- (۲) ذكر هذا الحديث في : النكت والعيون ، للماوردي : ۲/۹۳-۳۳۰ ، وبعد بحثي في كتب السنة لم اهتد إليه بنصه ولكن في : سنن أبي داود : كتاب الجهاد : (٥٠) باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها حديث رقم (٢٥٥٣) ٣/٣٥ ، سنن البيهقي : كتاب قسم الفيء والغنيمة ، باب ما ينهي عنه من تقليد الخيل الأوتار ، (٢٠٠٣) ، مشكاة المصابيح ، للتبريزي : حديث رقم (٣٨٨١) ١١٣٩/٢ ، سنن النسائي ، كتاب الخيل : ٢١٨/١ ، جزء من الحديث أوله ، من طريق : هشام بن سعيد أخبرنا محمد بن المهاجر حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجُشمي وكانت له صحبة قال : قال رسول الله ها ((ارتبطوا الخيل، وأمسحوا بنواصيها وأعجازها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار) .
- (٣)ولا يخفى على المسلم المجاهد البصير بأمر دينه أن العدو قد طور أسلحته ، فينبغي أن لا يغفل المسلم عسن ذلك بل عليه أن يعد العدة ، ويواجه بالمثل ولا حرج عليه في ذلك الإعداد مادياً أو معنوياً فكلاهما مطلوب. قال الألوسي : ( .. وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو ؟ لأنهم استعملوا الرمي بالبندق ، والمدافع و لا يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال=

وقال تعالى فيما حكاه عن إخوة يوسف (١): ﴿ قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكُهُ الذِّنْبُ ﴾ (٢).

وفي قوله ﴿ سَنَّتِقُ ﴾ تأويلان (٦) :

{ ل/٧٧ ب }

أحدهما : ننتضل من السباق في الرمي (1) قاله الزجاج (1) .

= والنكال ، وملك البسيطة أهل الكفر والضلال ، فالذي أراه والعلم عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين .. ) . ينظر : روح المعانى : ٢٥/١٠ ، وفي كلامه إشارة إلى إعداد العدة بما يلائم الوقت والعصر .

(١) إخوة يوسف : هم أولاد يعقوب عليه السلام اثني عشر رجلاً فمن ليا :

روبيل ، وشمعون ، ولاوي ، ويهوذا ، وايساخر ، وزايلون .

ومن راحيل : يوسف وبنيامين ، ومن أمة راحيل : دان ونفتالي .

ومن أمة ليا : حاد وأشير عليهم السلام .

ينظر : المعارف ، لإبن قتيبة : ١٩٧/١ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٩٧/١ .

ويوسف عليه السلام هو: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - صلوات الله عليهم وسلامه - قال عنه رسول الله - \$ - : (( الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ، بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم )) وقال أيضاً : (( يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله )) .

ولقد أعطي شطر الحسن ، وأنزلت قصته في القرآن الكريم ، وقيل : أنه عاش ١٢٠ سنة ، وأن قبره فسي بلدة الخليل غربي المسجد الإبراهيمي .

ينظر : المعارف ، لإبن قتيبة : ١/١ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٩٧/١-٢٢٠ .

- (٢) [ سورة يوسف : آية ١٧ ] قال الله تعالى : ﴿ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَمَرَكُنَّا يُوسُفَ عِنْدَ مَنَاعِنَا فَأَكُلَا لِذَبْ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ ﴾ .
- (٣) ينظر : النكت والعيون ، للماوردي : ١٤/٣ حيث قال في تفسير هذه الآية : ( .. قوله عز وجل : ﴿ قَالُوا كَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا شَلْتَبِقُ ﴾ هو نفتعل من السباق وفيه أربعة أوجه : .. )

وذكر الوجهين الواردين في الأصل وأضاف ( .. والثالث : أنهم عنوا إستباقهم في العمل الذي تشاغلوا بــــه من الرعى والاحتطاب .

والرابع: أي نتصيد ، وأنهم يستبقون على إقتناص الصيد .. ) .

- (٤)ينظر : جامع البيان ، لإبن جرير الطبري : ١٦٢/١٢ ، معاني القرآن ، للزجاج : ٩٥/٣ ، معاني القرآن ، للنحاس : ٣/٣٠ ، النكت والعيون ، للماوردي : ٣/٤/١ ، تفسير البغوي : ٢٤/٢ ، المحرر الـوجيز ، لإبن عطية : ٣/٣٠ ، زاد المسير ، لإبن الجوزي : ١٩١/٤-١٩٢ ، تفسير القرطبـي : ٩٥/١٩ ، روح المعاني ، للألوسي : ١٩٩/١١ .
  - (٥)ينظر : معانى القرآن وإعرابه : ٩٥/٣ .-

و الثاني : [ أنهم  $]^{(1)}$  . أر ادو ا السبق بالسعي على الأقدام  $|^{(1)}$  .

وموضع الدليل من هذا هو: أنهم أخبروا بذلك نبياً لم ينكره عليهم فدل على إباحته في شرعه ، وما تقدم به شرع لم يتعقبه نسخ كان معمولاً به (٣).

وقد أختلف علماء الأصول في هذا على مذاهب :

١- قول الحنفية فيما حكاه الرازي أنه: ليس بشرع لنا وبه قال المعتزلة والأشعرية .

٢- قول الشافعية قالوا: مثل الحنفية ولهم مذهب آخر: أنه شرع لنا ، ما لم يثبت نسخه فلهم في ذلك مذهبين .

٣- قول الحنابلة قالوا :إنه شرع لنا ، ما لم يثبت نسخه .

وخلاصة القول في هذا الموضوع: أن شرائع الأنبياء السابقين: ليست دليلاً مستقلاً بل هي راجعة إلى الكتاب والسنة ، لا يعمل بها إلا إذا قصها الله تعالى أو قصها رسوله - الله عير إنكار ولم يرد فسي شرعنا ما يدل على نسخها أو رفعها عنا ، فإذا كانت مما قصه الله تعالى فإنها تكون راجعة إلى الكتاب ، وإذا كانت مما قصه الرسول - الله - فإنها تكون راجعة إلى السنة ، فتكون شرعاً لنا ، ويلزمنا العمل بها ، فمن قال عن هذا النوع أنه دليل لم يجعلوه دليلاً مغايراً للكتاب والسنة ، بل بإعتبار دخوله فيهما .

ينظر : المعتمد ، لأبي الحسين البصري : 1/99 ، العدة ، لأبسي يعلسي : 1/900-777 ، البرهان ، للجويني : 1/0.0-0.0 ، قواطع الأدلة ، للسمعاني : 1/9.7-777 ، أصول السرخسي : 1/99 ، المنخول ، للغزالي : 1/737-707 ، التمهيد ، لأبي الخطاب : 1/13-707 ، روضة الناظر ، لإبن قدامة : 1/13-807 ، الإحكام ، للآمدي : 1/13-107 ، كـشف=

<sup>-</sup> والزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل ، أبو إسحاق الزجاج ، ولد ببغداد سنة ١٤٢هـ. ، عالم بالنحو واللغة ، كان في فتوته يخرط الزجاج ، ثم ما إلى النحو فعلَّمه المبرد ، توفي ببغداد سنة ١٦١هـ... ، من مصنفاته : معاني القرآن وإعرابه ، الإشتقاق ، خلق الإنسان ، الأمالي في الأدب واللغة ، وفعلت وأفعلت وهذا في تعريف الألفاظ .

ينظر: الفهرست، لإبن النديم: ص٩٠، تاريخ بغداد، البغدادي: ٩٣-٨٩/٦، معجم الأدباء، الحموي: ١٣٠/١، إنباه الرواة، القفطي: ١٦٣/١، وفيات الأعيان، لإبن خلكان: ١٩١١، ٥٠-٥٠، بغية الوعاة، المسيوطي: ١١/١٤.

<sup>(</sup>١)" أنهم " أثبتها كما في المخطوطة (ن) : ل/١٤/١ ، وكما في النكت والعيون ، للمــــاوردي : ١٤/٣ ، وط (م) : ٢١١/١٩ ، أما في المخطوطة (ك) : ل/٧٧ب ، وط (ع) : ١٨٠/١٥ وردت " أنه " والصواب مـــا أثبته كما يقتضى السياق ذلك .

 <sup>(</sup>۲)ينظر : النكت والعيون ، للماوردي : ١٤/٣ ، تفسير البغوي : ١٤/٢ ، المحرر الوجيز ، لإبن عطية : ٣/٢٦/٣ ، زاد المسير ، لإبن الجوزي : ١٩١/٤ ، تفسير القرطبي : ٩/٥٩ ، روح المعاني ، للألوسي: ١٩٩/١١ .
 للألوسي: ١٩٩/١١ .

<sup>(</sup>٣) ما ذكره الماوردي هنا مفرع على ما يذكر في كتب (أصول الفقه) من الخلاف على حجية شرع من قبلنا هل هو حجة ؟

## وقال تعالى : ﴿وَمَا مَرَمَيْتَ إِذْ مَرَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ مَرَمَى ﴿ (١) . وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا مَرَمَيْ ﴿ (١) . وَفِي هذا الرمي تأويلان ﴿ (٢) :

=الأسرار ، للنسفي : ١٧٠/٢-١٧٠ ، شرح الكوكب المنيسر ، لإبسن النجسار : ٤١٦/٤-٤١٦ ، فسواتح الرحموت ، لمحمد الأنصاري : ١٨٤/١-١٨٥ ، وإرشاد الفحول ، للشوكاني : ٢٥٣/٢-٢٥٩ .

(١)[ سورة الأنفال : آية ١٧ ] قال تعالى : ﴿ فَلَـدُ تَقْتُلُوهُـدُولَكِنَ اللَّهَ فَتَلَهُـدُومَا مَرَمَيْتَ إِذْ مَرَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ مَرَمَى وَلِيَّالِمِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيـدُ ﴾ .

سبب نزول الآية : قال الواحدي : ( .. وأكثر أهل التفسير على أن الآية نزلت في رمي النبي - \$ - القبضة من حصباء الوادي يوم " بدر " حين قال للمشركين : " شاهت الوجوه " ورماهم بتلك القبضة ، فلم تبق عين مشرك إلا دخلها منه شيء ) .

وقيل أن سبب نزول الآية : قال حكيم بن حزام : (لما كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست ، ورمى رسول الله - الله الحصاة فانهزمنا فذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكَ نَاللَّهُ مَرْمَى ﴾ .

وقيل أن سبب نزول الآية: (عن أبن شهاب، عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أقبل أبي بن خلف يوم أحد إلى النبي - النبي - النبي - النبي الله و النه - النبي المومنين ، فأمرهم رسول الله - الله النبيه ، فاستقبله مصعب بن عمير ، ورأى رسول الله - الله - الله النبي من فُرْجَة بين سابغة البيضة والدرع ، فطعنه بحربته ، فسقط أبسي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم ، وكسر ضلعاً من أضلاعه ، فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثور ، فقالوا له : ما أعجزك إنما هو خدش . فقال : والذي نفسي بيده ، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعين . فمات أبي إلى النار ، فسحقاً الأصحاب السعير ، قبل أن يقدم مكة. فنزلت الآية .. ) .

ينظر : أسباب نزول القرآن ، للواحدي : ص٢٣٦-٢٣٧ .

والراجح أن الآية نزلت " يوم بدر " كما ذكر أهل التفسير وهذا سيأتي في ص٥٥و ص٧٦ .

(٢) في النكت والعيون ، للماوردي : ٢/٤٠٣-٣٠٥ ( .. قال : قال تعالى : ﴿ وَمَّا مَرَمَيْتَ إِذْ مَرَمَيْتَ وَلَحَينَ اللَّهَ مَرَمَى ﴾ فيه أربعة أقاويل : أحدها : ما حكاه ابن عباس وعروة والسدي : أن النبي - ﷺ – قبض يوم بدر قبضة من تراب رماهم بها وقال : (( شاهت الوجوه )) أي قبحت ومنه قول الحطيئة :

أرى لي وجهاً شوه الله خلقه \*\* فقبِّح من وجه وقبح حامله

فألقى الله تعالى القبضة في أبصارهم حتى شغلتهم بأنفسهم ، وأظفر الله المسلمين بهم ، فهـو معنــى قولــه تعالى: ﴿ وَمَا مَرَمَيْتَ إِذْ مَرَمَيْتَ وَلَكِ كَاللَّهُ مَرَمَى ﴾ .

والثاني : معناه : وما ظفرت إذ رميت ولكن الله أظفرك ، قاله أبو عبيدة .

والثالث : وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن الله ملاً قلوبهم رعباً .

والقول الرابع: أنه أراد رمي أصحابه بالسهام فأصاب رميهم .. ) أ ه. .

(۱) هـ و عـ بد الله بـ ن عباس بن عبد المطلب، ، الهاشمي القرشي ، ابن عم رسول الله - هله - حبر هذه الأمة وترجمان القرآن ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وحنكه رسول الله - هله - بريقه ، شهد مع علي - رضي الله عنه - الجمل وصفين ، كف بصره في آخر عمره ، سكن الطائف وتوفي بها سنة ٢٨هـ ، وقيل : ٧٠هـ . ينظر : الـ تاريخ الكبير ، للبخاري : ٥/٣ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢٧٤/١ ، سير أعسلام النبلاء ، للذهبي : ٣٠١/٣ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ١/٠٤ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٢٩٥/٨ .

(٢) أُحُد : بضم أولم وثانيه معاً : اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أُحُد ، بينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليّها ، قال رسول الله - \$ - : (( أُحُد جبلُ يُحبُّنا ونُحبُّه )) الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الزكاة ، (٥٤) باب : خرص التمر حديث رقم (١٤٨٢) ٢٨٨٣ .

ويوم أُحُد : المقصود به غزوة أُحُد وقعت في شوال سنة ثلاث بإتفاق الجمهور ، بعد بدر .

ينظر : الأغباني ، للأصفهاني : ١٧٦/١٥ ، معجم ما استعجم ، لأبي عبيد : ١١٧١-١١٨ ، معجم البلدان ، لياقوت الحموي : ١٠٩/١ .

ولقد اختلف العلماء في متى كان هذا الرمي على أربعة أقوال :

- ١- القول الأول : أن هذا الرمي إنما كان في حصب رسول الله الله الله الله الله عن مالك . قال مالك : ولم يبق في ذلك اليوم أحد إلا وقد أصابه ذلك . وكذلك روى عنه ابن القاسم أيضاً.
   ينظر : أحكام القرآن ، لإبن العربي : ١٩٤٥-٨٤٥ ، تفسير القرطبي : ٣٨٤/٧ .
- ٢- القــول الثاني: أن هذا كان (يوم أحد) حين رمى أبي بن خلف بالحربة في عنقه ؛ فوقع عن فرسه ، ومــات عدو الله من ضربة رسول الله ه الثناء عودته إلى مكة بعد أن قاس الآلام والعذاب . قال القرطــبي : عــن هذا القول بأنه : ضعيف ؛ لأن الآية نزلت عقيب بدر . ينظر : أحكام القرآن ، لإبن العـربي: ٢٨٥/٢ ، زاد المسير ، لإبن الجوزي : ٣٣٣/٣ ، تفسير القرطبي : ٣٨٥/٧ ، البحر المحيط ، لأبي حيان: ٤٧٧/٤ ، تفسير ابن كثير : ٢٦٧/٢ .
- ٣- القسول الثالث: أن المراد السهم الذي رمى به رسول الله القسول الله عنى (حصن خَيْبر) فسار في الهواء حستى أصساب ابسن أبي الحُقيق وهو على فراشه. قال القرطبي: عن هذا القول: أنه فاسد، وخيبر وفتحها أبعد من أحد بكثير، والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحُقيق غير هذا. ينظر: زاد المسير، لإبن الجوزي: ٣٣٣/٣، تفسير القرطبي: ٣٨٥/٧، البحر المحيط، لأبي حيان: ٤٧٧/٤.
- القول الرابع: أنها كانت (يوم بدر) ؛ قاله ابن إسحاق. وقال القرطبي: وهو أصح ؛ لأن السورة بدرية وذلك أن جسيريل عليه السلام قال للنبي ش : ((خذ قبضة من تراب)) فأخذ قبضة من التراب فرمي بها وجو ههم فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة ، قاله ابن عباس . يسنظر: جسامع البيان ، لإبن جرير الطبري: ٢٠٤/٩ ٢٠٥٠ ، أحكام القرآن، لإبن العربي: ٢/٤٤٨ ٨٤٥٠ المحرر الوجيز ، لإبن عطية : ٢/١٥ ، زاد المسير ، لإبن الجوزي: ٣٣٣/٣ ، تفسير القرطبي: ٣٨٥/٧ تفسير ابن كثير: ٢٨٥/٧ .

وفي نص الماوردي ( يوم أحد ) ولعله تحريف أو تبديل فالصواب ( يوم بدر ) .

قَبْضَـه (۱) مِـنْ تُرابِ رَمَاهُمْ بِهَا ، وَقَالَ : ((شَاهَتِ الْوُجُوهُ))(۱) أَيْ : قَبُحَتْ (۱) ، فَلَقَى اللهُ تَعَـالَى القَبَصَةُ فِي أَبَصَارِهِمِ (۱) حتى شَغَلَتُهم بِأَنفُسِهَم وَأَظَفَر المُسلِمِينَ بهُـم (٥) .

والتّاني: أنه أراد في أصحابه بالسهام، فأضاف رميهم إليه ؛ لأنهم رَموا عنه (٦) .

وفي قوله : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهُ مَرَمَى ﴾ تأويلان (٧) :

{[VAY]}

أحدهما : معناه : وما ظفرتم إذ رميت ولكن الله أظفركم (^) .

<sup>(</sup>١) القبضـــة : بالفتح : ما أخذت بجمع كفَّك ، والقَبْضُ : النتاول للشيء بيدك ملامسة ، وقبض على الشيء وبه يقبض قبضاً : انحنى عليه بجميع كفه .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (قبض) ٣٤٩/٨ ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني: مادة (قبض) ١٩٨١- ٢٣٥، لسان العرب ، لإبن منظور: مادة (قبض) ١٣/١١ .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد : ۳۰۳/۱ ، مستدرك الحاكم : ۱۵۷/۳ ، دلاتل النبوة ، للأصبهاني : ۸۱/۳ . وسند الحديث كما في المستدرك : أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ثنا عثمان بن سعيد بن الدارمي ثانيا وضاح بن يحي النهشلي ثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ولم يستدرك عليه .

<sup>(</sup>٣) شاهت الوجوه يقال : شاه يشوه شُوَهاً إذا قبح .

ينظر : الفائق في غريب الحديث ، للزمخشري : ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>٤) " في أبصارهم " : ساقطة من المخطوطة (ن) : ل/١٤٨ أ ، والصواب إثباتها كما في (ك) : ل/٧٨ أ ، وط (ع) : ١٨٠/١٥ ، وط (م) : ٢١٢/١٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر : النكت والعيون ، للماوردي : ٣٠٠٤/٣ - ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : النكت والعيون ، للماوردي : ٣٠٥-٣٠٤ .

<sup>(</sup>٧) يسنظر : السنكت والعيون ، للماوردي : ٣٠٥-٣٠٥ حيث قال : ( .. قوله تعالى : ﴿ وَلَكَ نَاللَّهُ مَمَى ﴾ : يعسني بمسا أرسله من الريح المعينة لسهامهم حتى سددت وأصابت . والمراد بالرمي : الإصابة لأن معنى الرمي محمول على الإصابة ، فإن لم يصب قيل رمى فأخطأ . وإذا قيل مطلقاً : قد رمى ، لم يعقل منه إلا الإصابة . ألا ترى إلى قول امرئ القيس : فرماها في فرائصها . فاستغنى بذكر الرمي عن وصفه بالإصابة .

وقال ذو الرمة في الرأي :

رمى فأخطأ والأقدار غالبة \*\* فانصاع والويل هجيراه والحرب . )

<sup>(</sup>٨) ينظر : النكت والعيون ، للماوردي : ٣٠٥-٣٠٤ .

والــثاني: أنــه أراد ما أرسله من الريح المعينة لسهامهم حتى أصابت (١)، فلما أعانهم الله على الرمي كان كل عون عليه مندوباً إليه.

والدليل عليه من السنة (٢)

{[U/AY]}

وجمعها: سنن ، وسنة رسول الله - الله - ا سيرته .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (سن ) ٢٩٨/١٢ ، معجم ابن فارس : مادة (سن ) ٢١/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (سنن ) ٣٩٩/٦ ، التعريفات ، للجرجاني : ص١٦١ .

السنة في الشرع: قول النبي - ه - وفعله وتقريره، وتطلق بالمعنى العام على الواجب وغيره في عرف أهل اللغة والحديث، وأما في عرف أهل الغقه فإنما يطلقونها على ما نيس بواجب، وتطلق على ما يقابل البدعة، كقولهم: فلان من أهل السنة.

والسنة في الاصطلاح هي: ما يرجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجيحاً ليس معه المنع من النقيص . وقيل هي: في العبادات النافلة ، وفي الأدلة ما صدر عن النبي - \$ - من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير . أما الأقوال فالمراد بها : الأحاديث التي قالها الرسول - \$ - في المناسبات المختلفة ، مما يتعلق بتشريع الأحكام كقوله - \$ - : ((إنما الأعمال بالنية ، وإنما لإمرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه )) [ هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الأيمان والنذور ، (٢٣) باب : النية في الأيمان حديث رقم (٢٦٨) ١١/٠٠١ ] .

وأما الأفعال فالمراد بها : ما صدر عن الرسول - الله - من الأعمال المتعلقة بالتشريع وبيان الأحكام كالوضوء، وأداء الصلاة ، والحج .

وأما التقريرات فهي : أن يسكت النبي - \$ - عن إنكار قول أو فعل صدر من بعض أصحابه وعلم به ، أو يوجد منه - \$ - ما يدل على رضاه بذلك القول أو الفعل ، واستحسانه لله ، فهذا السكوت سواء كان مجرداً ، أو مسع وجسود ما يدل على الرضا والاستحسان يكون تقريراً من النبي - \$ - نذلك القول أو الفعل ، وأنه مشروع وجائز ؛ لأنه - \$ - لا يسكت عن منكر أو باطل .

ومـــثال النقرير بمجرد السكوت وعدم الإنكار: ما روى أن النبي - ﴿ - مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: أنقــي الله وأصــبري. قالت: إليك عني ، فإنك لم تُصنب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها: إنه النبي - ﴿ - وَاللَّهُ عَنَّى ، فإنك لم تُصنب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها: إنه النبي - ﴿ - أَمُ تَجِد عنده بوابين ، فقالت : لم أعرفك . فقال : (( إنما الصبر عند الصدمة الأولى )) أهــذا الحديث فــي : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ، كتاب الجنائز ، (٣١) باب : زيارة القبور حديث رقم (٣١) ٣٠/١٩١٠] .

ومـــثال النقرير الذي يدل على الرضا والاستحسان بالقول أو الفعل ما روي أنه لما آخى رسول الله - هـ - بيـــن سلمان الفارسي وأبي الدرداء ، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا . فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له : كل ، قال : -

<sup>(</sup>١) ينظر : النكت والعيون ، للماوردي : ٢٠٤/٣-٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) السنة في اللغة: السيرة أو الطريقة حسنة كانت أو قبيحة .

= في إني صائم، قال : ما أنا بآكل حتى تأكل . قال : فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، قال : نم فنام . ثم ذهب يقوم، فقال : نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان : قم الآن ، فصليا . فقال ليه سلمان : إن ليربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه . فأتى النبي - \$ - نفرير للقول فذكر ذلك له ، فقال له النبي - \$ - : ((صدق سلمان )) فهذا القول من الرسول - \$ - تقرير للقول السذي قاله سلمان ، وأنه حق لا يخالف شرع الله تعالى [ هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح السباري : كتاب الصوم ، (٥١) باب : من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له . حديث رقم (١٩٦٨) ٢٦٢/٤ ] .

حجية السنة: اتفقت كلمة العلماء والمجتهدين الذين يعند برأيهم على أن السنة أصل من أصول التشريع، ودليل من الأدلمة الشرعية، يجب العمل بما جاء فيها، والرجوع إليها في استنباط الأحكام، متى ثبتت وصحت عن رسول الله – \$ -.

والدليل على ججية السنة الكتاب والإجماع والمعقول:

أمـــا الكـــتاب : فقد جاءت فيه آيات كثيرة تنل دلالة قاطعة على حجية السنة واعتبارها مصدر من مصادر الأحكام، ووجوب الرجوع الِيها في الإستنباط .

قسال تعالى : ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاخْذَمُهُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاغْلَمُوا أَنْمَا عَلَى مرَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينَ ﴾ [ سورة المائدة : آية ٩٢ ] ففي هذه الآية يأمر الله تعالى بطاعة الرسول ، يقرن طاعته بطاعته ويحذر من المخالفة .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُ مُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَّا فَهَاكُ مُعَنْهُ فَاشَهُوا ﴾ [ سورة الحشر : آية ٧ ] ففي هذه الآية يأمرنا الله تعالى بأخذ ما يأتينا به الرسول ، والابتعاد عما نهانا عنه .

وقسال تعسالى : ﴿ فَلَا وَمَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فَيِمَا شَجَرَ أَبِنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسهِمْ حَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سسورة النساء : آية ٦٠] ففي هذه الآية ينفي الله تعالى الإيمان عمن لم يُحْكم رسول الله - ﷺ -فيما يختلف فيه مع غيره ، ولم يرض بحكمه ولم يطمئن قلبه إلى قضائه ويقسم بذاته العلية على ذلك .

والإجماع: فقد اتفق الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - على وجوب الأخذ بالأحكام التي جاءت في السنة النبوية ولزوم الرجوع إليها عند الإستنباط إلى جانب القرآن الكريم، والأخبار والوقائع التي تدل على ذلك كثيرة، فمنها أن المجتهدين من الصحابة كانوا إذا أرادوا الوقوف على حكم بحثوا عنه في كتاب الله تعسالى، فسإذا وجدوه فيه أخذوا منه، وإن لم يجدوه في كتاب الله، بحثوا عنه في سنة رسول الله - الله وسالوا السناس، هل فيهم من يحفظ في هذا الأمر حديثاً أو قضاء عن رسول الله - أو فيها أمضوه من ذلك ما روي أن عمر نشد الناس من سمع النبي - الله - قضى في السقط وقال المغيرة: أنا سسمعته قضى في السقط وقال المغيرة: أنا السسمعته قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: ائت من يشهد معك على هذا فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي - أو أمة المديث وقال الحديث في: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: كتاب الديات، (٢٥) باب: جنين المرأة، حديث رقم (١٩٠٧) وحديث رقم (١٩٠٨) ٢ (٢٠٥) .

وأمسا المعقول : فلأن الإيمان برسالة محمد - \$ - واجب ، ومن ضرورة الإيمان برسالته لزوم طاعته ، والإنقياد لحكمه ، وامتثال ما يأمر به أو ينهى عنه ، وبغير ذلك لا يكون للإيمان بالرسالة معنى ، وهذا لا يتحقق إلا بالعمل بسنة النبى - \$ - وما صدر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات .=

= وأيضاً فإن القرآن الكريم وردت فيه نصوص كثيرة مجملة غير مبينة ، وقد أوحى الله تعالى إلى نبيه بالسنة التي بينت هذه النصوص المجملة ، فإذا لم نأخذ بهذه السنة المبينة لهذه النصوص ، بقيت هذه النصوص معطلة ، وفات على الناس معرفة جزء من شريعة الله تعالى ، فكان من الضروري الأخذ بها ولزوم العمل بما جاء فيها ، وإذا لزم العمل بالسنة المبينة لكتاب الله لزم العمل كذلك بالسنة المنشئة لحكم سكت عنه الكتاب ؛ لأن كلا منهما وحي من الله تعالى إلى رسوله المعصوم الذي أمرنا الله بإتباعه ، وأوجب علينا طاعته فيما يأمر به أو ينهى عنه من غير فرق بين سنة مبينة وسنة غير مبينة .

ومن هذه الأدلة يتبين في جلاء أن السنة النبوية حجة ومصدر من مصادر التشريع المنفق عليها .

أنواع السنة باعتبار روايتها وطريق وصولها إلينا نوعان :

- ١- السنة المتواترة.
  - ٧- سنة الأحاد .

إذا تتبعنا الأحكام التي جاءت في السنة وقارناها بالأحكام التي جاءت في كتاب الله تعالى وجدناها على أربع حالات:

1 - الحالة الأولى: أن تكون موافقة لما جاء في الكتاب ، ومطابقة لما دل عليه من الأحكام ، وفسي هذه الحالة تعتبر السنة مؤكدة للكتاب ومقررة له فيكون للحكم دليلان: أحدهما: مثبت للحكم ، وهو السنس الوارد في سنة رسول الله - الله الوارد في كتاب الله تعالى ، والثاني: مؤكد ومقرر له ، وهو النص الوارد في سنة رسول الله - الله والأمثلة على ذلك كثيرة، منها قول الرسول - الله - : ((صلوا كما رأيتموني أصلي )) [ هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: كتاب الأدب ، (٢٧) باب : رحمة الناس والبهائم ، حديث رقم صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: كتاب الأدب ، (٢٧) باب : رحمة الناس والبهائم ، حديث رقم هذا الحديث يؤكد ما جاء في القرآن الكريم من النصوص الدالة على وجوب هذه العبادات .

الحالة الثانية: أن تكون شارحة للكتاب ومبيئة لما جاء فيه من النصوص المحتاجة إلى البيان:
 النوع الأول: سنة مفسرة لنصوص الكتاب المجملة أو موضحة لما فيه من الألفاظ المشكلة والمثال على ذلك الأحاديث التي جاءت لبيان الأصول التي تجب فيها الزكاة ، والأموال التي لا تجب فيها ومقدار الزكاة ، والنصاب الذي يكون سبباً لوجوب الزكاة ، فإنها مبيئة للمراد من الزكاة في قول الله تعالى: ﴿ وَأَفِيمُوا الصَّلاَ وَ النصاب الذي يكون سبباً لوجوب الزكاة ، فإنها مبيئة للمراد من الزكاة في قول الله تعالى: ﴿ وَأَفِيمُوا الصَّلاَ وَ النصاب الذي يكون سبباً لوجوب الزكاة ، فإنها مبيئة للمراد من الزكاة في قول الله تعالى: ﴿ وَأَفِيمُوا الصَّلاَ عَنْهُ عَلَم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جني الله عنده من الإبل صدقة الجنية وليست عنده المحدق عشرين بن عنده صدقة الحقدة وليست عنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق مشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون ونيست عنده وعنده بنت مخاض وابعل معها عشريس درهما أو شاتين )) [هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه في تعرب مخاض وبُعطي معها عشريس درهما أو شاتين )) [هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه في حضرت الأحاديث الدالة على ذلك .

النوع الثاني : سنة مخصصة لعام الكتاب الكريم ، ومن هذا (( أن رسول الله - الله على أن تُتكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها ، أو الخالة على بنت أختها ولا تتكح الصغرى-

=على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى )) [ هذا الحديث في : سنن أبي داود : كتاب النكاح ، باب : ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حديث رقم (٢٠٦٥) ٢٢٤/٢ ، جامع الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي : كتاب النكاح ، (٣٠) باب : ما جاء لا تتكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، حديث رقم (١١٢٩) ٣/٤٥-٥٥] . فإنه يخصص العموم في قول الله تعالى : ﴿ وَأُحلَّ الكُ مُا وَرَاءَ ذَلكُ مُ الله و عمتها ، أو خالتها له يدل على حل الزواج بمن عدا المحرمات المذكورة ، والجمع بين المرأة وعمتها ، أو خالتها له يذكر فهي المحرمات ، فيكون حلالاً ؛ ولكن الحديث خصص هذا العموم ، وأخرج منه الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بين أنه حرام ، وبعد هذا البيان يكون الحكم وهو حل الزواج بغير من دلت السنة على تحريمه ثابتا بالآية التي بينت السنة المراد منها .

النوع الثالث: سنة مقيدة لمطلق الكتاب ، وذلك ما في قوله جل شأنه ﴿ وَالسَّامِ قَ وَالسَّامِ قَ وَالسَّامِ قَ وَالسَّامِ قَ وَالسَّامِ قَ وَالسَّامِ وَ وَالسَّامِ وَ وَالسَّامِ وَ وَالسَّامِ وَ السَّمال ، كما أن القطع فيها لم يقيد بأنها اليمين أو الشمال ، كما أن القطع فيها لم يقيد بموضع خاص من الأيدي ، فجاءت السنة وقيدت اليد باليمنى ، وقيد القطع بأنه من الرسع [ ينظر : يقيد بموضع خاص من الأيدي ، فجاءت السنة وقيدت اليد باليمنى ، وقيد القطع بأنه من الرسع [ ينظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الحدود ، (١٣) : باب قول الله تعالى : ﴿ وَالسَّامِ وَ وَ السَّامِ وَ وَ وَالسَّامِ وَ وَالسَّامِ وَ وَالسَّامِ وَلَّا اللَّهُ وَ وَالسَّامِ وَ وَالسَّامِ وَ وَالسَّامِ وَ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَ وَالسَّامِ وَالسَّامِقِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّامِ وَالسَّ

٣- الحالة الثالثة: أن تكون السنة ناسخة لحكم ثبت بالكتاب ، ومثال ذلك قول الرسول - الحسول الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث )) [ هذا الحديث في : سنن أبي داود : كتاب الوصايا : باب : ما جاء في الوصية للوارث ، حديث رقم (٢٨٧٠) ١١٤/٣ ، جامع الترمذي مع شسرحه عارضة الأحوذي : كتاب الوصايا ، (٥) باب : ما جاء لا وصية لوارث حديث رقدم (٢١٢٨) ٤٣٣/٤ ، سنن النسائي : كتاب الوصايا ، باب : إبطال الوصية للوارث ، ٢٧٤٧ ] فإن هذا الحديث نسخ الوصية للوارث الواردة في قول الله عز وجل : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُ مُ إِذَا حَضَ الْحَدَ مُ الْمَوْتُ إِنَ مَلَى الْمَوْتُ الْمَاتُ مِن الْمَوْتُ الْمَاتُ مِن الله عز وجل : ﴿ كُتِب عَلَيْكُ مُ إِذَا حَضَ الْحَدَ مُ الْمَوْتُ إِنْ مَلَى الْمَوْتُ الله الموصية الموارث المَوْتُ الله عن وجل : ﴿ كُتِب عَلَيْكُ مُ إِذَا حَضَ الْحَدَ مُ الْمَوْتُ إِلَى الله عن وجل : ﴿ كُتِب عَلَيْكُ مُ إِذَا حَضَ الْحَدَ مُ الْمَوْتُ إِلَى الله عن وجل : ﴿ كُتِب عَلَيْكُ مُ إِذَا حَضَ الْحَدَ الله عن وجل : ﴿ المِورة المِقرة : آية ١٨٠ ] .

3- الحالة الرابعة: أن تأتي السنة بحكم سكت عنه القرآن ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، ومنها الحديث الذي دل على ثبوت ميراث الجدة عن ابن بريدة ، عن أبيه (( أن النبي - \$ - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم )) [ هذا الحديث في : سنن أبي داود : كتاب الفرائض ، باب في الجدة ، حديث رقم (٢٨٩٥) ٢٢٢/٣ ] كما روي أن الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق ، تسأله ميراثها . فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء . وما علمت لك في سنة رسول الله - \$ - أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - \$ - أعطاها السدس ، فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تماله ميراثها ، فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء ، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض ، ولكن هو ذلك المدس ، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما ، وأيتكما خلت به فهو لها [ هذا الحديث في : سنن أبي داود : كتاب الفرائض : باب في الجدة ، حديث رقم (٢٨٩٢) ٢/٢١- ١٢٢ ، سنن ابن ماجة : كتاب الفرائض ، (٤) باب : ميراث الجدة ، حديث رقم (٢٧٢٤) ميراث الجدة ، حديث رقم (٢٧٢٤) . = ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) عرب الميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) عرب الميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٥) عرب الميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) عرب الميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) باب : ما جاء فسي ميراث الجدة ، حديث رقم (١٤١) عرب الميراث الجدة ، حديث رقم (٢١٠) عرب الميراث الميراث الميراث الجديث رقم (٢١٠) عرب الميراث الميراث

-إذن السنة النبوية من الأدلة التي اتفق جمهور العلماء على حجيتها .

ينظر : قواطع الأدلة ، للسمعاني : ١٨٢/٢-١٨٩ ، أصول المسرخسي : ١١٣/١ ، المستصفى ، للغزالي : ١١٢/١ ، الأحكام ، للآمدي : ١٩٩١-١٩٨ ، نهاية السول ، للإسنوي : ١٩٤٦-١٥٨ ، شرح الكوكب ، لإبن النجار : ١٩٥١-١٩٧ ، إرشاد الفحول ، للشوكاني : ١/٥٥١-١٧٤ .

(١)الحديث في اللغة: الجديد من الأشياء.

والحَديثُ : ما يُحدّثُ به المُحَدّثُ تحديثاً .

ويجمع على أحاديث .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حدث ) ٤٠٥/٤ ، معجم ابن فارس : مادة (حدث ) ٣٦/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حدث ) ٣٦/٣ .

الحديث في الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي - ١ هـ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة .

والحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف.

أما الحديث الصحيح فهو: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الصنابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللاً وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمقطع والمعضل والشاذ وما فيه علم قادحة وما في روايته نوع جرح.

فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . مثاله : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال : (( سمعت رسول الله - ه ا قرأ في المغرب بالطور )) [ هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الأذان ، (٩٩) باب : الجهر في المغرب ، حديث رقم (٧٦٥) ٢١٥/٢ ] .

#### فهذا الحديث صحيح ؛ لأن :

- ا- سنده متصل : إذ أن كل راو من رواته سمعه من شيخه ، وأما عنعنة مالك وابن شهاب وابن جبير فمحمولة على الإتصال ؛ لأنهم غير مُنلِّسين .
- ٢- ولأن رواته عدول ضابطون: وهذه أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل. (أ) عبد الله بن يوسف:
   ثقة منقن. (ب) مالك بن أنس: إمام حافظ. (ج) ابن شهاب الزهري: فقيه حافظ منفق على جلالتسه وإتقائه. (د) محمد بن جبير: ثقة. (هـ) جبير بن مطعم: صحابي.
  - ٣- ولأنه غير شاذ: إذ لم يعارضه ما هو أقوى منه.
    - ٤- ولأنه ليس فيه علة من العلل .

حكمه : وجوب العمل به بإجماع أهل الحديث ، ومن يُعْتَدَّ به من الأصوليين والفقهاء ، فهو حجة من حجج الشرع ، لا يسع المسلم ترك العمل به .

أول من صنف في الصحيح: البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجُعفي ، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز .

مراتب الصحيح:

١- ما اتفق عليه البخاري ومسلم .-

- = ٢ ثم ما أنفرد به البخاري .
  - ٣-ثم ما أنفرد به مسلم .
- ٤-ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه .
- ٥-ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرّجه .
  - ٦- ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرِّجه .

٧-ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كإبن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما . والحديث الحسن هو : ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ، وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء .

وعرفه ابن حجر بأنه : الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ و لا علة .

حكمه : هو كالصحيح في الاحتجاج به ، وإن كان دونه في القوة ، لذلك احتج به جميع الفقهاء ، وعملوا به ، وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين .

مثاله: حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضئبَعي عن أبي عمران الجَوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي بَحْضَرة العَنُوِّ يقول: ((قال رسول الله - ﷺ -: ((إنَّ أَبُوَابَ الجَنَّة تَحْسَتَ ظَلاَلِ السَّيُّوفِ)) ، فقال رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَثُّ الهيئة: أنت سمعت هذا من رسول الله - ﷺ - يذكره ؟ قال: نَعَمْ ، قال فرجع إلى أصحابه قال: أقرأ عليكم السلام ، وكسر جفن سيفه فَضَربَ به حتى قُتِلَ )) [ هذا الحديث في: جامع الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي: كتاب فضائل الجهاد: (٢٣) باب: ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ، حديث رقم (١٦٦٥) ١٣٨/٤].

فكان هذا الحديث حسناً ؛ لأن رجال إسناده الأربعة ثقات إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث ؛ لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى الحسن .

#### مراتب الحسن:

- 1- أعلى مراتبه : بَهْزُ بن حكيم عن أبيه عن جده ، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وابن إسحاق عن التيمي ، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح ، وهو من أدنى مراتب الصحيح .
- ٢- ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه: كحديث الحارث بن عبد الله ، وعاصم بن ضمرة ،
   وحجاج بن أرطاة ونحوهم .

#### الكتب التي هي موضع وجود الحسن:

- ١- جامع الترمذي: المشهور بسنن الترمذي ، فهو أصل في معرفة الحسن ، والترمذي هو الذي شهره في
   هذا الكتاب وأكثر من ذكره .
  - ۲ سنن أبي داود .
  - ٣- سنن الدارقطني .

والحديث الضعيف هو: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن.

تفاوته : يتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح ، فمنه : الصعيف ، ومنه الضعيف ، ومنه الضعيف عداً ، والواهي ، والمنكر ، وأشد أنواعه الموضوع .-

حمثاله : ما روى من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهُجَيْمِيّ عن أبي هريرة عن النبي - \$\big| - قال : (( مَنْ أَتَى حَائِضاً أُوامْرَأَةً فِي دُبُرِها أَوْ كَاهِناً فقدْ كَفَرَ بما أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد - \$\big| - \big| = \big| هذا الحديث في : جامع الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي : كتاب الطهارة ، (١٠٢) باب : ما جاء في كراهية إتيان الحائض ، حديث رقم (١٣٥) (١٨٨/١] .

ثم قال الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة ، ثم قال : وضعف محمد (أي البخاري) ، هذا الحديث من قبل إسناده .

ولقد ضعف العلماء هذا الحديث ؛ لأن في إسناده حكيماً الأثرم قال عنه الحافظ ابن حجر: في تقريب التهذيب : ص٢٦٧ : ( فيه لين ) .

حكم روايته : يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة ، والتساهل في أسانيدها من غيربيان ضعفها - بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها - بشرطين :

أ- أن لا تتعلق بالعقائد ، كصفات الله تعالى .

ب- أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام .

يعنى يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك .

وينبغي النتبه إذا رواها من غير إسناد فلا يقل فيها : قال رسول الله - الله - الله عن عن رسول الله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه ال

حكم العمل به: اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف ، والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال لكن بشروط ثلاثة ، أوضعها الحافظ ابن حجر وهي:

أن يكون الضعف غير شديد .

٢- أن يندر ج الحديث تحت أصل معمول به .

"" أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، بل يعتقد الإحتياط.

أشهر المصنفات في الضعيف:

١- كتاب الضعفاء لإبن حبّان .

٧- كتاب ميزان الإعتدال للذهبي .

ينظر : مقدمة ابن الصلاح ، للشهرزوري : ص١٥-٣٩ ، التقييد والإيضاح ، للعراقي : ص٢٤-٢٩ و ص٥٥-٤٨ و ص٥٠-٢٩ و ص١٩٥٠ ، و ص٢٢-٦٣ ، نزهة النظر ، لإبن حجر : ص١٥ وص٢٢ ، نقريب التهذيب ، لإبن حجـــر : ص١٩٩ ، فتح المغيث ، للسخاوي : ٢٦٨/١ ، تدريب الراوي ، للسيوطي : ٢٩٨/١-٢٩٩ .

(١) يقصد الحديث الذي ذكره في أول كتاب ( السبق والنضال ) وهو قول الشافعي : أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة أن رسول الله - الله - الله عن أبي نصل أو حافر أو خف )) في (ك) : ل/٧٧ ب .

ما رواه الشافعي عن عبد الوهاب (١) عن حميد (٢) عن أنس (٣) قال : كَانَت نَاقَــةُ <sup>(٤)</sup> لرَسُــول الله – ﷺ – تُسَــمـــَى الَعْضـَــبــاءُ <sup>(٥)</sup> فكانـــت لا تُسبق فَجَــاءَ {U/AY I}

(١) هــو أبو محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله ابن صاحب النبي – ﷺ – الحكم بن أبي العاص الثقفي البصري ولد سنة ١٠٨هـ ، وهو إمام حافظ.

حدث عن : أيوب ، وحميد ، ويونس بن عبيد وغيرهم .

وحدث عنه : أحمد ، وإسحاق ، ويحيى وغيرهم ، قال ابن معين : نقة اختلط بآخره .

قال الفسوي : قال على : ليس في الدنيا كتاب عن يحيى أصبح من كتاب عبد الوهاب ، وكل كتاب عن يحيى -فهـو عليه كل . قال العقيلي : تغير في آخر عمره . قال الذهبي : لكن ما ضره تغيره ، فإنه لم يُحدّث زمن التغير بشيء توفي سنة ١٩٤هـ. .

ينظر : طبقات ابن سعد : ٢١٢/٧ - ٢١٣ ، تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادى : ١٩/١١ ، تهذيب الكمال ، للمزى : ١٤٦/١٢ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ١/٣٢١ ، العبر ، للذهبي : ١/١٤٦ ، الكاشف ، للذهبي : ١٩٤/١ .

(٢) هــو حميــد بـــن أبي حميد الطويل ، أبو عبيدة البصري ، اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال ، ثقة مدلس ، قال أبو حاتم : أكبر أصحاب الحسن حميد وقتادة ، من الخامسة ، روى حديثه الجماعة ، مات سنة ١٤١هـ ، وقيل : ١٤٢هـ وهو قائم يصلي .

ينظر: التاريخ الكبير، للبخاري: ٣٤٨/٢، تذكرة الحفاظ، للذهبي: ١٥٢/١-١٥٣ ، ميزان الإعتدال، للذهبي: ١٠٠/١، الكاشف ، للذهبي: ١٩٢/١، سير أعلام النبلاء ، للذهبي: ٣٧٥/٦ ، شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي: ١١/١٦-٢١٢ .

(٣) هو أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي ، خادم رسول الله – ﷺ – الإمـــام ، المقرئ ، المحـــدث ، روى عن النبي – ﷺ – وأبي بكر وعمر وعثمان وآخرين . وحدث عنه : الحسن وابن سيرين والشعبي وغيرهم كثير .

كان آخر أصحاب رسول الله - الله - موتاً .

مات سنة ٩٣هــ ، وقيل : ٩٢هــ .

يسنظر : الستاريخ الكسبير ، للسبخاري : ٢٧/٢ ، الجرح والتعديل ، للرازي : ٢٨٦/٢ ، الجمع بين رجال الصــحيحين ، لإبــن القيســراني : ٥٠/١ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ١٢٧/١ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي: ٤٤/١ ، مرآة الجنان ، لليافعي: ٢١١/١ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر: ٣٧٦-٣٧٦.

(٤) السناقة : الأنسشي من الإبل ، وقيل : إنما تسمى بنلك إذا أجذعت ، قال الأزهري : جمعها : نُوق ونياق ، والعدد أَيْنُق وأيانق على قلب أنوق .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( ناق ) : ٣٢٢/٩ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( نوق ) : ٣٣٣/١٤.

(٥) العضباء : اسم ناقة النبي – ﷺ – ، اسم لها ، علم ، وليس من العضب الذي هو الشق في الأنن ، إنما هو ـ اسم لها سمیت به .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأز هــري : مادة ( عضب ) : ٤٨٤/١ ، الصحاح ، للجو هري : مادة ( عضب ) : ١/٣٨١-١٨٤ ، جامع الأصول ، لإبن الأثير : ٥/٠٠ حديث رقم (٣٠٣٨) ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني : مادة ( عضب ) : ٧٧/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عضب ) : ٢٥٢/٩ .

أَعرابِي (١) على قعود (٢) له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: يا رسول الله ، سُبقَت العَضْبَاءُ – فقال رسول الله – ﷺ – : ((حَقُّ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ النَّاسُ شَيْئًا لِلهَ وَضَعَهُ اللهُ )) (٣) .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (عضب): ١٨٤/١ ، الصحاح ، للجوهري: مادة (عضب): ١/٨٣/١-١٨٣ ، جامع الأصول ، لإبن الأثير: ٥/٠٠ حديث رقم (٣٠٣٨) ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني: مادة (عضب): ١٧٧/١ ، نسان العرب ، لإبن منظور: مادة (عضب): ٢٥٢/٩ .

(۱)أعرابي: هو البَدوِيُّ ، قال سيبويه: إنما قبل في النسب إلى الأعراب أعرابي ؛ لأنه لا واحد لــه على هذا المعنى . وقال الأزهري: ورجل أعرابي بالألف ، إذا كان بَدَوياً ، صاحب نَجْعة وانتواء وارتياد للكــلاء ، وتتبع لمساقط الغيث ، وسواء كان من العرب أو من مواليهم . ويُجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب . ينظر: الصحاح للجوهري: مادة (عرب): ١٧٨/١ ، أساس البلاغة ، للزمخشري: مادة : (عرب): ١٠٦/٢ ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني : مادة (عرب): ١٠٥/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور: مادة (عرب): عرب): عرب): عرب) : عرب) : عرب) : عرب) .

وقال الحافظ ابن حجر: ( .. ولم أقف على اسم هذا الأعرابي بعد التتبع السديد .. ) .

ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري : ٩٢/٦ في شرح حديث رقم (٢٨٧٢) كتاب الجهاد والسسير : باب (٥٩) ناقة النبي - ه – .

(٢) قعود : بفتح القاف : وهو ما استحق الركوب من الإبل ، والقعود من الإبل : هو البكر حتى يُركب ، وأدناه أن تكون لسه سنتان ثم هو قعود إلى أن يُثْتِيَ فيدخل في السنة السادسة ثم هو جمل ، والقعود من السنكور والقلوص من الأنثى .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (قعد) ٢٠٤/١ ، الصحاح ، للجوهري: مادة (قعد): ٢٠٥/٥ ، جامع الأصول ، لإبن الأثير: ٥١/٥ حديث رقم (٣٠٣٨) ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني: مادة (قعد): ٢٣٥/١ ، نسان العرب ، لإبن منظور: مادة: (قعد): ٢٣٨/١١ .

#### (٣)الحديث صحيح:

وروى الشافعي عن مالك عن نافع<sup>(۱)</sup> عن ابن عمر<sup>(۲)</sup> أنَّ رسول الله – ﷺ – سَاَبَقَ بَين الْخَيْلِ الْنَتِي قَدْ أُضمْرَتْ <sup>(۳)</sup> مِنْ الْحَفْيَاءِ <sup>(٤)</sup> وَكَان أَمَدُهَا <sup>(٥)</sup> ثَنَيَّةَ الْــوَدَاعِ <sup>(١)</sup>

(۱) هو الإمام المفتى الثبت ، عالم المدينة ، أبو عبد الله القرشي ، ثم العدوي العُمري ، مسولى ابسن عمسرو راويته، من أئمة التابعين ، أجمعوا على توثيقه ، روى عن ابن عمر ، وعائشة ، وأبي هريرة وغيسرهم ، قال البخاري : أصح الأسانيد : مالك عن نافع عن ابن عمر ، وسُميت بسلسلة الذهب ، قال مالك : إذا قال نافسع شيئاً فإختم عليه ، قال ابن سعد : كان ثقة ، كثير الحديث ، وقال العجلي : مدني ثقة . تسوفي سسنة الاهس ، وقيل : سنة ١٩٩هه .

ينظر: طبقات ابن سعد: ٥/٣٤٣، المعارف، لإبن قتيبة: ص ٢٠٠، مشاهير علماء الأمصار، البستي: ص ٨٠، وفيات الأعيان، لإبن خلكان: ٥/٣٦، تهذيب الكمال، المزي: ٣٢/١٩، تـذكرة الحفاظ، الذهبي: ١٩٤/، الكاشف، الذهبي: ١٧٤/، سير أعلام النبلاء، الذهبي: ٥/٣٠، تهذيب التهذيب، لإبن حجر: ١٥٤/، شذرات الذهب، لإبن العماد الحنبلي: ١٥٤/١.

- (٢) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وكانت هجرته قبل هجرة أبيه ، لم يشهد بدراً لصغره ، قال مالك : مكث ابن عمر بعد النبي ش سنين سنة يفتي الناس ، توفي بمكة المكرمة سنة ٧٣هـ ، وكان موته بعد مقتل عبد الله بن الزبير بثلاثة أشهر . ينظر : حلية الأولياء ، للأصبهاني : ٢٩٢/١ ، الإستيعاب ، لإبن عبد البر : ٣٣٣/٢ ، صفة الصفوة ، لإبن الجوزي : ٢٩٣/١ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢٧٨/١ ، وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ٢٨/٢ ، الإصابة ، لإبن حجر : ٣٣٨/٢ .
- (٣) الإضمار بضم أوله وسكون الضاد المعجمة المراد به: أن تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتاً وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق ، فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (ضمر) : ٢١/٣٣-٣٧ ، الصحاح ، للجوهري : مادة (ضمر) : ٢٢/٢٧ ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني : مادة (ضمر) : ٢٩٩/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (ضمر) : ٨٤٨-٨٥ .
- (٤) الحقياء : فتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية ومد : موضع بالمدينة على أميال ، وبعضهم يقدم الياء على الفاء أي ( الحيفاء ) ، فالحفياء موضع قرب المدينة أجرى منه رسول الله ﷺ ، الخيل في السباق. ينظر : معجم ما استعجم ، لأبي عبيد : ٢٥٨/٢ ، معجم البلدان ، لياقوت الحموي : ٢٧٦/٢ ، لسان العرب، لإبن منظور : مادة (حفا ) : ٢٥٢/٣ .
- (°) الأمَدُ : الغاية كالمَدَى ؛ يقال : ما أمثك ؟ أي منتهى عمرك وفي التنزيل العزيز : ﴿فَطَالَ عَلَيْهِـمُ الأَمَدُ ﴾ [ ســورة الحديد : آية ١٦] ؛ قال شَمِرُ : الأمدُ منتهى الأجل .
- ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (أمد) : ١٤/ ٢٢١ ٢٢٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (أمد ) : ٢٠٣/١.
- (٦) الثنية في اللغة: الطريق في الجبل، وثنية الوداع: بفتح الواو اسم من التوديع عند الرحيل. وهي: ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة، واختلف في تسميتها بذلك. فقيل: لأنها موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة. وقيل: لأن النبي هله ودَعَ بها بعض من خلّفه بالمدينة في آخر خرجاته، وقيل:

وساَبَق بَيْنَ الخَيْلِ النَّي لَمْ تُضمَر من (١) النَّنْية إلى مسجد بَنِي زُريق (٢) وأن عبد الله بن عمر فيمن سابق بها (7) وقيل: إن من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال (7) ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ثلاثة (7) أميال (7) .

خسي بعسض سسراياه المبعوثة عنه . والوداع : اسم قديم جاهلي سمي لتوديع المسافرين . ويظهر لي أن الصواب في تسميتها بـ ( تثية الوداع ) لأنها : كانت موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة .

ينظر : معجم ما استعجم ، لأبي عبيد : ١٣٧٢/٤ ، معجم البلدان ، لياقوت الحموي : ٨٦/٢ ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني : مادة ( ثنا ) : ٩٣٨/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ثني ) : ١٤٢/٢ .

(١) من : ورد في ط (ع) : ١٨١/١٥ ، وط (م) : ٢١٢/١٩ ( منه ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١٨١/١٥ أ ، و (ن): ل/١٤٨ يب .

(٢) مسجد بني زريق : (وبني زريق) : بتقديم الزاي المضمومة على الراء آخره قاف مصغراً : هي قبيلة من الأنصار من بطن الخزرج من الأزد قحطانية ، ينسب إليهم سكة بني زريق بالمدينة ، وأضيف المسجد إليهم لصلتهم فيه ، فالإضافة إضافة تمييز لا ملك . ومسجد بني زريق : من المساجد التي كانت موجودة في زمن النبي - هي - ويقال : أنه قد توضأ فيه ، وتعجب من اعتدال قبلته ، وهو أحد المساجد التي كانت يقرأ فيها القرآن ، لكنه إشتهر بأن كان غاية أمد السباق بالنسبة للخيل غير المضمَرَّة .

ينظر: معجم ما استعجم ، لأبي عبيد: 1/17 ، الأنساب ، للسمعاني: 100/7 ، معجم البلدان ، لياقوت الحموي: 150/7 ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي: 140/7 ، فتح الباري ، لإبن حجر: 140/7 ، بلوغ الأماني ، لأحمد البنا: 170/12 ، فضائل المدينة المنورة ، لخليل خاطر: 1/0/12 ، معجم قبائل العرب ، لكحالة: 1/0/12 .

- (٣) ورد فـــي المخطوطـــة (ن) : ك/١٤٨ ب ( سابـــق بهمـــا ) ، وورد فـــي ط (ع) : ١٨١/١٥ ، وط (م) : ٢١٢/١٩ (سابق لمها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك/٢٨ أ .
- (٤) المينانُ : يطلق في اللغة على معانِ منها : منتهى مد البصر ، أو مسافة من الأرض متراخية بلاحد ، وهو يساوي = (١,٦٨ كم) وقيل (٨٤٨ متراً) .

ينظر : تهذيب اللغة ، للزنجاني : مادة (ميل) : ٢٩٥/٢ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة (مال) : ٤/٤٠، الدر النقي ، لإبن المبرد : ٢٦٢/١ ، معجم لغة الفقهاء : ص٤٥١ ، المقادير الشرعية : ص٣٠٠.

- (°) ثلاثـــة أميال : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٤٨ ب ( ميل ) والصنواب ما أثبته كما في (ك) : ك/٧٨ أ ، وط (ع) : ١٨١/١٥ ، وط (م) : ٢١٢/١٩ .
  - (٦) الحديث صحيح . وهو في :

مسند الشافعي: من كتاب السبق والرمي: ص ٣٤٩، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: كتاب الصلة: (٤١) بساب هل يقال مسجد بني فلان ؟ حديث رقم (٢٤١): ١/٨٧٦، صحيح مسلم: كتاب الإمسارة: بساب المسابقة بين الخيل وتضميرها: ١٥/١١-١٥، موطأ مالك: كتاب الجهاد: (٥٦) بابب العمل في المسابقة بالخيل حديث رقم (٢٠٠): ٣٤٩/١، سنن الدارمي: باب في السبق: ٢١٢/٢، سنن أبي داود: كتاب الجهاد: باب في السبق حديث رقم (٢٥٧٥): ٣٩/٣، سنن النسائي: كتاب الخيل: باب

=إضـــمار الخيل للمىبق : ٢/٦٦-٢٢٦ ، السنن الكبرى ، البيهقي : كتاب السبق والرمي : ١٦/١٠ ، جميعهم أخرجوه بسند : عن مالك بن نافع عن ابن عمر به . وهو السند الوارد في الأصل .

ولقد أخرجوه بطرق أخرى عن ابن عمر ففي : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الجهاد : (٥٦) باب السبق بين الخيل ، حديث رقم (٢٨٦٨) : ٢٨٨٨ ، وسنده عن : عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به ؛ وباب (٥٧) إضمار الخيل للسبق ، حديث رقم (٢٨٦٩) : ٢٨٨٨ ، وسنده عن : الليث عن نافع عن ابن عمر به ؛ وباب وباب (٥٨) غايسة السباق للخيل المضمرة ، حديث رقم (٢٨٧٠) : ٢٩٨٨ ، وسنده عن : موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به ، سنن ابن ماجة : باب السبق والرهان ، حديث رقم (٢٨٧٧) : ٢٩٨٧) : ٢٩٦٠ ، وسنده عن : عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به ، سنن الترمذي : كتاب الجهاد : باب ما جاء في الرهان والسبق ، حديث رقم (١٦٩٧) : ١٧٧٤ - ١٧٧٤ ، وسنده عن : سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر به .

وفي رواية أخرى للبيهقي عن موسى بن عقبة قال : " بين الحيفاء والثنية سنة أميال أو سبعة ، وبين الشية والمسجد ميل أو نحوه " . وذكره البخاري في رواية من قول سفيان بن عيينة ، وأدرجه الترمذي من طريق الثورى في الحديث وقال : " حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري " .

- (۱) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مُزَاهم ، الإمام الكبير الحافظ ، أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ، ولد بالكوفة في سنة ۱۰ هـ ، وطلب الحديث وهو غلام ، حمل عن الكبار علماً جماً ، وانتهى إليه علو الإسـناد من كبار أصحابه المكثرين عنه : الحميدي ، الشافعي ، أحمد ، وهو أحد الثقات الأعلام أجمعت الأمة على الاحتجاج به ، وكان يدلس لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة وكان قوي الحفظ ، وتوفي سنة ۱۹۸هـ . ينظر : تهذيب الكمال ، للمزي : ۱۸۲۷ رقم (۲۳۹۷) ، ميزان الإعتدال ، للذهبي : ۱۸۰۱ رقم الترجمة (۲۳۲۷) سـير أعلام النبلاء ، للذهبي : ۱۸۰۷ رقم الذهبي : ۱۸۲۱ ، الكاشف ، للذهبي : ۱۸۲۱ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ۱۸۲۱ .
- (٢) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ، الإمام الثقة ، أبو المنذر القرشي ، الأسدي ولد سنة ٢١هـ وهو من الطبقة الرابعة من التابعين ، قال ابن سعد : كان ثقة ثبتاً ، كثير الحديث ، حجة . قال الذهبي : (حجة إمام ، لكن في الكبر تتاقض حفظه ولم يختلط أبداً ، ولا عبرة بما قاله ابن القطان : من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيرا، نعم الرجل تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال الشبيبة ، فنسي بعض محفوظه أو وهم ، فكان ماذا ! أهو معصوم من النسيان ! ولما قدم العراق حدث بجملة من العلم في غضون ذلك يسير أحاديث لم يجودها ، ومثل هذا يقع لمالك ونشعبة ، فهشام شيخ الإسلام ) توفي سنة ١٤٥هـ وقيل : ١٤٦هـ .

يسنظر : طبقات ابن سعد : ٢٣٣/٧ ، تاريخ البخاري : ٩٣/٤ ، وفيات الأعيان ، لابن خلكان : ٥٨٠/٦ ، تذكرة الحفساظ ، للذهبي : ١٤٤١-١٤٥ ، العبر ، للذهبي : ٢٠٦/١ ، ميزان الإعتدال ، للذهبي : ٣٠١/٤ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٢٧٧/١ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر : ٢٠/١١ .

(٣) هــو أبــو عبد الله عروة بن الزبير ، تابعي جليل ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة ، انتقل إلى البصرة ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها ٧ سنين ، روى عن أبيه الزبير بن العوام ، وأخيه عبد الله وغيرهما ، وروى عنه : الزهري وسليمان بن يصار وآخرون ، اختلف في وفاته فقيل : سنة ٩٣هــ ، وقيل : ٩٣هــ ، وقيل : ٩٤هــ . =

عن عائشة (١) - رضي الله عنها - قالت: ((سَابَقنَي رَسُولُ الله - ﷺ - فَسَبَقْتُهُ فَلَّمَا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقَنِي ، فَسَبَقَنِي فَقَالَ لِي: يَا عَائِشَةُ هِذِه بِتِلْكَ )) (٢) .

وروى الشافعي عن سفيان (٣) عن شبيب بن غرقيدة (٤) (٧٨/٠)

-ينظر : حلية الأولياء ، للأصبهاني : ١٧٦/٢ ، صفة الصفوة ، لإبن الجوزي : ٨٥/٢ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢٣١/١ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٣٥٦/٥ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ٢٢/١ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٠١/٩ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر : ١٨٠/٧ .

ينظر: الإستيعاب، لإبن عبد البر: ٣٤٥/٤، طبقات الشيرازي: ص٢٩، تذكرة الحفاظ، للذهبي: ٢٧/١، الإصابة، لإبن حجر: ٣٤٨/٤، شنرات الذهب، لإبن العماد الحنبلي: ٦١/١.

(٢) الحديث صحيح : وهو من حديث عائشة – رضمي الله عنها – وله عنها طرق :

الأول: عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ، وهذا السند الوارد في الأصل . وهو في : مسند أحمد: (٣٩/٦) ، سنن ابن ماجمة : كتاب النكاح: (٥٠) باب حسن معاشرة النساء ، حديث رقم (١٩٧٩) ٢٣٦/١ .

قال الألباني : ( وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ) : إرواء الغليل : ٣٢٧/٥ .

الثانية : عن أبي إسحاق الفزاري عن هشام بن عروة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة به ، وهو في : سنن أبسي داود : كستاب الجهسساد : باب في السبق على الرجل : حديث رقم (٢٥٧٨) (٣٠٣-٣٠) ، السنن الكبرى ، للبيهةي : كتاب السبق والرمى : باب ما جاء في المسابقة بالعدو (١٧/١-١٨) .

قال الألباني : ( وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، وأبو إسحاق الفزاري اسمه : إبراهيم بن محمد بن الحارث وهو ثقة حافظ .. ) إرواء الغليل : ٣٢٨/٥ .

وهناك متابعة له فقد تابعه حماد بن سلمة عن هشام بن عروة به مختصراً ، وهو في : مسند أحمد : (٢٦١/٦) وهذا على شرط مسلم .

الثالسثة : عمن عملي بن زيد عن القاسم بن محمد عنها مختصراً ، أخرجه : مسند أحمد : (١٨٢/٦) قال الألباني : ( على بن زيد - وهو ابن جدعان - فيه ضعف ، ولا بأس به في المتابعات ) إرواء الغليل : ٥/٨٣٠ .

(٣) هو سفيان بن عيينة : سبقت ترجمته في ص٨٨ .

(٤) هو شبيب بن غرقدة السلمي ، ويقال : البارقي الكوفي ، روى عن : عروة البارقي ، وسليمان بن عمرو بن الأحسوص ، وعسيد الله بسن شهاب الخولاني وغيرهم . وعنه : شعبة ، وزائدة بن الربيع ، وابن عبينة ، وشريك وغيرهم .

قال أحمد وابن معين والنسائي : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، قال ابن حجر : ( وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة في عداد الشيوخ ، وقال يعقوب بن سفيان : ثقة .. ) ونقل ابن خلفون عن ابن نمير توثيقه ، ووثقه ابن حجر .=

> -ينظر : التاريخ الكبير ، للبخاري : ٢٣٢/٢ ، الجرح والتعديل ، للرازي : ٣٥٧/٤ ، الثقات ، للبستي : ٣٥٩/٤ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر : ٣٠٩/٤ ، تةريب التهذيب ، لإبن حجر : ص٤٣١ رقمه (٢٧٥٨) .

(١) هـو غرقدة والد شبيب ، قال ابن حجر : ( .. ذكر في الصحابة ولا يصح هكذا قال ابن منده ، وذكره ابن قانع في الصحابة أيضاً في أول حرف الغين المعجمة وهذا غلط فاحش .. ) .

ينظر: الإصابة، لإبن حجر: ١٩٤/٣-١٩٥٠.

(٢) هو عروة بن الجعد البارقي ويقال: ابن أبي الجعد، وصنوب الثاني ابن المديني، صحابي جليل وهو الذي أرسله النبي - ه - ليشتري الشاة بدينار فاشترى به شاتين، والجديث مشهور في البخاري وغيره، وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها ثم سيره عثمان إلى الكوفة، ونقد كان على قضاء الكوفة قبل شريح. قال ابن سعد: كان عروة مرابطاً ببراز الروز، وكان له فيها فرس أخذه بعشرين ألف درهم، وقال شبيب: رأيت في دار عروة بن الجعد سبعين فرساً مربوطة للجهاد في سبيل الله عز وجل.

يـنظر : طبقات ابن سعد : ٣٤/٦ ، أخبار القضاة ، لوكيع : ٢٩٩/١ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٣٣١/١ رقمه (٤٠٤) ، الإصابة ، لإبن حجر : ٢٧٦/٢ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر : ١٦١/٧ رقمه (٤٣٩) .

- (٣) هذه زيادة أثبتها لإقتضاء السياق ذلك فهي ساقطة من المخطوطة (ك) : ل/٢٨ ب ، و (ن) : ل/١٤٨ ب ، وذكر هذه الزيادة : ط (ع) : ١٨١/١٥ وط (م) : ٢١٣/١٩ .
- (٤) الصدواب في سند الحديث : عن سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي به ، وليس هناك ذكر لغرقدة والد شبيب ألبتة ، وهذا بعد البحث في إسناد كتب السنة كما سيأتي .

فالحديث صحيح : وهو من حديث عروة الدارقي - رضى الله عنه - وله عنه طرق :

الأولى: عن سنفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي به ، وهو في : سنن سعيد بن منصور : كتاب الجهاد : باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، حديث رقم (٢٤٣٠) ٢١٦٤، مسند أحمد : ٢٧٥/٤ ، السنن الكبرى ، للبيهقي : كتاب قسم الفيء والغنيمة . باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب : ٣٢٩/٦ ، وكتاب السبق والرمي : باب إرتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل : ١٥/١٠ .

الثانية: عن الشعبي عن عروة البارقي به ، وهو في : مسند أحمد: ٣٧٥/٤ ، صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: كتاب الجهاد والسير: (٤٣) باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، حديث رقم (٢٨٥٠): ٢٧/٦-٧١ ، صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الإمارة : باب فضيلة الخيل وإن الخير معقود بنواصيها : ١٧/١٣ ، سنن الترمذي : كتاب الجهاد : (١٩) باب ما جاء في فضل الخيل حديث رقم (١٦٩٤) ١٧٥/٤ وقال : هذا حديث حسن صحيح ، السنن الكبرى للبيهقي : كتاب قسم الفيء والغنيمة : باب الإسهام للفرس دون غيره من الدواب : ٣٢٩/٦ .

الثالثة: عن عامر عن عروة البارقي به ، وهو في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الجهاد والسير : ( $^{8}$ ) باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث رقم ( $^{8}$ ) باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث رقم ( $^{8}$ ) باب إتخاذ الماشية حديث رقم ( $^{8}$ )  $^{8}$  ، سنن النسائي : كتاب الخيل : باب قتل ناصية الفرس :  $^{8}$  ،  $^{8}$  .=

وروى أبو سلمة (١) عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله على - فوجد قومــه (٢) يرمون (٣) فقال : (( ارْمُو أ بني إسْمَاعيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامياً . ارْمُو أ وَأَنَّا مَـعَ ابْنِ الأَدْرُعِ ( أ ) ) . فَأَمْسَكَ القَوْمُ قسيَّهم ، وَقَالُـوا : مَـنْ كُنْتَ مَعَـهُ غَلَبَ . فَقَسَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - : (( ارْمُواْ وَأَنَّا مَعَكُمْ كُلُّكُمْ )) (٥) .

{ ل/۸۷ ب }

-الرابعة : عن أبي الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي به ، وهو في : سنن سعيد بن منصور : كتاب الجهاد : باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حديث رقم (٢٤٢٦) ١٦٤/٢ .

> وزاد البيهقي من رواية الشعبي عن عروة البارقي في نص الحديث : (( الأجر والمغنم )) . والمحديث شاهد عن ابن عمر وله به طريقان :

الأولى : عـن مالك عن نافع عن ابن عمر به ، وهو في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الجهاد والسير : (٤٣) باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، حديث رقم (٢٨٤٩) ٧٦-٧١٦ . والطريق الثاني : عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به ، وهو في : مسند أحمد : ١٣/٢ ، وقال : ( فقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة ) .

(١) أبـــو ســــلمة هـــو : أبـــو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشى الزهري المدنى ، من كبار أنمة التابعين وفقهـــائهم بالمدينة ، كان يناظر ابن عباس ويراجعه ، قال عنه أبو زرعة : ثقة إمام ، توفى سنة ٩٤هـــ ، وقيل : سنة ١٠٤هـ ، وهو ابن ٧٢ سنة .

ينظر : طبقات ابن سعد : ٥/٥٥/ ، أخبار القضاة ، لوكيع : ١١٦/١ ، طبقات الشيرازي : ص٤٤ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ٦٣/١ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٢٨٧/٤ ، الكاشف ، للذهبي : ٣٠٢/٢ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر: ١١٦/١٢ ، شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي : ١٠٥/١ .

- (٢) " فوجد قومه " : ساقطة من المخطوطة (ن) : ١٤٨/٥ ب، وط (ع) : ١٨١/١٥ ، وط (م) : ٢١٣/١٩ والصواب إثباتها كما في (ك) : ل/٧٨ ب .
- (٣) يسرمون : ورد فسي ط (ع) : ١٨١/١٥ ، وط (م) : ٢١٣/١٩ ( وهم يرمون ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/٧٨ ب ، و (ن) : ل/١٤٨ ب
- (٤) ابسن الأدرع هسو : محجسن بن الأدرع الأسلمي ، روى عن النبي ﷺ وروى عنه : حنظلة بن علي -الأسلمي ، ورجساء بن أبي رجاء الباهلي ، سكن البصرة وهو الذي اختط مسجدها ، وهو الذي قال عنه النبى - ١ - : (( وأنا مع ابن الأدرع )) مات في آخر خلافة معاوية .

يسنظر : الجرح والتعديل ، للرازي : ٨/٥٧٨ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر : ٥٤/١٠ ، تقريب التهذيب ، لإبن حجر: ص٩٢٣.

(٥) (( ارموا وأنا معكم كلكم )) : ساقطة من المخطوطة (ن) : ل/١٤٨ ب والصنواب إثباتها كما في (ك) : ل/٧٨ ب ، وط (ع): ١٨١/١٥ ، وط (م): ٢١٣/١٩ .

هــذا الحديـــث مــن طريق : الحسن بن حكيم المروزي ثنا أبو الموجه ثنا الحسين بن حريث ثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به وهو في :

مستدرك الحكم: كتاب الجهاد: ٩٤/٢ ، مجمع الزوائد ، للهيثمي: كتاب الجهاد: باب: ما جاء في القسي والرماح والسيوف: ٥/٢٦٨ ، تلخيص الحبير ، لإبن حجر : ١٦٥/٣ رقم (٢٠٢٩) .= وروى عـن (١) النبــي - ﷺ - أنه قال لسعد بن أبي وقاص (٢) يَوَمَ أَحُد : (( ارْم فدَاكَ أَبِي وَأُمِي )) . (٦) الْتَدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ، وَدَعَا لَهُ فَقَالَ :

{ ل/۸۷ ب }

- وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ولم يستدرك عليه .

وللحديث شاهدان صحيحان ، الشاهد الأول : عن سلمة بن الأكوع وطريقه :

عن مسدد حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد حدثتا سلمة بن الأكوع به وهو في :

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب المناقب : (٤) باب : نسبة اليمن إلى إسماعيل ، حديث رقم (٣٥٠٧) ٦٦٦/٦ ، مسند أحمد : ٥٠/٤ ، السنن الكبرى ، البيهقى : كتاب الصبق والرمى : ١٧/١٠ ، ولهذا متابعة : عن عبد الله بن مسلمة حدثتا حاتم بن إسماعيل عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع بــه وهو في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الجهاد والسير : (٧٨) باب : التحريض على الرمى وقسول الله عسز وجسل: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) حديث رقم (٢٨٩٩) ١١٣/٦ ، وفي كـ تاب آحاديث الأنبياء : (١٢) باب : قول الله تعالى : ( وأذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد ) حدیث رقم (۳۳۷۳) ٦/١٥٠ .

أما الشاهد الثاني : عن ابن عباس وطريقه :

عن عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن الأعمش عن زياد بن الحصين عن أبي العالية عن ابن عباس به ، وهو في : سنن ابن ماجة : كتاب الجهـاد : (١٩) باب : الرمـــي في سبيــل الله ، حديث رقـــم (٢٨٤٢) ١٣٩/٢ ، مستدرك الحاكم : كتاب الجهاد : ٩٤/٢ . فالحديث صحيح .

- (١) (( وروى عــن )) : ساقطة من المخطوطة (ن) : ك/٨٤١ ب والصواب إثباتها كما في (ك) : ك/٧٨ ب ، وط (ع): ١٨١/١٥ ، وط (م): ٢١٣/١٩ .
- (٢) هــو ســعد بن مالك بن أهيَب بن عبد مناف ، أبو إسحاق القرشي الزهري المكي ، وهو أحد العشرة وأحد السابقين الأولين ، وأحد من شهد بدراً والحديبية ، وأحد الستة من أهل الشورى ، روى جملة من الأحاديث، ولقد كان رسول الله - ه - يقول إذا أقبل سعد بن مالك : (( هذا خالي ، فليرني كل امرؤ خاله )) . وكان فتح العراق على يده ، وهو مقدم الجيوش يوم وقعة القادسية توفى سنة ٥٥هـ. .

ينظر : حلية الأولياء ، للأصبهاني : ١٤٢١-٩٥ ، تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ١٤٤١-١٤٦ ، تهذيب الأسماء والسلغات ، للسنسووي : ٢١٣/١-٢١٤ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٢٧١-١٢٤ ، الإصابة ، لابن حجر : ٣٤-٣٣/٢.

#### (٣) الحديث صحيح . وهو في :

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الجهاد والسير : (٨٠) باب : المجن ومن يترس بترس صاحبه ، حديث رقم (٢٩٠٥) ١١٦/٦ ، وكتاب المغازي : (١٨) باب : ( إذ همت طانفتان منكم أن تفشلا والله وليهمسـا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) ، حديث رقم (٤٠٥٩) ٧/٤٥٥ ، وكتاب الأدب : (١٠٣) باب : قــول الــرجل: فداك أبي وأمي فيــه الزبير عن النبي – الله - ، حديث رقم (١١٨٤) ١٩٥/١٠ ، صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - : باب : في فضل سعد بن أبي وقاص - رضى الله عنه - ، ١٨٤/١٥ . وكالاهما من طريق : سعد بن إير اهيم حدثني عبد الله بن شداد عن علي به . ولمه طريق أخر عن على : عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن على به ، وهو في :=

(( اللَّهُمَّ أَجِبْ دَعْوَتَهُ وَسَدِّدْ رَمْيْتَهُ )) (١) .

وروى عــــن النــبي – ﷺ – أنــه قَال : (( احْضُرُوا الَهْدَفَ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَحْضُرُهُ ، وَإِنَّ بَيْنَ الْهَدَفَيْنِ لَرَوْضَةُ منْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ )) (٢) .

دلائل النبوة ، للأصبهاني : باب : تحريض النبي - الله - أصحابه على القتال يوم أحد ، ٢٣٩/٣ .

#### (١) الحديث صحيح: وهو في:

سنسن الترمذي : كتساب المناقب : (٢٧) بساب : مناقب سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - ، حديث رقسم (٣٧٥) ٥/٧٠ ، مستدرك الحاكم : كتاب معرفة الصحابة : دعاء النبي - اللهم استجب لسعد ٣٩٥٠ ، حلية الأولياء ، للأصبهاني : ٩٣/١ ، جميعهم من طريق :

إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص به .

وله طريق آخر عن سعد بن أبي وقاص :

(٢) هــذا الحديــث كما هو في المتن لم أجده في غير الحاوي ، للماوردي : ٢١٣/١٩ ، والمجموع ، للنووي : ٢٩/١٦ .

أما قوله: ((وأن بين الهدفين لروضة من رياض الجنة)) قال ابن حجر في التلخيص الحبير، (٣١٥/١٠): (.. حديث ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة، لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعه: تطموا الرمي، فإن ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة، وإسناده ضعيف مع إنقطاعه ..) .كما قال الألباني في إرواء الغليل الهدفين عن هذا الجزء من الحديث: (.. ضعيف، أورده الرافعي في شرحه).

وورد حديث يفيد معنى الحديث الذي في المتن نُسب إلى النبي – ﷺ – : وهو (( لا تحضر الملائكة شيئاً من الملاهى سوى النضال والرهان )) أي الرمى والمسابقة .

ورد فـــي مصنف ابن أبي شيبة : ٢١/٩ من قول مجاهد ، وفي مجمع الزوائد ، للهيثمي : ٢٦٨/٥ ، قال : فيه عمرو بن عبد الغفار وهو متروك . وروى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لجماعة من قريش (١): (( تَمَعَدَدُواْ (٢) ، وإخَشْوشنُواْ ، واحتفُواْ ، واركَبُواْ ، وارمُواُ ، وَلَأَنَ تَرمُواْ أَوَالِمُواْ ، وَالْحَبُ إِلِيَّ مِنْ أَنَّ تَرْكَبُواْ )) . (٣) وربما أسند هذا عن النبي - ﷺ - .

(۱) قريش : قبيلة معروفة ، وقريش تصغير القرش وهو الجمع من ههنا وههنا ، وقيل : سميت قريش لتقرشها الله مكة من حواليها حين غلب عليها قصي بن كلاب . وقيل : سميت قريش لأنهم كانوا أصحاب تجارة والم يكونوا أصحاب زرع .

ينظر : الإكمال ، لإبن ماكولا : ١١٤/٧ ، معجم البلدان ، لياقوت الحموي : ٣٣٦/٤ .

(٢) (( تمعددوا )) : ورد في المخطوطة (ن) : ل/٤٨ اب ( تمعنوا ) والصواب ما أثبته كما في (ك) :
 ل/٧٧ ب ، وط (ع): ١٨٢/١٥ ، وط (م) : ٢١٣/١٩ .

(٣) الأثر عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - صحيح وله عدة طرق:

حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أبا عثمان النهدي يقول : أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن مع عتبة ابن فسرقد بأذربيجان : (أما بعد فاتزروا وارتدوا وانتعلوا ، والقوا الخفاف والسراويلات ، وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل ، وإياكم والتنعم وزي العجم ، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب ، وتمعددوا ، واخشوشنوا ، واخلولقوا ، واقطعوا الركب وانزوا نزوا ، وارموا الأغراض ، فإن رسول الله - الله عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام قال : فيما علمنا أنه يعني الأعلام ) .

وهــو في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب اللباس : (٢٥) باب : لبس الحرير للرجال وقدر ما يحوز فيه ، حديث رقم (٥٨٢٨) ٣٤٩/١٠ ، مسند على بن الجعد : حديث رقم (١٠٠١) ٣٠٤-٣٠٤ . وله متابعة (١) من طريق :

أحمـــد بـن عبد الله بـن يونس حدثنا زهير حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال : كتب إلينا عمر .. [وذكر كتاب عمر السابق كاملاً] وهو في :

> صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب اللباس والزينة : حديث رقم (٥٣٧٨) ٢٧١-٢٧١ . وله متابعة (٢) من طريق :

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى ..[ونكر كتاب عمر السابق كاملاً]. وهو في : مصنف عبد الرزاق : باب التنعم والسمن حديث رقم (١٩٩٩٤) ١١/٥٥-٨٦ .

وله متابعة (٣) من طريق :

آدم بن أبي إياس نتا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي .. [ وذكر كتاب عمر ] وهو في : السنن الكبرى ، للبيهقى : كتاب السبق والرمى : باب : التحريض على الرمى ١٤/١٠ .

ولقد روي بنص آخر :

(عن عمر أنه كان ينهى عن الحرير والديباج إلا ما كان كذا ثم أشار بأصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فقال : كان رسول الله - لله - ينهانا عنه ) وله عدة طرق عن عمر :

يحيى بن سعيد ثنا التميمي عن أبي عثمان النهدي قال كنا مع عنبة بن فرقد فكتب إليه عمر ، وهو في : مسند أحمد : من مسند عمر بن الخطاب ٤٤/١ .= وفي قوله : (( تمعددوا )) (١) تأويلان :

أحدهما : انتسبوا إلى معد وعدنان .

ونسه متابعة أخرى: عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أبي عثمان عن عمر به، وهو في سنن ابن ماجة: كتاب اللباس: (١٧) باب الرخصة في العلم في الثوب ، حديث رقم (٣٦٣٨) ٢٩٧/٢. ولسسه مستابعة أخرى: عن موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان عن عمر بسه ، وهو في: سنن أبي داود: كتاب اللباس: (١٠) باب ما جاء في لبس الحرير، حديث رقم (٤٠٤٢). ٣٢١/٤

ولـــه متابعة أخرى : إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن عمر به ، وهو في : سنن النسائي : كتاب الزينة : باب الرخصة في لبس الحرير ، حديث رقم (٥٣١٥) ٢٠٢/٨ .

وورد جزء من هذا الأثر في حديث للرسول - ﷺ - وهذا الجزء هو (( .. ارموا وأركبوا وإن نزموا أحب إليُّ من أن نزكبوا .. )) من طريق :

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا أبو سلام الأسود عن خالد بن زيد قال : كنت رجلاً رامياً ارامي عقبة ابن عامر فمر بي ذات يوم فقال : يا خالد أخرج بنا نرمي فأبطأت عليه فقال : يا خالد تعال أحدثك ما حدثني رسول الله - ش - أو أقول لك كما قال رسول الله - ش - قال رسول الله - ش - : ((أن الله عز وجل يدخل بالمسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي احتسب في صنعته الخير ومنبله والرامي ارموا وأركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس من اللهو إلا ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته زوجته ورميه بنبله عن قوسه ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها )).

وهسو في : سنن سعيد بن منصور : باب ما جاء في الرمي وفضله ، حديث رقم (٢٤٥٠) ١٧٢/٢ ، السنن الكبرى للبيهقي : كتاب السبق والرمي : باب التحريض على الرمي ، ١٣/١٠ .

ولـــه شاهد من طريق : أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين أن رسول الله – للله وذكر الحديث .

وهـو فـي : سـنن الترمذي : كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله = = - : (١١) باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله ، حديث رقم (١٦٣٧) ١٤٩/٤ وقال : هذا حديث حسن صحيح .

(۱) ((تمعددوا )) : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٤٨ ب ((تمعدنوا )) والصسواب مبا أثبته كما في (ك) : ل/٧٧ ب ، وط (ع) : ١٨٢/١٥ ، وط (م) : ٢١٣/١٩ ، ((وتمعددوا )) فيه قولان :

يقال : هو من الغلط ومنه : قيل للغلام إذا شب وغلظ : قد تمعدد .

ويقال : أي تشبهوا بعيش معد وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش .

والمعنى : الزموا المَعَدَّيَّة ، وهي عادة معد بن عدنان في أخلاقه ، وزيه ، وفروسيته ، وأفعاله .

يــنظر : غـــريب الحديـــث ، لأبي عبيد : ٣٢٦-٣٢٦/٣ ، غريب الحديث ، لابن قتيبة : ١٠٧١-٣٠٨ ، الفروسية، لإبن قيم الجوزية : ص١٢٣ .

والثاني تكلموا بلسان معد وعدنان .

وفي قوله : (( واخشوشنوا )) <sup>(۱)</sup> تأويلان :

أحدهما: / كونوا في أموركم خشناً أجلاداً .

والثانى : البسوا خشن (٢) الثياب .

وفي قوله : (( واحتفوا )) <sup>(٣)</sup> تأويلان :

أحدهما: امشوا حفاة.

والثاني : حفوا شواربكم .

{[V9/]}

{ ل/۷۸ ب }

<sup>(</sup>۱) (( اخشوشنوا )) : هو من الخشونة في اللباس والمطعم وكل شيء غليظ خُسِن فهو أخشب وخشب فيقال : أخشوشنوا أو اخشوشبوا أي : تيبسوا ، وأصله من الخشب : يبس الخشب ، وهو من الغلظ وابتذال النفس في العمل .

والمعنى : تعاطوا ما يوجب الخشونة ، ويصلّب الجسم ، ويصبّره على الحر ، والبرد ، والتعسب ، والمشاق ؛ فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه ، فيجد عنده خشونة وقوة وصبراً ما لا يجدها صاحب النعم والترفه بل يكون العطب إليه أقرب .

ينظر : غريب الحديث ، لأبي عبيد : ٣٢٦-٣٢٦ ، غريب الحديث ، لإبسن قتيبة : ١٠٧١-٢٠٨ ، غريب الحديث ، لإبسن قتيبة : ١٠٧١-٢٠٨ ، غريب الحديث ، للحربي : ١٠٤٥-٥٤٦ ، الفروسية ، لإبن قيم الجوزية : ص١٢٣ .

ومقصود عمر - رضى الله عنه - حثهم على الخشونة في سائر أمورهم والصلابة فيها والمحافظــة علـــى طريقة العرب في كل ذلك ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) ((خشن )) :هكذا ورد فسي المخطوطسة (ن) : ل/١٤ اب وهو الصواب وورد في(ك) : ل/٢٩ أ ، وط (ع) : ١٨٢/١٥ ، وط (م) : ٢١٤/١٩ ((أخشن)).

<sup>(</sup>٣) (( احتفوا )) : أي الإحتفاء في المشي .

والمعنى : امشوا حفاة ليغلظ الجسد ، وتعتاد الأرجل على الحر والبرد فتتصلب وتقوى على دفع أذاهما . ينظر : غريب الحديث ، لأبي عبيد : ٣٢٦/٣-٣٢٦/٣ ، الفروسية ، لإبن قيم الجوزية : ص ١٢١ .

## (أ) فصل: [ حكم السبق والرمي].

فإذا ثبت جواز السبق والرمي (1)، فهو مندوب (1) إليه إن قصد به أُهْبَـةُ الجهاد (7)، ومباح (1) إن قصد به غيره ؛ لأنه قد يكون عدة للجهاد (2).

(١) لقد ثبت جواز هما : بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول وسبق بيان نلك في ص٦٧

ينظر : الصحاح : مادة ( ندب ) ٢٢٣/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ندب ) ٤ ١/٨٨ .

والمندوب في الشرع: تعددت تعاريفه والمعنى واحد وهو: الفعل المقتضى شرعاً من غير لسوم على تركه، أو هو: الذي يكون فعله راجحاً على تركه في نظر الشرع ويكون تركه جائزاً.

وله أسماء عدة : فيسمى سنة ، ومستحباً ، وتطوعاً ، وطاعة ، ونفلاً ، وقربة . وجميعها ألفاظ تشير إلى معناه ولا تخرج عن مرماه .

ينظر: البرهان، للجويني: ٣١٣/١، ميزان الأصدول، للسمرقندي: ص٢٦-٢٧، المحصدول، للرازي: ١٢٨/١، روضة الناظر، لإبن قدامة: ص٣٩، الإحكام، للآمدي: ١١٩/١، نهاية الدسول، للإسنوي: ١/٥، المسودة في أصول الفقه: ص٧٦، الإبهاج، للدسبكي: ٣٣/١، التعريفات، للجرجاني: ص٢٩٩، شرح الكوكب، لإبن النجار: ٤٠٣-٤٠١.

(٣) أهبة الجهاد : الأهبة : العُدَّة ، وتأهب : إستعد وأخذ لذلك الأمر أهبته أي عُدُتَه ، وأهبة الجهاد : عُدَّتَه .
 ينظر : لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (أهب ) ١٢٣/١ ، المصباح المنير ، للفيومي : مادة (أهـب)
 ص٠٢٨ .

(٤) المباح في اللغة : مشتق من الإباحة ، وهي : الإعلان والإظهار ؛ ومنه يقال : باح سره إذا أظهره . ينظر : لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بوح ) : ٥٣٤/١ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبسادي : مادة ( بوح ) : ٢٩٦/١ ، معجم لغة الفقهاء : ص٣٩٨ .

والمباح في الشرع: أيضاً تعددت تعاريفه والمعنى واحد، وهو: ما خيّر الشارع فيه بين الفعل والترك من غير إقتضاء ولا زجر. أو هو: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والتــرك من غير بدل.

ينظر: البرهان، للجويني: ١٩١٦، المستصفى، للغزالي: ١٦٢، المحصول، للسرازي: ١٢٨، ، وضعة الناظر، لإبن قدامة: ص ٤٠، الإحكام، للأمدي: ١٢٣/١، نهاية السول، للإسلوي: ١١٥، المسودة في أصول الفقه: ص ٥٧، الإبهاج، للسبكي: ٣٣/١، التعريفات، الجرجاني: ص ٢٥١، شرح المكوكب، لإبن النجار: ٢٢/١،

(٥) حكم المسابقة والمناضلة : جائزتان بل سنتان للرجال المسلمين ، إذا قصد بهما التأهب للجهاد .

والإباحة: إذا قصد بهما غيره.

والوجوب: إن تعينتا طريقاً لقتال الكفار .

والكراهة : إذا كانتا سبباً في قتال قريب كافر لم يسب الله ورسوله .=

<sup>(</sup>١) لقد نبت جو اللغة : هو المدعو الله ، مأخوذ من الندب و هو الدعاء الى أمر مهم ، قال الحوهر ي : نقال

<sup>(</sup>٢) المندوب في اللغة : هو المدعو إليه ، مأخوذ من الندب وهو الدعاء إلى أمر مهم ، قال الجوهري : يقال : ندبه لأمر فانتدب له ، أي دعاه له فأجاب .

والحرمة: إن قصد بهما محرم كقطع الطريق.

ينظر: التهذيب ، للبغوي: 4/8 ، المجموع ، النووي: 1/4 وضة الطالبين ، النووي: 1/4 وضة الطالبين ، النووي: 1/4 ، مسنهاج الطالبين ، السنووي: 1/4 ، أسنى المطالب ، ازكريا الأنصاري: 1/4 ، فتح الوهاب ، ازكريا الأنصاري: 1/4 ، حاشية عميرة: 1/4 ، مغني المحتاج ، الشربيني: 1/4 ، حاشية عميرة: 1/4 ، مغني المحتاج ، المرملي: 1/4 ، حاشية الرملي: 1/4 ، حاشية قليوبي: 1/4 ، بجيرمي علي الخطيب: 1/4 ، نيل الأوطار ، الشوكاني: 1/4 ، الياقوت النفيس ، الأحمد الشاطري: 1/4 ، 1/4 ،

وقد قال الشوكاني: ( .. المسابقة ليست من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغير و الانتفاع بها عند الحاجة ، وهي دائرة بين الإستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك .. ) ينظر: نيل الأوطار: ٢٣٩/٨.

وقد ورد في المذهب الحنفي ما يفيد المعنى السابق في حكم المسابقة والمناضلة فورد لديهم: (جواز المسابقة بالفرس والإبل والأرجل والرمي ، وأن المسابقة من أسباب الجهاد فهي مندوية أما إذا قصد بها التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة .. ) .

ينظر: شرح السير الكبير، للسرخسي: ١١٣/١، بدائع الصنائع، للكاساني: ٨/٥٣٠، الإختيار، لعبد الله الموصلي: ٢١٠/٤، تبيين الحقائق، للزيلعيي: ٢٢٧/٦، مجمع الأنهر، لمحمد بن سليمان: ٢٩/٧٠، حاشية رد المحتار، لإبن عابدين: ٢٠٢٦.

وورد في المذهب المالكي: (أن المسابقة جائزة بجعل في الخيل والإبل وبينهما والسهام، لمصلحة الجهاد). ينظر: الكافي، لإبن عبد البر: ٢٢/١، الذخيرة، للقرافي: ٣٤٠/١، قوانين الأحكام الشرعية، لمحمد الغرناطي: ص١٦٥، التاج والإكليل، المواق: ٣٠٩٠، مواهب الجليل، للحطاب: ٣٩٠/٣، الشرح الكبير، للدردير: ٢٠٩/١، حاشية الدسوقي: ٢٠٩/٢، بلغة السالك، المصاوي: ٣٤٦/١.

وورد في المذهب الحنبلي : ( .. المسابقة على ضربين : مسابقة بغير عوض ومسابقة بعوض .

فأمـــا المســابقة بغيــر عــوض : فتجوز مطلقاً من غير تقييد بشيء معين ، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة والمزاريق وتجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد .

وأما المسابقة بعوض : فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي .. ) .

ينظر: العدة ، لعبد الرحمن المقدسي : ص777 ، المغني ، لعبد الله بن قدامة : 177/11 ، الشرح الكبير ، لأبسى الفرح المقدسي : 177/11 ، تحفة اللبيب ، لإبن دقيق العيد : ص507-50 ، شرح الزركشي : 7/70 ، الإنصاف ، لعملي المرداوي : 77/70 ، التوضيح ، المشويكي : 7/70 ، الإقناع ، لموسى المقدسي : 7/120 ، زاد المستنقع ، لموسى المقدسي : 97/70 .

(١) العوَّض في اللغة : بكسر ففتح من عاض جمعه أعواض ؛ الخَلْف والبدل .

والاسم العوَض ، والمستعمل : التعويض .

ينظر : تهنيب اللغة ، للأزهري : مادة ( عاض ) ٣٠/٣-٦٩ ، معجم ابن فارس : مادة ( عوض ) ١٨٨/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عوض ) ٤٧٤/٩ .=

في المسابقة والمناضلة (1) منهم (1) ومن السلطان على ما سنصفه (1).

وحكي عن أبي حنيفة: أنه منع من أخذ العورض عليه بكل حال (٤) ، فمن متأخري أصحابه من أنكره من مذهبه ، وجعله مو افقاً (٥) .

= وفي الشرع: ما يعطى في مقابلة العمل ، أو هو: الشيء الذي يدفع على جهة المثامنة بِعَقْد وهو عام في النقود وغيرها ، أما الثمن فهو خاص بالنقود .

ينظر: أنيس الفقهاء ، للقونوي: ص١٠٢ ، معجم لغة الفقهاء: ص٣٢٤ .

(١)سبق التعريف بهما في ص٦٦ .

(٢) (( منهم )) : الضمير عائد على المتسابقين والمتناضلين .

(٣)وذلك أن مال المسابقة قد يخرجه المتسابقان أو أحدهما أو غيرهما إذن هي ثلاثة أحوال:

الحالة الأولى: أن يخرجه غيرهما فيجوز للإمام أن يخرج المال من خاص نفسه ومن بيت المال ؛ لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وإعداد أسباب القتال .

الحالة الثانية: أن يخرجه أحدهما ويشترط أنه إن سبق أحرزه ولا شيء له على الآخر ، وإن سبق الآخر أخذه فيجوز ، ولو تسابق أكثر من اثنين وأخرجه اثنان فصاعداً ، وشرطوا أن من سبق من المخرجين لمم يحرز إلا ما أخرجه ومن سبق من غيرهم أخذ ما أخرجه المخرجون جاز أيضاً .

الحالة الثالثة : أن يخرجه المتسابقان فيقول كل واحد : إن سبقتك فلي عليك كذا ، وإن سبقتني فلسك علسيً كذا ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه صورة قمار إلا أن يدخلا بينهما محللاً وهو ثالث يشاركهما في المسابقة علسى أنه إن سبق أخذا ما شرطاه ، وإن سُبق فلا شيء عليه ، فيجوز ؛ لأنه يخرج عن صورة المقامرة .

ينظر: المهذب، للشيرازي: 72/17، النتبيه، للشيرازي: 0.000 التهذيب، للبغوي: 0.000 النبيان، للعمرانيي: 0.000 البيان، للعمرانيي: 0.000 المجموع، للنووي: 0.000 المجموع، للنووي: 0.000 المحمودي: 0.000 المحمودي: 0.000 المحمودي: 0.000 المحمودي: 0.000 المحمودي: 0.000 المحمودي: 0.000 المحمد المرتضى: 0.000 المحمد المربيني: 0.000 المحمد المرتضى: 0.000 المحمد المربيني: 0.000

- (٤)ورد قول أبي حنيفة في عدة كتب . ينظر : التهذيب ، للبغوي : ٧٥/٨ ، المجموع ، للنــووي : ٣٥/١٦ ، البحر الزخار ، لأحمد المرتضى : ١٠١/٥ ، نيل الأوطار ، للشوكاني : ٨/ ٢٣٩ وذلك لأنني لم أجد لـــه قولا في كتب المذهب الحنفي .
- (°) ينظر: شرح السير الكبير، للسرخسي: ١/٥٠، النتف في الفتاوي، لأبي الحسن المسعدي: ٢١١٠، ١٠ بين بدائسع الصنائع، للكاساني: ٨/٥٣-٣٤٦، الإختيار، لعبد الله الموصلي: ١١٠٢، ٢١١٠، تبيين الحقائق، للزيلعي: ٢/٢٠١، مجمع الأنهر، لمحمد بن سليمان: ٢/٩٤٠، حاشية رد المحتسار، لإبن عابدين: ٢/٢٠٤، الفتاوى الهندية: ٥/٤٢٣.

وقال مالك : إن أخرجه السلطان من بيت المال جاز ، وإن أخرجه المتسابقون المتناضلون لم يجز (١) ، استدلالاً بأمرين :

أحدهما : أنه أخذ عوض على لعب  $(^{(Y)})$  ، فأشبه أخذه على اللهو  $(^{(Y)})$  والصراع  $(^{(1)})$  . والثانى : أنه أخذ مال على غير بدل ، فأشبه القمار (٥) .

<sup>{[</sup>V4/J]

<sup>(</sup>١) ينظر: الكافي ، لإبن عبد البر: ٢٢٢/١ ، الذخيرة ، للقرافي: ٣/٤٦٤ - ٤٦٥ ، قوانين الأحكام الشرعية ، لمحمد الغرناطي : ص١٦٥ ، التاج والإكايل ، للمواق : ٣٩٠/٣ ، مواهب الجليل ، للحطاب : ٣٩٠/٣-٣٩١ ، الشرح الصغير ، للدردير : ٣٤٦/١ ، الشرح الكبير ، للدردير : ٢١٠-٢١٠ ، حاشية الدسوقي : ٢٠٩/٢ ، بلغة السالك ، للصاوى : ٣٤٦/١ ، حاشية العدوى على رسالة ابن أبي زيد : ٢٦٢/٢ ، الخرشي عملي مختصر خليل: ١٥٤/٣-١٥٥ ، سراج السالك ، لعثمان الجعلي: ٢٧٩/١ ، الفتح الرباني ، لمحمد أحمد الشنقيطي : ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>٢) السلعب : بفستح فكسسر مصدر لعب ؛ واللعب ضد الجد ، كقوله تعالى : ﴿ فَذَ مُرْهُ مُ مُرَخُوضُوا وَلَأَمْبُوا ﴾ [سورة الزخرف: آيـة ٨٣].

واللعب : هو فعل الصبيان يعقب التعب من غير فائدة ، أو هو فعل ما يتسلى به .

يسنظر : تهذيسب اللغة ، للأزهري : مادة ( نعب ) ٢١٠/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( لعب ) ٢٨٧/١٢ ، التعريفات ، للجرجاني : ص١٦٨ ، الكليات ، للكفوي : مادة ( أحب ) ١٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) السُّلُّهُو : بفستح فسكون مصدر لَها ؛ الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة ، كاللعب بالنَّرد ونحوه ، قال الليث : اللُّهُو : ما شغلك من هَوَّى وطَرَب يقال : لها يلهو : يتسلى ويشغل نفسه بما فيه لذتها وسرورها أو من اللعب يقال: لهوت بالشيء ألهو به لهواً وتلهيت به إذا لعبت به وتشاغلت وغفلت به عن غيره.

يــنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( لها ولهي ) ٢/٧٧ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( لها ) ٣٤٧/١٢ ، التعريفات ، للجرجاني : ص١٧٠ ، الكليات ، للكفوي : مادة (لهو ) ١٣٨/٤ و ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الصدراع : الصداد والدراء والعين أصل واحد يدل على : سقوط شيء إلى الأرض عن مراس اثنين ، ثم يحمل على ذلك ويشتق منه ، فالصراع هو : الطَّرْح بالأرض للإنسان ، تقول : صرعه صرَّعا ، والمصارعة والصراع: معالجتهما أيهما يصرع صاحبه.

فالمصارعة : اجتهاد الشخص أن يلقى من يصارعه أرضاً .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (صرع) ٢٥/٢ ، معجم ابن فارس : مادة (صرع) ٣٤٢/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( صرع ) ٣٢٦/٧ .

<sup>(</sup>٥) القمـــار : بكسر القاف مصدر قامرا ، قامر الرجل مقامرة وقماراً : راهنه وهو النقامر والقمار والمقامرة ، وتقامروا : لعبوا القمار .

و القمار: كل لعب يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب. =

{[\PY]}

وأصل الاستثناء: أن تستثني شيئاً من جملة إشتملت عليه في أول ما لُفظ به ، وهو قولهم: " ما خرج السناس إلا زيداً " فقد كان زيد في جملة الناس ثم أخرج منهم ولذلك سمي استثناء لأنه ثنى ذكره مرة في الجملة ومرة في التفصيل .

ولذلك قــال بعــض النحويين : المستثنى خرج مما دخل فيه ، وهذا مأخوذ من النَّنَا . والنُّنا : الأمر يثنى مــرتين ، قـــال رســول الله – ﷺ - : (( لا ثِــنَا في الصَّدَقَة )) يعني لا تؤخذ في السنة مرتين ، وأدوات الاستثناء : إلا ، غير ، سوى ، ما عدا ، ما خلا ، حاشا ، ليس ، لا يكون .

والاستثناء لا يكون إلا على وجهين :

أحدهما : أن يكون الكلام محمولاً على ما كان عليه قبل دخول الاستثناء . وذلك قولك : ما جاءني إلا زيد . وتكون الأسلماء محمولة على أفعالها وإنما احتجت إلى النفي والاستثناء لأنك إذا قلت : جاءني زيد ، فقد يجوز أن يكون معه غيره فإذا قلت : ما جاءني إلا زيد ، نفيت المجيء كله إلا مجيئه .

والوجه الأخسر : أن يكسون الفعسل أو غيره من العوامل مشغولاً ، ثم تأتي بالمستثنى بعد فإذا كان كذلك فالنصب واقع على كل مستثنى ، وذلك قولك : جاءنى القوم إلا زيداً .

وقد قال بعض أهل العلم " إلا " تكون استثناء لقليل من كثير نحو : قام الناس إلا زيداً .

يسنظر: المقتضب، لإبن يزيد المبرد: ٣٩١-٣٨٩/٤، الصاحبي، لإبن فارس: ص١٨٥-١٨٥، شرح الكافية، لإبن عبد الله الجياني: ٧٠٠/١، تحرير النتبيه، للنووي: ص٢٩٣، شرح ابن عقبل: ٧٠٠/١- الكافية، لإبن عبد الله الجياني: ١١٣/١، ١١٣/٢.

(3) ينظر: المهدنب، للشيرازي: ١/٣١٤، المجمدوع، للنووي: ٢١/٥٣، منهاج الطالبين، للنووي: ٣/٣٥-٣٤٩، روضة الطالبين، للنووي: ٧٢/٧، فتح الوهاب، لزكريا الأنصاري: ١٩٤/١، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري: ٢٢٩/٤، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري: ٢٢٩/٤، حاشية عميرة: ٣/٥٢٠، مغني المحتاج، للشربيني: ١٩٤٤-٢١٥، المطالب، لزكريا الأنصاري: ١٦٥/١، حاشية قليوبيي: ٣/٥٢٠، بجيرمي على الخطيب: ٤٢٠٤، معاني المنهج: ٤١٠/١، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ٢٢٤/١، حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ٢٢٤/١، حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم: ٢١٤/١،

<sup>=</sup> يـنظر : لســـان العرب ، لإبن منظور : مادة (قمر ) ٢٠٠/١١ ، التعريفات ، للجرجاني : ص١٥٧ ، الكليات ، للكفوى : ٤/٤ .

<sup>(</sup>١) دليلنا : أي دليل المذهب الشافعي ، قال ابن هبيرة : ( .. اتفقوا على أن : السبق بالنصل والخف والحافر جائز .. ) . ينظر : الإفصاح : ٣١٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث في ص ٦٩٠.

<sup>(</sup>٣) الاستنتاء : وهو إخراج بعض الجملة بلفظ إلا وأخواتها ، مأخوذ من تُنَيِّن أي عطفت .

وروى (١): أنه سئل عثمان بن عفان – رضي الله عنه –: (( أكنتم تراهنون على عهد رسول الله – ﷺ – ؟ قَال : نَعَمْ ، رَهَنَ رَسُولُ اللهِ – ﷺ – عَلَى فَرَسٍ لَهُ ، فَجَاءَتُ سَابِقَةً ، [ فَبهش ] (٢) لِذَلِك وَأَعْجَبَهُ )) (٣) .

(١)قال الشيخ المطبعي : ( .. يؤخذ على المصنف - يعنى الماوردي - أمور :

(أحدها): أنه ساق الحديث بقوله روى بصيغة التمريض .

( ثانيها ) : أنه قال : سئل عثمان ورواية أحمد السؤال كان موجهاً إلى أنس .

(ثالثها): رواية بعض ألفاظ الخبر بالمعنى كقوله: فهش لذلك بحذف الباء، وقد تكون هذه الأخيرة من أخطاء النساخ أو الطباعين ..).

ينظر: المجموع: ٣٦-٣٥-٣٦.

(٢) [فبهش] : وردت في المخطوطة (ك) : ل/٢٩ أ ، والمخطوطـــة (ن) : ك/١٤٩ أ ، وط (م) : ٢١٥/١٩ (فهشً ) و وردت في ط (ع) ١٨٣/١٥ ( فَهشً )و كلا المعنيين صحيح.

و (بهش) : الباء والهاء والشين : تدل على شبِّه الفَرَح ، وفي قولهم : بهش إليه : إذا رآه فسر به وضحك إليه ومعنى فبهش لذلك : فرح به .

ينظر : تهنيب اللغة ، للأزهري : مادة (بهش) ١٩/٦ ، معجم ابن فارس : مادة (بهش) ٣١٠-٣١٠ ، لـسان العرب ، لإبن منظور : مادة (بهش) ٢٠٠/١ .

(٣)الحديث عن أنس بن مالك له طريق وهو:

سعيد بن زيد حدثتي الزبير بن الخريت عن أبي أبيد عن أنس به ، وهو في : مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الجهاد : (٢٥٦) باب السباق والرهان ٧١٥-٧١٥ ، مسند أحمد : ٣/١٦ و ٢٥٦ ، سنن الدارمي : باب في رهان الخيل : ٢/٢١٣-٢١٣ ، سنن الدارقطني : كتاب السبق بين الخيل ، ٤/١٠٠ ، السنن الكبرى ، للبيهةي : كتاب السبق والرمي : باب : ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز ، ٢١/١٠ ، المجمع ، للهيثمي : كتاب الجهاد : باب المسابقة والرهان وما يجوز فيه ، ٥/٣٦٠-٢٦٤ وقال : رجال أحمد ثقات ، قال الألباني في إرواء الغليل : ٥/٣٣٠ : ( .. وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات ، وفسي سعيد ابن زيد - وهو أخو حماد بن زيد - كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن إن شاء الله تعالى .

أما نص الحديث كما ورد في الكتب السابقة مطولاً وليس كما أورده الماوردي فهو الآتي :

بالسند السابق عن أبي لبيد قال: "أجريت الخيل في زمن الحجاج ، والحكم بن أيوب على البصرة ، فأتينا الرهان فلما جاءت الخيل قال: قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول الله - قل - قال: فأتيناه وهو في قصره في الزاوية فسألناه فقلنا لسه: يا أبا حمرزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله - قل - براهن ؟ قال: نعم لقد راهن والله على فرس يقال لسه: ( سبحة ) فسبق الناس فأبهش لذلك وأعجبه " .

وللحديث شاهد عن ابن عمر من طريق:

مىليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد أو سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة حدثتي موسى ابن عبيد قال : " أصبحت في الحجر بعد ما صلينا الغداة فلما أسفرنا إذا فينا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فجعل يستقرئنا رجلا رجلا يقول أين صليت يا فلان (قال يقول ههنا ) حتى أتى على فقال : أين صليت -

# ومعلوم أن الرهن (١) لا يكون إلا على عَوض ؛ ولأن في بسندل العرض عليه تحريضاً على الجهاد وبعثاً على

-يابن عبيد فقلت : ههنا قال : بخ بخ ما نعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة فسلوه فقال : نعم لقد راهن على فسلوه فقال : نعم لقد راهن على فرس يقال لها سبحة فجاءت سابقة " .

وهذا الحديث بهذا السند في:

السنن الكبرى ، للبيهقي : كتاب السبق والرمي : باب ما جاء في الرهان على الخيل وما يجوز منه وما لا يجوز منه وما لا يجوز ٢٠٢١ ، وأورده ابسن حجر في تلخيص الحبير : ١٦١/٣ حديث رقم (٢٠٢٢) ، قال الألباني في الرواء الغليل : ٣٣٥-٣٣٧ : ( .. الحديث صحيح بلا شك ، فرجاله كلهم نقات من رجال مسلم غير موسى بن عبيد هذا .. ) .

(۱) الرهن لغة : الراء والهاء والنون : أصل يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره ؛ جمعه : رِهان ورُهُن مصدر رَهَن ؛ تقول : رهنت الشيء رهناً ولا يقال : ارهنت .

والشيء الراهن : الثابت الدائم وهو : ما وُضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه .

والرِّ هان أيضاً : مراهنة الرجل على سباق الخيل وغير ذلك .

إذن الرهن لغة : الثبوت ، وقيل : الحبس قال تعالى : ﴿ كُلُّ الْمِيْ بِمَا كَسَبَ مَهِينٌ ﴾ [ سورة الطور : آية ٢١] . يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (رهن) ٢٧٣/٦ ، الزاهر ، للأزهري : ص ١٤٩ ، معجم ابن فارس : مادة (رهن) ٢٤٩/١ ، تحرير النتبيه : ص ٢١٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (رهن) ٣٤٨/٥ ، التعريفات ، للجرجاني : ص ١٥٠ .

الرهن في الشرع: تعددت تعاريفه والمعنى واحد منها:

١- هو جعل عين مال وثيقة بدين يُستوفى منها عند تعنُّر استيفائه ممن عليه . أو

٢- هو توثيق دين بعين أي : حبس شيء مالي ضماناً لحق على الغير .

والأصل فيه : قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كُنتُ مُ عَلَى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُوا كَانَّا فَرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [سورة البقرة : آية ٢٨٣ ] . وخسبر الصحيحين : عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : (( تُوقُفَي رسول اللهِ – ﷺ – ودرعة مَر هولة عندَ يهوديٌّ بثلاثين صاعاً من شعير )) واللفظ للبخاري وهو في :

والإجمساع: لا خلاف بين الفقهاء في جوازه قال ابن المنذر في الإجماع: ص٥٧ : ( .. وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز ، وانفرد مجاهد وداود فقالا: لا يجوز في الحضر .. ) .

ولصحته ولزومه ستة شروط:

١- إيجاب وقبول بما يدل عليهما .

٧- كون الراهن جائز التصرف بلا نزاع .=

الاستعداد (١) ، وامتثالاً لأمر الله / تعالى في قوله : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُــمُ مَا اسْتَطَعْتُــمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ مرِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ (٢) .

وما أفضى إلى هذه المصالح (٣) ، فأقل حاليه : إذا لم يكن

{ ل/٧٩ب}

= ٣-معرفة قدر الرهن.

٤-معرفة جنسه .

٥-معرفة صفته ؛ لإنه عقد على مال فاشترط العلم به .

٦-ملك المرهون أو الإنن في رهنه .

ينظر: الحاوي ، للماوردي: 97/۷ ، التنبيه ، للشيرازي: 0.00 ، المهذب ، للسفيرازي: 0.00 ، التهذيب ، للبغوي: 0.00 ، البيان ، للعمراني: 0.00 ، فتح العزيز ، للرافعي: 0.00 ، المجموع ، للنووي: 0.00 ، كفاية الأخيار ، للحصني: 0.00 ، مغني المحتاج ، للشربيني: 0.00 ، نيل الأوطار ، للشوكاني: 0.00 .

(١) قال الإمام الماوردي : ( .. وأما أخذ الرهن في عوض السبق والنضال ؛ فإن كان بعد لزومه بوجود السبق، وحصول النضال ، جاز أخذ الرهن فيه كالدين .

وإن كان قبل وجود السبق والنضال ، فهو منهي على اختلاف قولي الشافعي في عقد السبق و النضال : هل يجري مجرى الإجارة أو مجرى الجعالة ؟

فإن قيل: أنه يجري مجرى الإجارة جاز أخذ الرهن فيه .

وإن قيل : أنه يجري مجرى الجعالة فعلى وجهين :

الحدهما : يجوز أحْذ الرهن فيه ؛ لأنه قد يفضى إلى اللزوم ، فجاز أخذ الرهن فيه وإن لم يكن لازمـــأ فـــي الحال ، كالثمن في مدة الخيار ليس بلازم ، وأخذ الرهن فيه جائز ؛ لأنه قد يفضى إلى اللزوم .

والوجه الثاني: وهو منصوص الشافعي: أن أخذ الرهن فيه لا يجوز ؛ لأنه وإن كان يفضي إلى اللــزوم بحصول العمل ، فما في مقابلة هذا الجعل من العمل لا يفضي إلى اللزوم ؛ لأن المبذول له الجعل بالخيــار أبداً إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل ؛ وليس كذلك الثمن في مدة الخيار ؛ لأن العوض والمعوض قد يفضيان إلى اللزوم فافترقا ، والله أعلم .. ) ووافقه في ذلك العديد من العلماء .

ينظر : الحاوي : ٧٦/٧ ، المهذب ، للشيرازي : ٢٠٥/١ ، البيان ، للعمراني : ١١/٦ و ٢٠٠٧ع-٢٢١ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٢٩٨/٣ ، المجموع ، للنووي : ١٨٠-١٧٩/١٣ و ٢٤/١٦ .

- (٢) [ سورة الأنفال : آية ٢٠ ] قال الله تعالى : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُ مَا اسْتَطَفَّتُ مُن فَوَّةَ وَمِنْ مِرَاطِ الْخَيْلِ مُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُ مُ وَآخَرِ مِنَ مِنْ دُونِهِ مِلَا تَعْلَمُونَهُ مُ اللّهُ يَعْلَمُهُ مُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَ إَلِيْكُ مُ وَأَنْتُ مُلاَ تُعْلَمُونَ ﴾ .
- (٣) المَصالِح : بفتح الميم وكسر اللام وأحدها المصلحة ، وهي من الصَّلاح ضد الفساد = المنافع . ويقال : " في الأمر مصلحة " : أي خير ، وترد كلمة " المصلحة " على ألسنة الفقهاء بمعلسى : اللسذة وأسبابها، والفرح وأسبابه ضد المفسدة التي تعني الألم وأسبابه ، والغم وأسبابه .=

واجباً (١) ، أن يكون مباحاً .

فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لعب ، فمن وجهين :

أحدهما: أن ما فيه من وجوه المصالح يخرجه عن حكم اللعب (٢).

والثاني: أن النبي - ﷺ - قد استثناه، فقال: ((كُلُّ اللِعَّبِ حَرَامُ إِلاَّ لَعِبِ الرَّجُلِ بِفَرسِهِ وَلَعِبَهُ بِقَوْسِهِ وَلَعِبَهُ مَعَ زَوْجَتِهِ )) (٣).

> = ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( صلح ) ٢٤٣/٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( صلح ) ٣٠٣/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( صلح ) ٣٨٤/٧ .

(١) الواجب في اللغة : الساقط والثابت ، يقال : وجب الشيء يجب وجوباً : إذا ثبت ولزم ، ووجب البيع يجب وجوباً ووجبة : لَزمَ وثَبَتَ .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( وجب ) ٢٢٢/١١ ، معجم ابن فارس : مادة ( وجــب ) ٨٩/٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( وجب ) ٢١٥/١٥ .

الواجب في الشرع: تعددت تعاريفه والمعنى واحد منها:

أنه: الفعل المقتضى من الشارع الذي يلام تاركه شرعاً. أو هو الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً ويرادفه · الفرض.

ولا فرق في المذهب المالكي والشافعي والحنيلي بين الغرض والواجب . بل هما من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم ، وفرق بينهما أبو حنيفة ، فالفرض عنده آكد من الواجب ، واصطلح أصحاب أبي حنيفة على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه ، وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظناً .

رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر به ، وهو في : سنن سعيد بن منصور : باب ما جاء في الرمي وفضله حديث رقم ((760)) ورقم ((760)) (760) ، مسند أحمد (70) ، منن أبي داود : كتاب الجهاد : (74) باب في الرمي حديث رقم ((70)) (70) ، منن البيهقي : كتاب السبق والرمي (70) ، سنن البيهقي : كتاب السبق والرمي (70) ، سنن النسائي : كتاب الرجل فرسه (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (70) ، (

<sup>(</sup>٢) اللعب : سبق بيان معناه في ص١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الحديث في : السنن الأربعة ، وسنن سعيد بن منصور ، ومسند الإمام أحمد ، وسنن الدارمي ، والمعجم الكبير تلطيراني ، ومستدرك الحاكم ، والسنن الكبرى للبيهقي .

وأما الجواب عن استدلالهم (١) بأنه قمار (٢) فمن وجهين :

أحدهما: أن السبق خارج من القمار؛ لأن القمار ما لم يخل صاحبه من أخذٍ أو إعطاء، وقد يخلو المسابق من أخذٍ وإعطاء؛ لأن بينهما محللاً (٣).

- ولــه طريق أخرى : عن هشام الدستوائي عن يحي بن أبي كثير عن أبي سلام عن عبد الله بــن زيــد الأزرق عن عقبة بن عامر به وهو في :

سنن الدارمي: كتاب الجهاد: باب في فضل الرمي والأمر به ٢٠٥-٢٠٥ ، مسند أحمد: ١٤٤/٤ ، سنن ابن ماجة: أبواب الجهاد: (١٩) باب الرمي في سبيل الله حديث رقم (٢٨٣٨) ١٣٨/٢ ، سنن الترمذي: كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله - (١١) باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله حديث رقم (١٦٣) ١٤٩/٤ ، المعجم الكبير ، للطبراني: حديث رقم (١٦٣٧) ١٤٩/٤ ، المعجم الكبير ، للطبراني: حديث رقم (١٤٩) ٣٤١/١٧ ، المعجم الكبير على الرمي ، ١٣١/١٧ .

ولـه متابعة : عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن عقبـة بن عامر به ، وهو في : مصنف عبد الرزاق : باب الفريضة والنضال حديث رقم (٢١٠١٠) ٢٦١/١١ . قال الترمذي : حديث حسن .

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، وكأنهم لم يقفوا على هذا الاضطراب الذي نبه عليه الحافظ العراقي – رحمه الله – في تخريج أحاديث علوم الدين: (١٣٣٢/٣ -١٣٣٢): حيث بين أن سند هذا الحديث فيه اضطراب ، وله عله أخرى وهي: جهالة خالد بن زيد وعبد الله ابن الأزرق وهو ( ابن زيد بن الأزرق) فسواء كانت الرواية عن هذا أو ذاك فهي معلولة للجهالة ونكر الحاكم (١٩٥٢): للحديث شاهد من حديث أبي هريرة وقال: أنه صحيح على شرط مسلم ، فتعقبه الذهبي: لإن فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك .

(١)استدلالهم: عائد على المالكية.

(٢) القمار : سبق بيان معناه في ص١٠٠٠ .

(٣) المُحلِّل : بضم الميم وكسر اللام الأولى مع التشديد : اسم فاعل من حلَّل الشيء : جعله حلالاً ، يقال : أحللت له الشيء : جعلته له حلالاً .

والمُحلِّل : هو الغرس الثالث في الرهان إن سَبَقَ أخذ وإن سُبق فما عليه شيء .

ينظر : تحرير النتبيه ، للنووي : ص٢٤٧ ، لسان العرب ، لإبـن منظــور : مــادة ( حلــل ) ٢٩٨/٣ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( حل ) ٤٩٣/٣ . والثاني : أن تحريم القمار بالشرع (1) ، وإباحة السبق بالشرع (1) .

فلو جاز إلحاق السبق بالقمار في التحريم (٣) ، لجاز لآخر أن يلحق القمار ١٩٥٥٠)

(1) أدلة تحريم القمار بالشرع .

أولاً : القمار من أنواع الميسر ، إذ الميسر نوعان :

(أ) ميسر القمار . و (ب) ميسر اللهو . وحكمهما : حرام .

الأدلة : قولْسه تعالمسى : ﴿ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَٱلاَتَصَابُ وَالاَتْمَالِامُ مُرْخِسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لَعَلَّاكُمْ تُمْلُحُونَ ﴾ [ سورة المائدة : آية ٩٠ ] .

وَحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – ﷺ – قال : (( مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حَلَفِهِ بِاللَّتِ والعُزِّى فَلْيَقُلْ لاَ إِنَّه إلاَّ اللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصِمَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرِكَ فَلْيَتَصَدَّقُ )) .

واللفظ للبخاري وهو في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب التفسير : (٢) باب : (أفرايتُم اللات والعزّى) ، حديث رقم (٢٨٠) ٨/٧٨٧ ، وكتاب الأدب : (٢٤) باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً ، حديث رقم (٢١٠) ، ٢٣٢/١ ، وكتاب الإستئذان : (٢٠) باب : كل لمهو باطل إذا شغله عن طاعة الله ، حديث رقم (٦٣٠١) ، ١٠٧/١ ، وكتاب الأيمان والنذور : (٥) باب : لا يُحلف باللات والعُزّى ، ولا بالطواغيت ، حديث رقم (٦٦٠) ، ١٠٧/١ ، صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الأيمان ، باب : النهى عن الحلف بغير الله تعالى ، ٢١٠/١ ، ١٠٧/١ .

والمقامر لا يخلو من حالتين :

١- أن يكسب فيزداد جشعاً وطمعاً فيسترسل في المقامرة .

٢- أن يخسر فيلازم القمار علّة ليسترد ما فقده .

وأرى أن كلاهما عائق عن العمل ، ومدهور لحالة المجتمع ، فمن هنا يتبين أن في الميسر مفسدتين : مفسدة في العمل .

ينظر : تفسير القرطبي : ٢/٢٥ و ٢٩١/٦ ، تفسير ابن كثير : ١٤٦/٢-١٤٧ ، مجموع الفتاوى ، لأحمـــد ابن تيمية ٢٣/٢٢-٢٢٧ ، نيل الأوطار ، للشوكاني : ٢٥٧/٨ .

(2) سُبقت الإشارة إلى أدلة جواز السبق بالشرع في ص٦٧ .

(3) في التحريم: أي في حرمة القمار ، والحرام في اللغة: هو الممنوع ، والحرمة والحرمان والتحريم: هـو المنع قال تعالى في [ سورة القصص : آية ١٢]: ﴿ وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ الْسَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ. . ﴾ حرمنا عليه: أي منعنا ، فالحرام نقيض الحلال ، وجمعه: حُرْمُ ، ويقال : حرمت الرجل العطية : إذا منعته .

ينظر : لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حرم ) ١٣٦/٣ ، التعريفات ، للجرجاني : ص ١٢٠ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الحرم ) ٣٤-٣٣/٤ .

بالسبوّ في التحليل (١) ، فلما كان هذا في إباحة القمار فاسداً (٢) ، أوجب أن يكون في تحريم السبق فاسداً ، ولزم الوقوف على ما ورد به الشرع فيهما .

- ينظر : البرهان ، للجويني : ١١٣/١ ، المستصفى ، للغزالي : ١٨/١ ، المحصول ، للرازي :١١٣/١ ، الإحكام ، للأمدي : ١١٣/١ ، الإبهاج ، السبكي : ٣٣/١ ، نهاية السول ، لملإسنوي : ١١٣/١ ، التعريفات ، للحرجاني : ص١٢٠ ، شرح الكوكب ، لإبن النجار: ٣٨٦-٣٨٦ .

(١) في التحليل : أي في إياحة السبق .

والتحليل من الحلال ، والحلال في اللغة : من الحَل وهو الفتح والإطلاق . والحلال ضد الحرام ، وشيء طلقُ أيّ حلال .

ينظر : لسان العرب ؛ لإبن منظور : مادة (حلل ) ٢٩٧/٣ ، القاموس المحيـط ، للفيروز أبادي : مـادة (حـل ) ٢٩٣/٣ .

والحلال في الشرع : كل شيء لا يعلقب عليه باستعماله وما أطلق الشرع فعله ، أو هو ما لا يعقب عليه أو ما انتفى عن حكم التحريم ولإباحة فيها تخيير ، فكل مباح هلالاً ولا عكس .

ينظر : ميزان الأصول ، للسمرقندي : ص ٤١ ، التعريفات ، للجرجاني : ص ١٢٤ ، شرح الكوكب ، لإبن النجار : ٢٢/١ .

(٢) الفاسد : لا فرق بين الفاسد والباطل عند الجمهور ، و هو الفعل الذي لا يترتب عليه الأثر المقصود منه ،
 أي هو ما لا يكون مشروعاً بأصله ، فكل باطل فاسد .

وفرق الحسنفية دون غيرهم بين الباطل والفاسد فقالوا : الباطل : ما لا يكون مشروعاً بأصله لا بوصفه . والفاسد : ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه .

ينظر: المستصفى ، للغزالى : ٢٨/١ ، ميزان الأصول ، للسمرقندي : ص٣٩ ، الإحكام ، للأمدي : ١٣١/١ ، نهايسة السول ، للإسنوي : ١٠/١ ، التعريفات ، للجرجاني : ص٢١١ ، شرح الكوكب ، لإبن النجار : ٤٧٣/١ ، معجم لغة الفقهاء : ص١٠٣ .

## (ب) فصل: [ هل عقد السبق المعقود على عوض عقد لازم أم أنه جائز؟ ].

فإذا صح جواز السبق بعوض وغير عوض ، فهو بغير عوض من العقود (١)

(١) العقبود : جمسع عقبد وهبو في اللغة : نقيض الحل ، يقال : عقدت الحبل فهو معقود ، والعقد : العهد ، وتعاقدوا : تعاهدوا .

فالعقد لغة : الربط والشد والإحكام والعهد والتوثيق والضمان ، والجمع بين أطراف الشيء .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( عقد ) ١٩٦/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عقد ) ٣٠٩/٩ ، القاموس المحيط ، للفيروزأبادي : مادة ( عقد ) ٤٣٧/١ .

العقد في الشرع: اتفاق بين طرفين يلتزم فيه كل منهما نتفيذ ما تم الاتفاق عليه ، ولا بد فيه من إيجاب وقبول .

وقد قال الإمام الماوردي أن العقود على أربعة أقسام :

( .. أحدها : ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال و لا يُغضني إلى اللزوم في ثاني حال ، فهو خمسة عقود : الوكالة ، والشركة ، والمضاربة ، والعارية ، والوديعة .

والــــثاني : ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال ، ولكن قد يُفضي إلى اللزوم في ثاني حال ، فهو خمسة عقود : الجعالة ، والعتق بعوض ، واستهلاك الأموال بالضمان ، والقرض ، والهبة .

والـــثالث : ما كان لازماً من جهة أحد المتعاقدين في الحال دون العاقد الأخر بكل حال ، فهو ثلاثة عقود : الرهن والضمان والكتابة .

والرابع : ما كان لازماً من جهة المتعاقدين في الحال ، فهو على أربعة أقسام :

أحدها : ما لا يثبت فيه الخيار لواحد من المتعاقدين بحال لا في المجلس ، ولا بالشرط ، وذلك ثلاثة عقود : النكاح ، والخلع ، والرجعة .

والــــثاني : مــــا لا يدخله خيار الشرط ، واختلف أصحابنا في دخول خيار المجلس فيه على وجهين ، وذلك ثلاثة عقود : الإجارة ، والمساقاة ، والحوالة .

والسثالث : ما لا يدخله خيار الشرط ويدخله خيار المجلس قولاً واحداً وهو ما كان القبض قبل الافتراق شرطاً في صحته ، وذلك عقدان : الصرف والسلم ، فإن شرط فيها خيار الثلاث بطلا .

والسرابع : ما يدخله خيار المجلس بغير شرط ، وخيار الثلاث بالشرط ، وهو سائر عقود البياعات .. ) انستهى كلامه ولقد أعجبني تقسيمه للعقود بهذا الشكل الشامل والمفصل ، بعكس من قسمها إلى قسمين : جائزة ، والازمة دون تفصيل كتفصيل الماوردي - رحمه الله - .

ينظر : الحاوي : ٥/٨١-٣٠ ، التعريفات ، للجرجاني : ص١٩٦ ، معجم لغة الفقهاء : ص٢١٧ .

الجائزة (١) ، دون اللازمة (٢) .

وإن كان معقوداً على عوض ، ففي لزومه قو لان :

أحدهما: أنه من العقود اللازمة كالإجارة (٣) ليس لواحد منهما فسخه بعد تمامه إلا عن تراض منهما بفسخه، ولا يدخله خيار (٧٩/٥)

(۱) العقود الجائرة: هي التي يجوز اكسل من المتعاقدين فسخها ، ولا يثبت فيها خيار المكان ، ولا خيار الشرط ؛ سواء كان جائزاً من الطرفين ؛ كالشركة ، والوكالة ، والقراض ، والجعالة لأنهما أبداً بالخيار ، أو كان جائز من أحد الطرفين ؛ كالرهن والضمان والكتابة ، فإنها لازمة من جهة الراهن والصامن والمولى ، جائزة من جهة المرتهن ، والمضمون له ، والمكاتب ، لأن أحدهما أبداً بالخيار .

ينظر: التهذيب ، للبغوي: ٢٩٥/٣-٢٩٥ ، المجموع ، للنووي: ٩/٥١٥-١٧٨ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري: ٤٧/٢ ، شرح منتهى الإرادات ، للبهوتي: ٢/٠٠٣-٣٠٥ .

(٢) العقود اللازمة هي : ما كان لازماً من جهة المتعاقدين في الحال ، وهي قسمان : عقد على العين ، وعقد على المنفعة .

أما العقد على العين قسمان:

قسم يُشترط فيه قبض البدلين في المجلس مثل: عقد الصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو قبض أحد البدلين. وقسم لا يشترط فيه القبض في المجلس كسائر بيوع الأعيان يثبت فيها خيار المكان والشرط جميعاً، وكذلك التولية والتشريك وصلح المعاوضة.

أما العقد على المنفعة قسمان:

١- منفعة لا تُستباح بالإباحة مثل: عقد النكاح لا يثبت فيه واحد من الخيارين ، لأنه عقد وصلة لا عقد معاوضة . والخلع ، الصلح عن القود .

٢- ثانياً : منفعة تُستباح بالإباحة وهو الإجارة ، وفي ثبوت الخيار فيها ثلاثة أوجه : أصحها : لا يثبت فيها واحد من الخيارين ، لأن عقد الإجارة عقد غرر ؛ لأنه عقد على معدوم ، جُور رفقاً بالناس ، والخيار غرر ؛ لأنه يمنع مقصود العقد فلم يجز ضم غرر إلى غرر .

ينظر : الحــاوي ، للمــاوردي : ٥/٢٨-٣٠ ، التهذيب ، للبغوي : ٢٩٢/٣-٢٩٥ ، المجموع ، للنووي : ١٧٥/١-١٧٥ .

(٣) الإجارة في اللغة: اسم للأجرة على وزن فعالة من أجر يأجر وهي: ما أعطيت من أجر في عمل ، وهي مصدر سماعي لفعل أجر ، ثم اشتهرت في العقد .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (أجر) ١٧٩/١١ ، تحرير النتبيه ، للنووي: ص ٢٤١ ، لسان العرب ، لابن منظور: مادة (أجر) ٧٧/١-٧٨ ، التعريفات ، للجرجاني: ص ٢٣ ، القاموس المحيط، للفيروز أبادي: مادة (الأجر) ٤/٢ .

الإجـارة في الشرع: تعددت تعاريفها عند الفقهاء ، وسوف أذكر التعريف الذي أرى أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا عليه وهو: إن الإجارة عقد على منفعة معلومة ، بعوض معلوم .=

= ولقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع ، أما الكتاب : فلقوله تعسالى : ﴿قَالَ إِنِي أُمْرِيدُ أَنْ أَنْكِحُكَ إِخْدَى اَبْنَيَ هَائَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ [ سورة القصص : آية ٢٧ ] .

والسنة : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - قال : (( قَالَ اللهُ : ثلاثةُ أنا خصمهم يوم القيامة : رجلُ أعطىَ بي ثمَّ عَدَر ، ورجلُ باعَ حُراً فأكل ثَمَنَهُ ، ورجلُ استأجَرَ أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجرَه )) وهو في :

[ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب البيوع : (١٠٦) باب : إنم من باع حُراً ، حديث رقم (٢٢٢٧) ٤/٥٦٥ ، وكتاب الإجارة : (١٠) باب : إنم من منع أجر الأجير ، حديث رقم (٢٢٧٠) ٥٦٤/٤ ] .

أما الإجماع: فقد نقل غير واحد من العلماء ، أن العلماء في كل عصر ، وكل مصر أجمعوا على جـواز الإجارة وأنها من العقود الجائزة الشرعية .

وأركان الإجارة أربعة :

ا- عاقدان يشترط فيهما إطلاق التصرف والإختيار .

٢- وصبيغة من إيجاب وقبول.

٣- وأجرة .

٤ - ومنفعة .

(١)خيار الثلاث: أولاً: الخيار ضربان:

١- ضرب يتعلق بالصفات .

٢- وضرب يتعلق بالزمان .

فالضرب الذي يتعلق بالزمان ينقسم إلى قسمين:

أ- قسم وجب بالشرط: وهو خيار الثلاث.

ب- وقسم وجب بالشرع: وهو خيار المجلس.

وخيار الثلاث : هو اشتراط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام فما دونها إذا كان معلوماً .

وهو جائز ؛ لأن الأمة مجمعة على جواز شرط الخيار ثلاثة أيام لما روي عن عبد الله بن عمر – رضيي الله عنهما – : (( أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ للنبيِّ – ﷺ – أنه يُخدَعُ في البيُوعِ ، فقال : إذا بايَعت فقال لا خلابة )) واللفظ للبخاري وهو في :

[ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب البيوع : (٤٨) باب : ما يُكرَه من الخداع في البيع ، حديث رقم (٢١١٧) ٤٢٣/٤ ، وكتاب الإستقراض وأداء الديون والحجر والتغليس : (١٩) باب : ما يُنهى عـن=

-إضاعة المال ، حديث رقم (٢٤١٧) ٥/٨٦ ، وكتاب الخصومات : (٣) باب : من باع على الصعيف ونحوه ، حديث رقم (٢٤١٤) ٩٢/٥ ، وكتاب الحيل : (٧) باب : ما ينهى من الخداع في البيوع ، حديث رقم (٢٩٦٤) ٢١٦/١٢ ، صحيح مسلم بشرح النووي ، كتاب البيوع : باب : من يخدع في البيع ، ١٧٦/١ ] . ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها ، أما البيوع التي فيها ربا فلا يجوز فيها شرط الخيار ؛ لأنه لا يجوز أن يتغرقا قبل تمام البيع ، ولهذا لا يجوز أن يتقرقا إلا عن قبض العوضين .

ينظر: الحاوي، للماوردي: ٥/٣٦، البيان، للعمراني: ٥/٠٠-٣١، منهاج الطالبين، للنووي: ٣٢/٢، المجموع، للنووي: ١٩٨١-١٩٥، كذاية الأخيار، للحصني: ٢/٨١، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري: ٢٠/٠، حاشية عميرة: ١٩٣/٢، حاشية قليوبي: ١٩٣/٢.

(١)خيار المجلس: الخيار هو: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه و هو نوعان:

١- خيار تشه.

٧- وخيار نقيصة .

فخيار التشهي : ما يتعاطاه المتعاقدان بإختيار هما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمــر فــي المبيــع وســببه : المجلس أو الشرط.

وخيار المجلس : يثبت في كل عقد معاوضة محضة وهي : الذي تفسد بفساد عوضها واقعة على العدين لا المنفعة كالبيع والتوثية والتشريك والسلم والصرف وصلح المعاوضة ، لما روى الشيخان أنه - ، قال : (( البَيِّعانِ بالخيارِ ما لم يَتَقَرَّقًا ، أو يَقُولُ أحدهما لصاحبه اخْتَرْ )) . واللفظ للبخاري وهو في :

[صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: كتاب البيوع: (٤٣) باب: إذا لم يُوقَّتِ الخيارَ هل يجوز البيع؟ ، حديث رقم (٢١٠٩) ٤١٢-٤١٦ ، صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب البيوع: باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ، ١٧٣/١٠] .

وينقطع خيار المجلس بالتخاير من العاقدين بأن يختارا لزومه ، ويبطل بالنفرق ببدنهما ويعتبر في التفرق الفسخ العرف ، ولو مات في المجلس أو جُنَّ فالأصح انتقاله إلى الوارث والولي ، ولو تنازعا في التفرق أو الفسخ قبله صدق النافي ؛ لأن الأصل دوام الاجتماع وعدم الفسخ .

ولقد ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة إلى ثبوت خيار المجلس ودليلهم: الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى عدم ثبوته، واعتذروا عن العمل بالأحاديث بأعذار ضعيفة منها:

- ١- أن الأحاديث على خلاف عمل أهل المدينة وعملهم حجة ، وأجيب عليهم : بأن كثيراً من أهل المدينة يرون الخيار ومن الصحابة : على وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة . ومن التابعين : ساعيد بان المسيب .
- ٢- أولوا التفرق بأنه تفرق بالأقوال ، وهو الفراغ من العقد وحمل المتبايحيين على المتساومين ؛ لأنهما على صدر البيع ، وأجيب عليهم : بأن هذا في غير محله ؛ وذلك أن علماء اللغة اتفقوا على أن المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان .

وعلى كل فالخلاف في المسألة قديم ، والمناقشة بين الطرفين وأدلتهما مثبوت في كتب الفقه ، ولكن ما تقدم ملخص لها مع بيان الراجح فيها .=

فيه وجهان <sup>(۱)</sup> كالإجارة .

فإن شرعا <sup>(۲)</sup> في السبق والرمي سقط خيار المجلس فيه ، لأن الشروع في / العمل رضى بالإمضاء .

والقول الثانبي: أنه من العقود الجائزة دون اللازمة ، كالجعالة (٣) ،

= ينظر : الحجة ، لمحمد الشيباني : 7/777 ، الحاوي ، للماوردي : 0/77-77 ، المهذب ، للشيرازي : 1/707-707 ، الستهذيب ، للسبغوي : 1/777-777 ، بدائسع الصنائع ، للكاساني : 1/777-777 ، منهاج الطالبين ، للنووي : 1/777-777 ، المجمسوع ، للنووي : 1/777-177 ، شرح فتح القدير ، لإبن الهمام : 1/777-707 ، الذخيسرة ، لسلقرافي : 1/777-777 ، تبيين الحقائق ، للزيلعي : 1/777-777 ، شرح العناية على الهداية ، لمحمد البابرتي : 1/777-777 ، كفاية الأخيار ، للحصني : 1/777 ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : 1/777 ، نهاية 1/777-777 ، معنى المحتاج ، للشربيني : 1/777-777 ، نهاية المحتاج ، للرملي : 1/77-777 ، حاشية الدسوقي : 1/777

(١) الوجهان : أحدهما : لا يثبت فيه خيار المجلس .

والثاني : يثبت فيه خيار المجلس .

ينظر : الحاوي ، للماوردي : ٢٥/٥-٣٠ ، البيان ، للعمراني : ٢٧/٥ ، المجموع ، للنووي : ١٧٨/٩ .

(٢) (شرعا): ورد في المخطوطة (ن): ل/١٤٩ ب ورد ((شرعنا)) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/٧٩ ب، وط (ع): ١٨٣/١٥، وط (م): ٢١٥/١٩.

(٣) الجعالة في اللغة : بكسر الجيم اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء وكذا الجعل والجعيلة .

والجُعل : بضم الجيم ما يُجعل على العمل وهي أعم من الأجرة جمعه أجعال .

يسنظر : تهذيسب السلغة ، للأزهري : مادة ( جعل ) ٣٧٤/١ ، تحرير التنبيه ، للنووي : ص ٢٣٠ ، لسان العسرب ، لإبسن منظور : مادة ( جعل ) ٣٠١/٢ ، التعريفات ، للجرجاني : ص ١٠٤ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( جعلة ) ٤٧٦/٣ ، أنيس الفقهاء ، للقونوي : ص ١٦٩ .

والجعالــة فـــي الشرع : هي النزام عوص معلوم على عمل معين أو مجهول عسر علمه بقطع النظر عن فاعله ، كقوله : من ردّ عليّ حصاني فله كذا .

أركانها أربعة : ١ - الصيغة الدالة على الإذن في العمل .

٢- المتعاقدان ، فأما ملتزم الجعل فشرطه : أن يكون مطلق التصرف .

٣- العمل ، فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولاً ، تجوز الجعالة عليه للحاجة وما جازت الإجارة عليه ، جازت الجعالة أيضاً على الصحيح .

٤- الجعل المشروط ، وشرطه : أن يكون معلوماً كالأجرة .

والجعالة من العقود الجائزة دون اللازمة لقوله تعالى: ﴿ وَلَنْ جَاءَ بِهِ حِنْلُ بَعِينِ [ سورة يوسف: آية ٧٧]. فلقد ذكر الله تعالى الجعالة في شرع من قبلنا ولم ينكرها ، فدل على جوازها ؛ ولأن بالناس حاجة إلى الجعالية ، والأصل فيها : خبر اللديغ الذي رقاه الصحابي بالفاتحة على قطيع من الغنم وهو عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : (( انطلق نفر من أصحاب النبي - ﷺ - في سفرة سافروها، حتى نزلوا -

"على حيّ من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيّفوهم ، فأدغ سيد ذلك الحيّ ، فسعوا له بكل شيء ، لا ينفعه شيء . فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء . فأتوهم فقالوا : يها أيها الرهط إن سيدنا أدغ ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إنسي لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيّفونا ، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُعلاً فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق يتفل عليه ويقرأ : ( الْحَمَدُ لله رَبّ الْعَالَمينَ ) فكأنما نشط من عقال ، فانطلق يمشي وما به قلبة . قال : فأوفوهم جُعلهم الذي صالحوهم عليه . فقال بعضهم : أقسموا . فقال الذي رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي - الفذكر له الذي كان فنظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله - فذكروا له ، فقال: وما يُدريك أنها رقية ؟ ثم فنذكر له الذي كان فنظر ما يأمرنا ، فقدموا على رسول الله - فاكروا له ، فقال: وما يُدريك أنها رقية ؟ ثم قال : قد أصبتم ، اقسموا واضربوا لى معكم سهما ، فضحك النبي - في - )) واللفظ للبخاري وهو في :

[صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: كتاب الإجارة: (١٦) باب: ما يُعطى في الرّقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، حديث رقم (٢٢٧٦) ٤/ ٢٥٠ - ٢٥١ ، وكتاب فضائل القرآن: (٩) باب: فيضل فاتحة الكتاب حديث رقم (٢٠٠٥) ٩/ ١٥٠ - ٦٦ ، وكتاب الطب: (٣٣) باب: الرّقي بفاتحة الكتاب، حديث رقم (٢٣٠) ، وصحيح مسلم بشرح النووي: كتاب السلام: باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ٤ / ١٨٧ - ١٨٨ ].

والجعالة تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه :

أحدها : جُواز عقدها على عمل مجهول كقوله : من جاء بعبدي الآبق فله دينار ، وإن كان العبد مجهسول المكان ، وفساد مثل ذلك في الإجارة .

والثاني : إن الجعالة غير لازمة ، والإجارة لازمة .

والثالث : أنها تصح من غير معين كقوله : من جاءني بعبدي الآبق فله دينار وإن لم يعين الجائي به ، فأيّ الناس جاء به فله دينار ، والإجارة لا تصح إلا مع من يتعين العقد عليه . ولقد فارقت الجعالة الإجارة مــن هذه الوجوه الثلاثة : لأنها موضوعة على التعاون والإرفاق فكانت شروطها أخف وحكمها أضعف .

والقول بجواز الجعالة وكونها مباحة هو قول الشافعية والراجح عند المالكية .

وقال الحنفية: إن الجعالة عقد لا تجوز إلا في جُعل العبد الأبق ؛ وذلك لما فيها من تعليق التملك على الخطر . ينظر : الحاوي ، للماوردي : ٢١/٨ ، المبسوط ، للسرخسي : ١١/١١ ، التهذيب ، للبغوي : ٢٨٥٠ ، البيان ، للعمراني : ٢/٧٠٤ و ٢١٤ ، بدائع الصنائع ، للكاسائي : ٨/٠٣٠ ، منهاج الطالبين ، للنووي : ٢/٧٣-٣٢٠ ، الغايسة القصوى ، المجموع ، للنووي : ٢/٣٥-١١٣١ ، الغايسة القصوى ، للبيضاوي : ٢/٣١-٣٤١ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢/٤٤١ ، مواهب الجليل ، للحطاب : ٥/٥٠ للبيضاوي : ٢/٣١-٣١٣ ، الغرشي على خليل : ٥/٠٠٠ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٢/٤٥٥-٥٦١ ، غاية البيان ، للرملي : ص٣١٣-٢١٤ ، الخرشي على خليل :

<sup>(</sup>١)ينظر : المجموع ، للنووي : ٣٦/١٦ وذلك لأنني لم أجد قول أبو حديقة في كتب المذهب الحنقي .

<sup>(</sup>٢) بطل : سبقت الإشارة إلى معنى الباطل عند الحديث عن الفاسد في ص١٠٨٠ .

<sup>(</sup>٣)ينظر : المجموع ، للنووي : ٣٦/١٦ .

فإن قيل بلزومه على القول الأول (١) ، فدليله شيئان :

أحدهما: أنه عقد ومن شرط صحته (7) أن يكون معلوم العوض والمعوّض، فوجب أن يكون لازماً كالإجارة طرداً (7) والجعالة عكساً (3).

(١) القول الأول: المراد أنه من العقود اللازمة كالإجارة.

<sup>(</sup>٢)الصحة في اللغة : خلاف السقم وهو المرض ، وهي : حالة أو ملكة ، بها تصدر الأفعال عن موضعها سليمة . ويقال : صح القول إذا طابق الواقع وصح العقد : إذا ترتب عليه أثره .

ينظر : لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (صحح ) ۲۸۷/۷ ، التعريفات ، للجرجاني : ص۱۷۳ ، أنيس الفقهاء ، للقونوي : ص۲۰۹ .

الصحة في الاصطلاح: تطلق على العبادات تارة وعلى عقود المعاملات تارة. وهي في عقود المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف الشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع، فمعنى صدحة العقد ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه.

إذن الصحة في المعاملات: كون الفعل بحيث يترتب عليه الأثر المطلوب منه شرعاً.

ينظر: المستصفى، للغزالي: ١/١٤٩-٩٥، ميزان الأصول، لعلاء الــسمرقندي: ص٣٧، الإحكــام، نلامدي: ١٣١/١، نهاية السول، للإسنوي: ١/١٥-٦١، التعريفــات، للجرجــاني: ص١٧٣، شـــرح الكوكب، لإبن النجار: ١٧٢٨،

<sup>(</sup>٣)طرداً : الطرد في اللغة : المصدر وهو الإبعاد ، والطرد بالتحريك الاسم ، وأطرد الشيء : تبع بعضه بعضاً وجرى .

ينظر : لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (طرد ) ١٣٨/٨ ، القاموس المحيط ، الفيروز أبدي : مدة (الطرد) ٤٣٠/١ .

الطرد في الاصطلاح: هو وجود الحكم لوجود العلة أو هو وجود الوصف عند وجود الحكم. فهو ترتــب وجود الشيء على وجود غيره أو عموم الحكم لجميع الجزئيات.

ينظر: المستصفى، للغزالي: ٣٠٨-٣٠٨، شفاء الغليسل، للغزالسي: ص٢٦٦-٢٦٧، الإحكام، للأمدي: ٩٢٦-٢٦٧، الإحكام، للأمدي: ٩٢-٩١/٣، شرح العضد، لعضد الدين الإيجي: ٢/٥١٥-٢٤٦، نهاية السول، للإسلوي: ١٨٧١، التعريفات للجرجاني: ص١٨٣، شرح الكوكب، لإبن النجار: ١٩١/٤-١٩٢١.

<sup>(</sup>٤) عكساً: العكس في اللغة: عكس الشيء يعكسه فانعكس: ردَّ آخره على أوله.

ينظر : لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عكس ) ٣٣٩/٩ ، القامــوس المحيــط ، للفيروز أبــادي : مادة ( العكس ) ٣٦٣/٢ .

العكس في الاصطلاح: زوال الوصف عند زوال الحكم ، كإنتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارها أو رائحتها أو أحد أوصافها الأخرى يقال له: العكس وعليه فهو ضد الإطراد.

فالعكس : ترتب عدم الشيء على عدم غيره ، أي عدم الحكم لعدم العلة .-

والثاني : أن ما أفضى إلى إبطال (١) المقصود (٢) بالعقد ، كان ممنوعاً منه في العقد ، وبقاء خياره فيه مُفض إلى إبطال (٢) المقصود به ؛ لأنه إذا توجه السبق على أحدهما فسخ لم يتوصل إلى سبق ، ولم يستحق فيه عوض ، والعقد موضوع لإستقراره وإستحقاقه ، فنافاه الخيار وضاهاه (٤) اللزوم (٥).

فإن قيل: بجوازه على القول الثاني (٦)، فدليله شيئان:

أحدهما: أن ما صبح من عقود المعاوضات (٢) إذا قابل غير موثوق بالقدرة عليه عند استحقاقه كان من العقود الجائزة دون اللازمة كالجعالة (^) طرداً ؛ لأنه لا يشق

{I h./J}

<sup>=</sup> ينظر: المستصفى ، للغزالي: ٣٠٨-٣٠٨ ، شفاء الغليل ، للغزالي: ص٢٦٦-٢٦٧ ، الإحكام ، للأمدي : ١٩/٣-٩١، شرح العضد ، لعضد الدين الإيجي : ١٤٥٦-٢٤٦ ، نهاية السول ، لملإسسنوي : ١٨٧١/٦ ، التعريفات ، للجرجاني : ص١٩٨ ، شرح الكوكب ، لإبن النجار : ١٩٢-١٩١/٤ .

<sup>(</sup>١)" إيطال " : ساقطة من (ن) : ١٤٩/١ ب والصواب إثباتها كما في (ك) : ١٨٠/ أ ، وط (ع) : ١٨٤/١٥ ، وط (م): ١٩/٢١٦.

<sup>(</sup>٢)" المقــصود " : ورد فـــي (ن) : ل/١٤٩ ب ، وط (ع) : ١٨٤/١٥ ، وط (م) : ٢١٦/١٩ " المعقــود " والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٣)" إيطال " : ورد في ط (ع) : ١٨٤/١٥ ، وط (م) : ٢١٦/١٩ " إيطاله " والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/۸۰ أ، و (ن) : ل/١٤٩ ب.

<sup>(</sup>٤) ضاهاه:الضاد والهاء والياء أصل صحيح : يدل على مشابهة شيء لشيء . يقال : ضاهاه يضاهيه إذا شاكله.

إذن : المضاهاة هي : مشاكلة الشيء بالشيء .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (ضهى ) ٦/٠٦٦ ، معجم ابن فارس : مادة (ضهى ) ٣٧٤/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ضمها ) ٩٧/٨ .

<sup>(</sup>٥)ينظر : المجموع ، للنووى : ٣٧/١٦ .

<sup>(</sup>٦) القول الثاني: المراد أنه من العقود الجائزة دون اللازمة كالجعالة .

<sup>(</sup>٧) عقود المعاوضات أو عقد المعاوضة : هو عقد يعطى كلُّ طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الأخر .

إذن عقد المعاوضة : هو العقد الذي يتم فيه المبادلة بين عوضين .

ينظر : معجم لغة الفقهاء : ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٨) الجعالة: سبق التعريف بها في ص١١٣.

بالغلبة في السبق والرمي ، كما لا يثق بوجود الضالة (1) في الجعالة ، وعكسه الإجارة (1) متى لم يثق بصحة العمل منه لم يصح العقد (1) .

والــــثاني: أن مـــا كـــان إطلاق العوض فيه مو ُجباً لتعجيل استحقاقه ، كان جائزاً كالجعالة ، وإطلاق العوض في السبق والرمي لا يوجب التعجيل ، فوجب أن يكون جائزاً ولا يكون لازماً ، والله أعلم (٤) .

<sup>(</sup>١) الضالة : من ضل الشيء : خفى وغاب ، والضالة لا تقع إلا على الحيوان فهي الحيوان الضائع . أو هي الدابة تضل الطريق إلى مربطها .

وعرَّفها ابن عرفة فقال : هي نَعَم وجد بغير حرز محترم ، ونلك ليفرق بينها وبين اللقطة .

يسنظر : الزاهر ، للأزهسري : ص١٧٤ ، تحرير التنبيه ، للنووي : ص٢٥٨ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ١٨٣/٣ ، شرح حدود ابن عرفة ، للرصاع : ٥٦٤/١ .

<sup>(</sup>٢) الإجارة : سبق التعريف بها في ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٣) المجموع ، للنووي : ٣٧/١٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : المجموع ، النووي : ٣٧/١٦ .

## (٢)/مسألة: [بيان المراد بالخف والحافر والنصل].

> (١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ل/١٤٩ب، وط (ع): ١٨٤/١٥، وط (م): ٢١٦/١٩، ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/٨٠٠ ب.

> (٢) الخُفُّ: بضم الخاء وجمعه أخفاف وخفاف هو للجمل ونحوه بمنزلة الحافر للفرس. وذوات الخُفُّ: ما خلق الله له من الحيوان جلداً غليظاً في أسفل قدمه يساعده على المشي كالإبل ونحوها. يسنظر: العين ، لملفر اهيدي: مادة ( الخف ) ١٥٦/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور: مادة ( خفف ) ١٥٦/٤ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادى: مادة ( الخف ) ١٨٢/٣ .

(٣) الأبلُ : قال الخليل : الإبل معروفة ، ولا واحد لها من لفظها وهي مؤنثة ؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها وها من نفظها إذا كانت لغير الآدميين لزم تأنيثها ، وتصغيرها : أُبيّلَة كغنيمة ونحو ذلك ، والجمع : آبال : والنّسبة إبلي بفتح الباء استثقالاً لتوالى الكسرات . ويقال : أبل الرجل : إذا كثرت إبله .

يــنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( وبل ) ٣٨٩/١٥ ، معجم ابن فارس : مادة ( أبل ) ٣٩٩/١٠ ، تحرير التنبيه ، للنووي : ص١١٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( أبل ) ٢/٧١ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الإبل ) ٤٤٥/٣ .

(٤) المحافر : جمعه حوافر ، والحافر من الحيوان : ما يقابل القدم في الإنسان فهو ظفر يغطي آخر سلامي الأصابع من الحيوان ، والحافر من الدواب يكون للخيل والبغال والحمير ، وذوات الحوافر خير من ذوات الطوالف .

ينظر : العين ، للفراهيدي : مادة (حفر ) ٢١٢/٣ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حفر ) ١٧/٥-١٨ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حفر ) ٢٣٧/٣ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة (حفر ) ٢٤/٢ .

(°) الخيــل : قـــال الجمهور : الخيل اسم جنس لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنساء ، وواحده من غير لفظـــه فرس يطلق على الذكر والأنثى . والخيل مؤنئة جمعها خيول ، قال الواحدي : سُمّيَتُ خيلاً لاختيالها في مشيها بطول أننابها .

#### والخيل أربع :

أحدها : أن يكون أبواه عربيين فيقال له : العتيق .

الثاني : عكسه وهو الذي أبواه غير عربيين ويُسمى : البرذون .

الثالث : الذي أمه غير عربية فيسمى : الهجين .

الرابع : الذي أبوه غير عربي فيُسمى : المقرف .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة (خيل ) ٢٣٥/٢ ، تحرير النتبيه ، للنووي : ص١٨٧ ، لمان العرب ، لابن منظور : مادة ( خيل ) ٢٦٧/٤ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الخيل ) ٢١٧/٣ .

(٦) النصل : حديدة السهم والرمح والسكين ، قال ابن شميل : النصل السهم العريض الطويل يكون قريباً من في أن في أن في في تر . وقال : السهم نفس النصل فلو التقطت نصلاً لقلت : ما هذا السهم معك ؟ ولو التقطت قدّحاً لم أقل ما هذا السهم معك . --

## [ كل نصل من ] <sup>(۱)</sup> سهم <sup>(۲)</sup> أو نُشَّابة ِ <sup>(۳)</sup> )) <sup>(٤)</sup> . <sup>(٥)</sup>

وأن المراد بالحافر (٩) الخيل (١٠) ؛ لأنها ذوات حوافر للكر والفر (١١) . (٥/١٠٠)

- وجمعه: نصول ونصال.

إذن النصل : نصل السيف والسهم ، وسمى به لبروزه وصفائه وجلائه .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( نصل ) ١٨٩/١٨ ، معجم ابن فارس : مادة ( نصل ) ٥/٢٣٠ ، عجم ابن فارس : مادة ( نصل ) ٤٣٣٠ ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني : مادة ( نصل ) ٦٩٨/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( نصل ) ١٦٧/١٤ - ١٦٨ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( نصل ) ٣/٥٢٣ .

- (١) [كل نصل من ] : لم نرد في المخطوطة (ك) : ل/٠٠ب ، والمخطوطة (ن) : ل/٤٩ اب ، والصواب إثباتها كما في المختصر (خ) : ك/١ب ، والمختصر (ط) : ص٣٧٨ ، وط (ع) : ١٨٤/١٥ ، وط (م) : ٢١٦/١٩ .
  - (٢) السهم : عود من الخشب يسوى ويركب في طرفه نصل يرمى به عن القوس .

وقيل : هو نفس النصل ، قال ابن شميل : السهم نفس النصل .

وجمعه : سُهم وسهام .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (سهم) ١٩٩/٦ ، معجم ابن فارس : مادة (سهم) ١١١/٣ ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة (سهم) ٤١٣/٦ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة (سهم) ٩١/٤ .

(٣) النُشَّابَة : جمعه النُشَّاب وهو : السهم الذي يرمى به عن القسى الفارسية .

ينظر: تهذيب السلغة ، للأزهري: مادة (نشب) ٢١٠/١١ ، الزاهر ، للأزهري: ص٢٦٦ ، تحرير النقسييه، للنووي: ص٢٤٧ ، لمان العرب ، لإبن منظور: مادة (نشب) ١٣٧/١٤ ، القاموس المحيط، للفيروزأبادي: مادة (نشب) ١٧٦/١ .

- (٤) ينظر : المختصر (خ) : ل/١ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .
- (°) قوله: "الخف الإبل ، والحافر الخيل "قد يُظن أن المعنى هنا غير مستقيم ، ولكن المعنى مستقيم وفي غاية السبيان فلقد أراد بالخف الإبل وحدها ، وبالحافر: الخيل وحدها ، وهو تسمية الشيء باسم جزئه ، أو على حنف مضاف ، أي ذي خف ، وذي حافر . ينظر: شرح الزركشي: ٥٨/٧.
  - (٦) سبق تخريج الحديث في ص٦٩.
  - (Y) الخف : سبق بيان معناه في ص١١٨ .
    - (٨) الإبل: سبق بيانه في ص١١٨.
  - (٩) الحافر: سبق بيان معناه في ص١١٨.
    - (١٠) الخيل: سبق بيانه في ص١١٨.
- (١١) يــنظر : المجمـــوع ، للــنووي : ٢٧/١٦ ، روضـــة الطالبين ، للنووي : ٥٣٢/٧ ، الغاية القصوى ، البيضاوى : ٩٨٩/٢ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٢٩/٤ .

وقال في موضع أن الحافر: الخيل والبغال  $^{(1)}$  والحمير  $^{(1)}$ ؛ لأنها تركب إلى الجهاد كالإبل ويلقى عليها العدو كالخيل  $^{(1)}$ .

ينظر : العين ، للفراهيدي : مادة ( الحمار ) ٢٢٧/٣ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حمر ) ٥٤/٥ ، معجم ابن فارس : مادة (حمر ) ٢٠٢/٢ .

(٣) ينظر : شرح أبي الطيب الطبري : ل/اب ، المجموع ، للنووي : ٤٧/١٦ ، الغاية القصوى ، للبيضاوي : ٩٨٩/٢ ، المطلب العالمي ، لإبن الرفعة : ل/٤ أ ، فتح الوهاب ، لزكريا الأنصاري : ١٩٤/١ .

(٤) حرب هوازن : أولاً : هوازن هي : قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر .

ينظر : المعارف ، لإبن قتيبة : ص٥٥-٨٦ ، فتح الباري ، لإبن حجر : ٥٥/٨ .

وحرب هوازن : هي غزوة حنين التي حدثت في شوال سنة  $\wedge$ هـ وسميت بحرب هوازن : لأنهم اللذين أتوا لقستال النبي - = وسميت غزوة حنين : لوقوع المعركة في هذا المكان ، وحنين : واد إلى جنب ذي المجاز ، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات .

وسبب هذه الغزوة: أن الله لما فتح على رسوله مكة أطاعت له قبائل العرب كلها وأسلموا ، إلا هوازن وثقيف فإنهم كانوا عتاة ، فاجتمعوا في أربعة آلاف مقاتل ، وخرجوا بأموالهم وأولادهم ونسائهم لئلا يفروا ، ونزلوا بأوطاس وهو واد في دار هوازن بالقرب من حنين لكنه غير وادي حنين - فخرج إليهم رسول الله - الله - في اثني عشر ألفا من المسلمين ، عشرة آلاف ممن كانوا خرجوا معه لفتح مكة ، وألفان من أهل مكة ، وأكثر هم حديثو عهد بالإسلام ، وعباً رسسول الله - الله - الله وعقد الألوية والرايات وفرقها على الناس ، وفي الصباح استقبلوا وادي حنين ، وسرعوا الله - الله - وهم لا يدرون بوجود كمناء العدو في مضايق هذا الوادي ، فبينما هم ينحطون إذ تمطر عسليهم النبال ، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد ، وانكشفت الخيل ، خيل بني سأيم مولية ، وتبعهم أهل مكة راجعين ، لا يلوي أحد على أحد ، ولكن ثبت رسول الله - ومعه عدد قليل حتى انتصروا على هوازن وهم أربعة عشر رجلاً على رأسهم زهير بن صرد يطالبون بسبيهم من النساء وثقيسف ، شم قسدم وقد من هوازن وهم أربعة عشر رجلاً على رأسهم زهير بن صرد يطالبون بسبيهم من النساء والإبناء فأعادوهم إليهم .

ينظر : سيرة ابن هشام : ق7/27-20 ، طبقات ابن سعد : 1/21-107 ، زاد المعاد ، لإبن قيم الجوزية : 1/27-207 ، فتح الباري ، لإبن حجر : 1/27-20 .

(٥) الشــهباء : الشين والهاء والباء : أصل واحد يدل على بياض في شيء من سواد ، فلا تكون الشُّهبُة خالصة بياضاً . ومن ذلك الشهبة في الفرس : وهو بياض يخالطه سواد .=

<sup>(</sup>۱) السبغال : السباء والغين واللام يدل على : قوَّة في الجسم من ذلك البغل ، قال قوم : سُمِّىَ بذلك لقوَّة خَلْقِه . وقد قالوا : سمي بغلاً من التبغيل ، وهو ضرب من السيّر والذي نذهب إليه أن التبغيل مشتق من سير البغل . يسنظر : تهذيسب السلغة ، للأزهري : مادة ( بغل ) ١٣٩/٨ ، معجم ابن فارس : مادة ( بغل ) ٢٧١/١ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( البغل ) ٤٥٨/٣ .

 <sup>(</sup>٢) الحمير : جنس من الدواب فالحمار معروف ، قال الليث : الحمار الغير الأهلي والوحشي .
 جمعه : الحمير والحمرُات . والأنثى : حمارة ، والمفرد المذكر : حمار .

فصار في الحافر قو لان<sup>(١)</sup>.

فأما النصال  $^{(1)}$  فالمراد به: السهم  $^{(1)}$  المرمي به عن قوس  $^{(1)}$  ، وإن كان النصل إسماً لحديدة السهم فالمراد به جميع السهم  $^{(2)}$  .

فاختلف قول الشافعي فيها (^) فقال يحتمل معنيين:

أحدهما: أنها رخصة (٩)

{ ل/۱۸ ب }

- يـنظر : العيـن ، للغراهيدي : مادة (شهب ) ٢٠٠٣ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (شهب ) ٢٦٦٨-٨٨ ، معجم ابن فارس : مادة (شهب ) ٢٢١/٧ .

(١) القول الأول : أن المراد بالحافر الخيل وحدها .

والقول الثاني : أن المراد بالحافر الخيل والبغال والحمير .

ينظر: المجموع ، للنووي: ٤٧/١٦ ، الغاية القصوى ، للبيضاوي: ٩٨٩/٢ ، المطلب العالمي ، لإبن الرفعة : ل/٤ أ ، فتح الوهاب ، لزكريا الأنصاري: ١٩٤/١ .

- (٢) النصل : سبق بيان معناه في ص١١٨ .
- (٣) السهم : سبق بيان معناه في ص١١٩ .
- (٤) القوس : من أدوات الحرب والصيد ترمى بها السهام على العدو أو على الفريسة .

فالقوس : الذَّراع وسميت بذلك ؛ لأنه يقدر بها المذروع وبها سميت القوس التي يُرمي عنها .

فهناك القوس العربي : وهو قوس النبل ، وأما القوس الفارسي : هو قوس النشاب .

وجمع القوس : قسي وأقواس وقياس ، وتصغر : قويساً .

يسنظر : تهذيب السلغة ، للأزهري : مادة (قاس) ٢٢٣/٩ ، معجم ابن فارس : مادة (قوس) ٥٠/٥ ، تحرير التنبيه ، للنووي : ص٩٦ .

- (٥) يشير هنا إلى معنى النصل والذي سبق وأن أوضحته في التحقيق في ص١١٨٠.
  - (٦) فهذه الثلاثة : المراد بها (الخف والحافر والنصل) .
- (٧) يشير هنا إلى نص الحديث (( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل )) وقد سبق تخريجه في ص٦٩٠.
  - (٨) (فيها): الضمير عائد على الخف والحافر والنصل.
- (٩) الرخصية لغة : من رخُصَ فالراء والخاء والصاد أصل يدل على : لين وخلاف شدة . من ذلك الرخص : خلاف الغلاء ، يقال : رخص له في الأمر : إذا أذن له فيه .

فالرخصة في اللغة : تعني السهولة واليسر فيقال : رّخص الشارع في كذا ترخيصاً : إذا يسره وسهله . فالرخصة في الأمر : خلاف التشديد .=

مستثناة من جملة محظورة (١) ؛ لأنه أخرج باستثنائه ما خالف حكم أصله .

فعلى هذا لا يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة غيرها ، ويكون السبق مقصوراً (٢) على التي تضمنها الخبر (٣) وهي الخف والخف الإبل وحدها والحافر وفيه قولان:

{ ل/۱۸ ب}

أحدهما: الخيل وحدها.

```
= ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (رخص) ١٣٤/٧ ، معجم ابن فارس : مادة (رخص) ٢٥٠٠/٢ ، السان العرب ، لإبن منظور : مادة (رخص) ١٧٨/٥ ، القاموس المحيط ، المفيروز أبادي : مادة (الرخص) ٢٧/٧ . الرخصة في الاصطلاح : ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم .
```

فمثلاً : سقوط صوم رمضان عن المسافر يسمى رخصة ، وكذا تناول الميتة عند الإضطرار رخصة .

أو تعرُّف الرخصة بأنها : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر .

وتتقسم الرخصة إلى ثلاثة أقسام :

١- واجبة : كأكل الميتة .

٧- مندوبة : كالقصر للمسافر بعد بلوغه ثلاثة أيام فصاعداً .

٣- مباحة : كالغطر في رمضان للمسافر .

ينظر : المستصفى ، للغزالي : ١٩٨١ ، الأحكام ، للآمدي : ١٣١/١-١٣٢ ، نهايــة السول ، للإسنــوي : ٧٣١-٧٣١ ، شرح الكوكب ، لإبن النجار : ٤٨٧-٤٧١ .

(١) المحظور لغة : الحاء والظاء والراء أصل يدل على : المنع ومنه قولهم : حظرت عليهم كذا أي منعتهم منه فأنا حاظر والشيء محظور .

فالحظر : كل شيء حجز بين شيئين . والمحظور : الممنوع .

ينظر : العين ، للفراهيدي : مادة (حظر ) ١٩٦/٣ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حظر ) ٤٥٤/٤ ، معجم ابن فارس : مادة (حظر ) ٨٠/٢ ، تحرير النتبيه ، للنووي : ص٩٢ .

والمحظور في الاصطلاح: هو ما زجر الشارع عنه ولام على الإقدام عليه . أو هو: ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما من حيث هو فعل له ، فهو الذي يُذم فاعله شرعاً .

ينظر : البرهان ، للجويني : ١٩٢١ ، المحصول ، للرازي : ١٢٧١ ، الإحكام ، للأمدي : ١١٣/١ .

(٢)المقصور : مأخوذ من القصر وهو : الحبس .

يقال : قصرته إذا حبسته وهو مقصور أي محبوس.

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (قصر ) ٢٥٨/٨ ، معجم ابن فارس : مادة (قصر ) ٩٦/٥-٩٧ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة (قصر ) ١٨٤/١١ .

(٣) الخبر هو : الحديث النبوي : (( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل )) .

والثاني : الخيل والبغال والحمير .

والنصل وهو: السهام، ويكون السبق بما عداها محظوراً (١).

والقول الثاني: في المعنيين: أن النص  $(^{7})$  على الثلاثة أصل ، / فهذا ورد  $(^{1})$  الشرع ببيانـــه وليس بمستثنى ، وأن خرج مخرج الاستثناء  $(^{7})$  ؛ لأن المــراد بــه التوكيد  $(^{1})$  دون الاستثناء .

<sup>(</sup>۱)ينظر: الوجيز، للغزالي: ۲۱۸/۲، المجموع، للنووي: ۲۱/۸۱، روضة الطالبين، للنــووي: ۷۲/۷، الغاية القصوى، للبيضاوي: ۹۸۹/۲، المطلب العالي، لإبن الرفعة: ل/٤ب – ٥أ، البحــر الزخــار، لأحمد المرتضى: ۱۰۳/۰، أسنى المطالب، لزكريا الأنــصاري: ۲۲۹/۱، فــتح الوهــاب، لزكريــا الأنــاري: ۱۹٤/۱، فــتح الوهــاب، لزكريــا الأنــاري: ۱۹٤/۱.

<sup>(</sup>٢)أن النص : ورد في ط (ع) : ١٨٥/١٥ ، وط (م) : ٢١٧/١٩ (( أن النصل )) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك٨٠/ ب ، و (ن) : ك١٥٠/ أ ، ولأن السياق يقتضي ذلك .

<sup>(</sup>٣)الاستثناء : سبق تعريفه في ص ١٠١ .

 <sup>(</sup>٤) التوكيد : يعد التوكيد من التوابع وهي : التي تتبع ما قبلها في إعرابه وهي خمسة أنواع :
 النعت والتوكيد ، وعطف البيان ، وعطف النسق ، والبدل .

وأما التوكيد فهو ضربان :

١- التوكيد اللفظي : وهو إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان إسماً ، أو فعلاً .

٢- التوكيد المعنوي : وهو بألفاظ محصورة منها : النفس ، والعين ، وكل ، وكلا ، وكلت ، وأجمع ،
 وجمعاء ، وجمعهما .

ويجب في المؤكد أن يكون معرفة ، أما النكرة فهناك ثلاثة أقوال في تأكيدها وهي :

القول الأول : وهو لجمهور البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة مطلقاً ، أفاد توكيدها أو لم يفد .

القول الثاني : وهو لبعض الكوفيين أنه يجوز توكيد النكرة مطلقاً .

القول الثالث : وهو قول جمهور الكوفيين أنه يجوز توكيد النكرة إن أفاد توكيدها ، ويمنتع إن لم يفد . وهــذا القــول أرجح الأقوال الثلاثة ، لأنه الموافق للمروي عن العرب ، فقد وردت عنهم جملة صالحة من الشواهد التي تؤيده .

ينظر : شــرح قطر النــدى ، لعبد الله الأنصاري : ص٢٨٩-٢٩٤ ، شرح شذور الذهب ، لعبد الله الأنــصاري : ص٢٨٨-٤٢١ ، شرح ابن عقيل : ٢٠٠-١٩١/٢ .

فعلى هذا ، يقاس على كل واحد من الثلاثة ما كان في معناها ، كما قيس على السنة (١) في الربا (٢) ما وافق معناها ، وعليه يكون التفريع .

[ وهـذا الحديث في : صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب : المساقاة ، بأب : الربا ١٢/١١ ، سنن أبي داود : كتاب : البيوع والإجارات ، باب : في الصرف ، حديث رقم (٣٣٤٩) وحديث رقم (٣٣٥٠) ١٤٣/٣ (٣٣٥٠) ، سنن السنوم والإجارات ، باب : في الصرف ، حديث رقم (٣٣٤٩) وحديث رقم (٢٣٤) باب : ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل ، وكراهية النفاضل فيه ، حديث رقم (١٢٤٤) ٣/٠٠٠-٢٠٠ ] .

(٢) الربا في اللغة : الزيادة والنماء والعلو .

تقول : ربا الشيء يربو : إذا زاد ونما .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (ربا) ٢٧٢/١٥ ، معجم ابن فارس: مادة (ربى أ) ٢٨٣/٢-٢٧٤ ، معجم ابن فارس: مادة (ربا) ٢٩٤/٤. عدد المعرب ا

والأصل في تحريمه:

قول الله تعالى : ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبُيْعَ وَحَمَّهُ الرَّا﴾ [ سورة البقرة : آية ٢٧٥ ] .

وخبر مسلم: (( لعن رسول الله – ﷺ – آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )) وهذا الحديث في : [ مصنف ابن أبي شيبة : كتاب : البيوع والأقضية ، باب : أكل الربا وما جاء فيه ، ٥/٢٣٤ ، وصحيح مسلم بشرح اللووي : كتاب : المساقاة ، باب : الربا ٢٦/١١ ، سنن الترمذي : كتاب البيوع ، (٢) باب : ما جاء في أكل الربا حديث رقم (٢٠٠١) ] .

وقد قسم الفقهاء الربا إلى قسمين ، وزاد الشافعية قسماً ثالثاً :

١- ربًّا الفَضَلُّ : وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر ، كبيع دينار بدينارين نقدا ونسيئة .

٧- ربًا النسيئة : وهو البيع لأجل ، أو هو : الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل .

٣- ربّا اليد : وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما .

والحكمة من تحريم الربا:

١- لما فيه من ظلم الفقراء .

٢- أكل أموال الناس بالباطل -

٣- حرص الأغنياء على طرق الجشع والطمع .

٤- ولما فيه من هدر مصالح الأمة مما يؤدي إلى تمزق وحدة واجتماع المسلمين .=

= ينظر : الحاوي ، للماوردي : ٨٢/٦ ، التنبيه ، الشيرازي : ص٩٠-٩١ ، التهذيب ، البغوي : ٣٣٢/٣-٣٣٨ ، البيان ، للعمراني : ١٤/١ ، المجموع ، النووي : ١٤/١ ، منهاج الطالبين ، النووي : ٢١/١٠-٣٣٨ ، منهاج الطالبين ، النووي : ٢١/١٠ ، ٢١ ، كفاية الأخيار ، الحصني : ٢٩/١ ، ١٤/٠-٤٣٨ ، مغنى المحتاج ، الشربيني : ٢٩/٢-٣١ .

(١) القياس في اللغة : مأخوذ من قاس يقيس قيساً وقياساً .

وقيل : مأخوذ من قاس يقوس قوساً .

والقياس في اللغة يطلق على معنيين .

أحدهما: التقدير، أي معرفة قدر الشيء ، يقال: قاس الأرض بالقصبة ، أي عرف قدرها .

وقد يطلق على مقارنة أحد الشيئين بالآخر ، فيقال : قايست بين العمودين ، أي قارنت بينهما لمعرفة مقدار كل منهما بالنسبة إلى الآخر .

والمعنى الثاني : المساواة بين الشيئين ، سواء أكانت حسية مثل : قست هذا الكتاب بهذا الكتاب ، أو معنوية مثل : فلان لا يقاس بفلان ، أي لا يساويه في الفضل والشرف .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( قوس ) ٥/٠ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( قوس ) ٢٤٦/١١ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( قاسه ) ٣٨١/٢ .

القياس في الاصطلاح: هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة.

وهناك من عبر عنه بأنه: مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم . وهناك تعريف شامل هو: الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها ، في الحكم الذي ورد به النص لاشتراك الواقعتين في علة هذا الحكم .

فهذا ( الإلحاق ) هو المسمى عند علماء الأصول ( بالقياس ) وهو : الكشف والإظهار للحكم .

و ( الواقعة المنصوص أو المجمع على حكمها ) تسمى عندهم ( بالأصل أو المقيس عليه ) وهو : الذي ثبت حكمه بنص من قرآن أو سنة .

و ( الواقعسة الستي لم يرد لها حكم ) تسمى ( بالفرع أو المقيس ) الذي يراد إثبات حكم الأصل لسه ، بناء على المعلة المشتركة بينهما .

و ( المعنى الذي من أجله شرع الحكم في المنصوص أو المجمع عليه ) يسمى ( بالعلة ) وهي : التي جعلت الحكم ينتقل من الأصل إلى الفرع .

و ( الحكم الثابت للمنصوص أو المجمع عليه ) يسمى ( حكم الأصل ) الثابت بالقرآن أو السنة .

و ( الحكم الثابت بالقياس لغير المنصوص أو المجمع عليه ) يسمى ( حكم الفرع ) .

ومن الأمثلة التي توضح هذا التعريف:

ا- ورد فسي القسر آن تحريم الخمر ، وورد فيه أيضاً بيان المعلة التي من أجلها حرم الله الخمر ، وذلك في قول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَتُهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَلِمَا اللهِ عَنْ وَجل : ﴿ يَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَلِمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَنْ الصّلاةِ فَهَلْ تَمُونَ \* إِنْهَا يُربِدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْكُ مُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصّلاةِ فَهَلْ أَنْ يُوقِعَ بَيْكُ مُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصّلاةِ فَهَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَنْ الصّلاةِ فَهَلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَعَنْ الصّلاقِ فَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَعَنْ الصّلاقِ فَهَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَنْ الصّلاقِ فَهَا أَنْ اللَّهُ وَعَنْ الصّلاقِ فَهِا أَنْ اللَّهُ وَعَنْ الصّلاقِ فَهِا أَنْ اللَّهُ وَعَنْ الصّلاقِ فَهِاللَّهُ اللَّهِ وَعَنْ الصّلاقِ فَهِا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَنْ الصّلاقِ فَهِا لَهُ لَا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

= فهذا النص الكريم يدل على تحريم الخمر ، مع بيان المعنى الذي يدعو إليه هذا التحريم ، وهو ما يترتب على شربها من المفاسد الدينية والدنيوية ، وأي مفسدة أعظم من إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس ، والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وغير ذلك من المفاسد التي من أجلها حرم الله تعالى الخمر .

وعـند الـتأمل وجد أن الإسكار وما يترتب عليه من مفاسد متحقق في شرب النبيذ وسائر الأشياء المسكرة والمخدرة والمفترة ، فتلحق كلها بالخمر ، لوجود العلة نفسها .

٧- حسرم الرسول - ﷺ - بيع الإنسان على بيع أخيه ، أو الخطبة المرأة على خطبة أخيه . فقال - عليه أفضل الصلاة والسلام - : (( لا ببيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المسرأة طلق أختها لتكفأ إنائها )) هذا الحديث في : [صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب السبيوع ، (٥٨) بلب : لا يَسبع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، حتى يأذن له أو يترك ، حديث رقم (٢١٤) \$/\$٤٤ ، صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه ، ١٩٥٠ - ١٥٩] .

والعلة في ذلك : إيذاء المشتري الأول أو الخاطب وإثارة حقده ، وهذا المعنى متحقق في استئجار الأخ على استئجار أخيه ، فيحرم قياساً على حرمة البيع والخطبة ، لوجود نفس العلة في الفرع .

أركان القياس:

يتضح لنا من خلال تعريف القياس وأمثلته أن أركان القياس أربعة هي :

١- الأصل المقيس عليه .

٢- الفرع - المقيس .

٣- العلة وهي : الوصف الجامع المشترك بين الأصل والفرع.

٤- حكم الأصل الذي ثبت بالنص ، ويراد إثباته للفرع بواسطة القياس .

حجية القياس:

اختلف العلماء في حجية القياس وانقسموا إلى مذهبين:

1- المذهب الأول: اتفق جمهور الفقهاء على أن القياس أصل من أصول التشريع، ودليل على الأحكام الشرعية العملية.

٧- المذهب الثاني : ذهب الظاهرية وإبراهيم النظام وبعض الشيعة إلى أنه ليس بحجة .

ولكل من الفريقين أدلة على ما ذهب إليه ، وسأذكر لكل فريق دليل واحد .

١- المذهب الأول: استدل الجمهور على حجية القياس بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

وسأذكر هذا دليلهم من الكتاب : فلقد استدلوا منه بآيات كثيرة نكتفي منها بآية واحدة وهي أظهرها دلالة على المطسلوب وأكثرها ذكراً في كتب الأصول ، وهي قول الله - تبارك وتعالى - : ﴿ هُوَالَّذِي الْحُرَجَ الَّذِينَ كَفَرُهُا مَنْ أَهْلِ الْحَكَتَابِ مِنْ دَيَا مِهِ هُوَالَّذِي الْمُومِي قُول الله - تبارك وتعالى - : ﴿ هُوَالَّذِي الْحُرَجَ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ مِنْ أَهْلِ الْحَكَتَابِ مِنْ دَيَا مِهِ هُوَالَّذِي اللهُ مَا فَيْنُ مُرْبُولُ الْحَشْرِ مِنَا طَنْنَدُ مُ أَنْ يَغْرِبُولُ وَظَنُوا أَنْهُ مُنَافِعَتُهُ مُ حُسُولُهُ مِنْ اللهُ فَأَتَاهُ مُ اللهُ مَنْ حَيْثُ لَمْ اللهُ مَا فَيْدَ مِنْ اللهُ فَا اللهُ اللهُه

= ومحل الاستدلال : قوله تعالى : ﴿ فَاغْتَرُوا كِالْوِي الاَبْصَارِ ﴾ فإن الله جل شأنه قص علينا ما حلَّ ببني النضير من عقاب في الدنيا ، جزاء كفرهم ونقضهم العهد وكيدهم لرسول الله - ﴿ – والمؤمنين ، ثم أعقب هذا يقوله ﴿ فَاغْتَرُ وُا كِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ العقول السليمة فيما أصاب هؤلاء القوم من العقاب في الدنيا والآخرة ، وفي السبب الذي من أجله استحقوا ذلك العقاب ، واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم ، حتى لا يصيبكم ما أصابهم ، لأنكم أناس مثلهم ، وما جرى على الشيء يجرى على نظيره .

وفي هذا دليل على أن المسببات مرتبطة بأسبابها ، توجد أينما وجدت .

والقياس الشرعي لا يخرج عن ذلك ، فهو ترتيب المسبب الذي هو الحكم على سببه الذي هو العلة ، أينمــــا وجد ذلك السبب ، والحكم على النظير بما حكم به على نظيره .

٢- أما المذهب الثاني : استدل النظام ومن قال بقوله - وهم بعض الشيعة والظاهرية - على إنكار القياس
 وعدم حجيته بأدلة كثيرة من المنقول والمعقول . وأظهر هذه الأدلة ما سأذكره :

١- ما جاء في القرآن الكريم من النهي عن إنباع الظن ، وأنه لا يغني من الحق شيئاً .

كقولسه تعالى : ﴿ وَلاَ يَتْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْدُهُ [ سورة الإسراء : آية ٣٦ ] . وقوله تعالى : ﴿ إِنْ يَبِيمُونَ لِا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَيْغُنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [ سورة الذجم : آية ٢٨ ] .

قالوا: القياس ظن من الظنون ؛ لأنه يقوم على ظن المجتهد بأن العلة التسي شرع لأجلها الحكم في المنصوص عليه هي كذا ، ثم ظن أن الفرع يساوي الأصل في تلك العلة ، فيكون منهياً عن إتباعه والعمل به والمنهى عنه لا يكون حجة في إثبات الأحكام الشرعية .

ويرد على هذا : بأن الظن الذي نهى الله عن إنباعه إنما هو :الظن في الأحكام المتعلقة بالاعتقاد وأصسول الدين؛ لأن هذه الأحكام لا بد فيها من القطع واليقين ، كما يدل على ذلك سياق الآيات التي تنهى عن الظن . أما الأحكام العملية فالظن فيها ليس منهياً عنه باتفاق الفقهاء ، بدليل أننا مأمورون بالعمل فيها بأخبار الآحاد ، وبظاهر القرآن والسنة ، وبقبول شهادة الرجلين والرجل والمرأتين ونحو ذلك ، وهي لا تفيد إلا الظن .

يتضح لنا مما سبق أن ما ذهب إليه الجمهور من أن القياس حجة ، وأصل من أصول التشريع الإسلامي هو المذهب الحق الذي لا تشوبه شائبة ، وهو الذي جرى عليه عمل الصحابة وأنعقد عليه الإجماع في العصور المتقدمة قبل أن يوجد إبراهيم النظام وشيعته .

ينظر : أدب القاضي ، للماوردي : ١/٥٥٧ ، شرح اللمع ، للشيرازي : ٢٦٠/٢ ، البرهان ، للجسويني : ٢٩/٢ - ٢٣٠ و ٢٣٦ ، المستصفى ، للغزاليي : ٢/٨٢ - و ٢٣٦ و ٢٣٦ و ٢٥٦ - ٢٥٦ ، إرشاد الفحول ، للشوكاني : ٢/٥١ - ١٣٦ .

(١) الفيلة : الفاء والياء واللام : أصل يدل على استرخاء وضعف .

والفيلة : الفيل وهو حيوان معروف كبير الحجم ، والجمع أفيال وفيلة وفيول .

قال ابن السكيت: ولا نقل أفيلة ، والأنثى فيلة ، وصاحبها فَيَّال .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( فيل ) ٤٦٧/٤ ، لعمان العرب ، لإبن منظور : مادة ( فيل ) ١٠/٠٣٠ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الفيل ) ٩٤/٣ . في ملاقاة العدو أنكأ (١)من الإبل (1). وهل يقاس عليها السبق بالسفن (1) و الطيارات (1) و الشدات (1) أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما: وهو قول ابن سريج (7): "يجوز السبق عليها ، لأنها معدة لجهاد العدو في البحر وحمل ثقله ، كالإبل في البر (7).

(١) وهي في ملاقاة العدو أنكاً من الإبل : أي أن الفيلة تهزم وتغلب العدو أكثر من الإبل .

وهي من نكيت في العدو أنكي نكاية .

يسلظر : العيسن ، للفراهيدي : مادة (نكى ) ٥/١١ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (نكأ ) ٣٨٢/١٠ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (نكأ ) ٢٧٥/١٤ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة (النكأة ) ٣٩/١ .

(٢) فالمسابقة بالعوض على البغل والحمار والفيل فيه قولان :

أصحهما : يجوز ؛ لأن الفيل يدخل في قوله ((أو خف)) ، والبغل والحمار في قوله ((أو حافر)) ، ولأنه يستعان بهذه الدواب في الحروب .

والثاني : لا يجوز ؛ لأنها لا تصلح للكر والفر ، فكانت كالبقر .

ينظر: التبيه ، للشيرازي: ص١٢٧ ، المهذب ، للشيرازي: ١/١١٤ ، التهذيب ، للبغوي: ٨/٧٠ ، البيان ، للعمراني: ١/٢٧ ، المجموع ، للنووي: 1/4 ، منهاج الطالبين ، للنووي: 1/4 ، روضة الطالبين ، للنووي: 1/4 ، المجموع ، للنووي : 1/4 ، الفووي: 1/4 ، المطالب ، لزكريا الأنصاري: 1/4 ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري: 1/4 ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري: 1/4 ، المناج ، الأنصاري: 1/4 ، حاشية عميرة: 1/4 ، مغنى المحتاج ، للشربيني: 1/4 ، نهاية المحتاج ، للرملى: 1/4 ، حاشية قليوبى: 1/4 ، حاشية الشرقاوي: 1/4 .

(٣) السفن : جمع سفينة وتجمع على سفائن وسفين ، قال ابن الأعرابي : قيل لها سفينة لأنها تسفن الرمل إذا قل الماء . فالسفينة : الفُلْك لأنها تسفن على وجه الماء أي تقشره ، وقيل : سميت السفينة سفينة لأنها تسفن على وجه الأرض أي تلزق بها .

يسنظر : تهذيسب اللغة ، للأزهري : مادة (سفن ) ٥/١٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (سفن ) ٢٨٦/٦ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة (سفنه ) ٢٢٨/٤ .

- (٤) " الطيارات " : ساقطة في ط (م) : ٢١٧/١٩ والصنواب إثباتها كما في (ك) : ل/٨١ أ ، و (ن) : ل/١٥٠ أ ، وط (ع) : ١٨٥/١٥ .
- (°) الشدات : ورد في المهذب ، للشيرازي : ١٤/١ ، والمجموع ، للنووي : ٢١/١٦ ( الشذوات ) . والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك/٨١ أ ، والمخطوطة (ن) : ك/١٥٠ أ ، وط (ع) : ١٨٥/١٥ ، وط (م) : ٢١٧/١٩.
  - (٦) ابن سريج: سبقت ترجمته في ص ٢٩.
- (٧) ينظر : التهذيب ، للبغوي : ٨٧٧ ، المجموع ، لذنووي : ٢١/٨١ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧٣٣/٧ ،
   حاشية الشرقاوي : ٢٥/٢١ .

والوجه الثاني: لا يجوز السبق عليها ، لأن سبقها بقوة مَلاّحها (١) دون المقاتل فيها .

فأما السبق بالزوارق الكبار والمراكب الثقال التي لم تجر العادة في لقاء العدو بمثلها ، فغير جائز على الوجهين معاً (٢) .

<sup>(</sup>١) المَلاَّح: صاحب السفينة ومتعهد النهر ليصلح فوهته، وصنعته: الملاَحةُ والمُلاحيَّةُ، فالمَلاَّحُ: النوتيّ. قال ابن الأعرابي: المُلاَح الريح التي تجري بها السفينة وبه سمي المَلاَّح مَلاَّحاً. وقــال غيــره: سُــمّي السَّقَانُ ملاّحاً لمعالجته الماء الملح بإجراء السفن فيه.

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( ملح ) ٩٩/٥ ، معجم ابن فارس : مادة ( ملح ) ٣٤٨/٥ ، لــسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ملح ) ١٦٩/١٣ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الملح ) ٣٤٣/١ .

<sup>(</sup>٢)ينظر : المهدنب ، للشيرازي : ١٤/١ ، التهذيب ، للبغوي : ٧٧/٨ ، البيدان ، للعمراندي : ٢٢/٧ ، المحدوع ، للنووي : ٢١/١٦ ، أسنى المطالب ، لزكريدا الأندساري : ٢٢٩/٤ ، مغني المحتداج ، للشربيني : ٢٢٩/٤ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١٦٦/٨ .

## (أ) فصل: [ حكم قياس السبق بالأقدام على الحوافر].

فأما الحافر بالخيل والبغال والحمير نصاً في أحد القولين ، لا نقلاً من اسم الحافر عليها ، وقياساً في القول الثاني ؛ لأنها ذوات حوافر كالخيل وفي معناها (١) . واختلف أصحابنا (٢) هل يقاس عليها السبق بالأقدام (٣) أم لا ؟

#### على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة (<sup>٤)</sup> ، تجوز المسابقة بالأقدام ؛ لأن رسول الله – ﷺ – استَبق هو وعائشة (<sup>٥)</sup> – رضي الله عنها – على أقدامهما (<sup>١)</sup> ؛ ولأن السعي من قتال الرجال (<sup>٧)</sup> كالخيل في قتال الفرسان <sup>(٨)</sup> .

{1M/J}

<sup>(</sup>١)ينظر : المجموع ، للنووي : ١٨/١٦ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٥٣٢/٧ ، الغاية القصوى ، للبيضاوي :٩٨٩/٢ البحر الزخار ، لأحمد المرتضى : ١٠٣/٥ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٢٩/٤ ، فتح الوهاب ، لزكريا الأنصاري : ١٩٤/١ .

<sup>(</sup>٢) أصحابنا : أي أصحاب المذهب الشافعي .

<sup>(</sup>٣)الأقدام : جمع قدم وهي : مؤنثة وقد تذكر وهي : ما يمس الأرض من الرجل من الكعب إلى ما دونه حتى الأصابع . قال الليث : القدم من لدن الرُّسْنغ : ما يطأ عليه الإنسان .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (قدم ) ٥/٩ ، لسان العرب ، لإبسن منظــور : مــادة (قــدم ) ٦٧/١١ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( القَدَمُ ) ١٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : مختصر الطحاوي : ص ٢٠٤ ، النتف في الفتاوى ، السغدي : ٢٠٤/ ، شرح السير الكبير ، السرخسي : ٢١٠/٤ ، شرح السير الكبير ، السرخسي : ٢١٠/٤ ، تبيين الحاماني : ٢١٠/٤ ، تبيين الحقائق ، الزيلعي : ٢١٠/٦ ، مجمع الأنهر ، اداماد أفندي : ٢٩/١ ، حاشية ابن عابدين : ٢٢٧/٦ ، الفتاوى الهندية ، السلطان أبي المظفر : ٣٢٤/٥ .

<sup>(</sup>٥)عائشة - رضي الله عنها - : سبقت ترجمتها في ص ٨٩٠ .

<sup>(</sup>٦) يشير هذا إلى حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : (( سابقني رسول الله - الله - السبقته ، فلما حملت اللحم سابقني فسبقني ، فقال لي : يا عائشة هذه بتلك )) .

وقد سبق تخریجه فی ص ۸۹ .

<sup>(</sup>٧)" الرجال " وردت في (ن) : ل/١٥٠ أ وهو الصواب ، وورد في (ك) : ل/ ٨١ أ ، وط (ع) : ١٨٥/١٥ ، وط (م) : ٢١٨/١٩ ( الرجالة)) .

<sup>(</sup>٨) ينظر: التنبيه ، للشيرازي: ص١٢٧ ، المهنب ، للشيرازي: ١٤/١ ، التهنيب ، للبغوي: ٧٧/٨ ، البيان ، للعمراني: ٢١/٧ ، المجموع ، للنووي: ٢١/٨ ، روضة الطالبين ، للنووي: ٣٣/٧ ، أسنى المطالب ، لذكريا الأنصاري: ٢٢٩/٤ .

والوجه الثاني: وهو الظاهر / من مذهب الشافعي: أن المسابقة بالأقدام لا تجوز  $\binom{(1)}{1}$ ، لأنه سبق على فعلها من غير آلة ، فأشبه الطفرة  $\binom{(1)}{1}$  والوثبة  $\binom{(1)}{1}$  و لأن السبق على ما يستفاد بالتعليم ليكون باعثاً على معاطاته ، والسعي  $\binom{(1)}{1}$  لا يستفاد بالتعليم  $\binom{(1)}{1}$ .

فعلى هذا إن قيل: إن المسابقة بالأقدام لا تجوز ، فالمسابقة بالسباحة  $^{(7)}$  أولى أن لا تجوز  $^{(7)}$  .

وإن قيل: بجوازها على الأفدام، ففي جوازها بالسباحة وجهان: (١/١٠٠)

<sup>(</sup>١) قــال الشيخ المطيعي : [ .. وقيد المصنف (يقصد الماوردي ) : عدم الجواز على المذهب ، والمنصوص أنه ما كان بعوض .. ] .

ينظر : المجموع ، للنووي : ٤٩/١٦ .

 <sup>(</sup>٢) الطفرة: الطفر هو وثوب في ارتفاع كما يطفر الإنسان حائطاً أي: يثبه إلى ما وراءه و هي مرادفة لكلمة الوثب.
 يــنظر: العين ، للفراهيدي: مادة (طفر) ٢١٧/٧ ، تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (طفر) ٣٣٠/١٣ ،
 معجم ابن فارس: مادة (طفر) ٢٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) الوثية : الوثب هو الطفر وثب يثب وثباً ، فالوثب : القفز .

ي نظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (وثب) ١٥٨/١٥ ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني : مادة (وثب) ١٩٧/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (وثب) ٢١٠/١٠ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة (الوثب) ١٨١/١ .

<sup>(</sup>٤) " والسمعي " : في (ن) : ل/١٥٠ أ " والنص " وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/٨١ ب ، وط (ع) : ١٨٥/١٥ ، وط (م) : ٢١٨/١٩ .

<sup>(</sup>٥) يـنظر : المهـــذب ، للشيرازي : ١٤/١ ، التهذيب ، للبغوي : ٧٧/٨ ، البيان ، للعمراني : ٢٢/٧ ، المحموع ، للنووي : ١٩٤/١ ، فتــح الوهاب ، لزكريا الأنصاري : ١٩٤/١ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٤٠/٤ ، حاشية قليوبي : ٣٦٥/٣ .

<sup>(</sup>٦) السباحة : السَّبْحُ والسَّبَاحة : العَوْمُ . سَبَحَ بالنهر وفيه يسبح سَبْحاً وسباحة ، فالسباحة هي : الغطس في الماء . يستظر : العيسن ، لسلفر اهيدي : مادة ( السبح ) ١٥٢/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( سبح ) ١٤٣/٦ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( سبح ) ١٠/١ .

<sup>(</sup>٧) يسنظر : المهدنب ، للشيرازي : ١٤/١ ، التهذيب ، للبغوي : ٧٦/٨ ، المجموع ، للنووي : ٢٩/١٦ ، مصنهاج الطالبين ، للنسووي : ٣٤٩/٣ ، فتسح الوهاب ، لزكريا الأنصساري : ١٩٤/١ ، معني المحتاج ، للشربيني : ٢٠/٤ ، داشية المرقاوي : ٢١٥/٣ ، داشية الشرقاوي : ٢٢٤/٢ .

أحدهما : تجوز كالأقدام ، لأن أحدهما (١) على الأرض ، والآخر في الماء .

والوجــه الثاني: أنها لا تجوز بالسباحة ، وإن جازت بالأقدام ؛ لأن الماء مؤثر في السباحة والأرض غير مؤثرة في السعى (٢).

ومنها اختلاف أصحابنا (7) في السبق بالصراع (4) على وجهين :

ينظر : المجموع : ١٦/١٦ .

وتعليق الشيخ المطيعي : تعليق في موضعه حيث أن السياحة علم لا يُنسى ، فهو علم قائم بذاته ، لا سيما وقد أصبح المسلمون الآن وقبل الآن يهتمون به ويشجعون أو لادهم عليه وأصبحت المسابقات تقام في هذا المجال ولقد قال عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – : (( علموا أو لادكم السباحة والرماية وركوب الخيل )) [ هذا الحديث في : كنز العمال ، لعلاء الدين البرهان فوري : رقم (٤٥٣٤٣) ٢ (٤٤٣) ] .

- (٣) أصحابنا: أي أصحاب المذهب الشافعي .
- (٤) الصدراع : سدبق بيان معناه في ص١٠٠ . ولكن علي أن أشير هنا إلى أن بعض الفقهاء أجمعوا على مشروعية المصارعة ، بإعتبارها من أنواع الرياضة المفيدة للبدن ، المقوية للجسم على الجهاد في سبيل الله تعالى . لكن هذه الرياضة تحتاج إلى :
- - ٧- عدم خروج المصارعة عن مقاصد الشرع.
- ٣- أن لا يسترتب على المصارعة ضرراً وإيذاء . يقول العلامة الدردير في ( الشرح الصغير ) (٣٢٦/٢) عقب تعداده مشروعية مجموعة من المسابقات ما نصه : ( .. ونحو ذلك مما يتدرّب به على قتال العدو ، إن صبح القصد بأن كان لمجرد اللهو واللعب ، كما يفعله أهل الفسوق لم تجز ، ولا سيما إن حصل بلعبهم الإيذاء بضرب ، وغيره .. ) .
- ٤- أن لا تكون هذه الرياضة إلا للرجال ، فبذلك تعد مصارعة النساء محرمة وخارجة عن مقاصد الشرع ،
   وتحرم المشاهدة إليها أيضاً .
  - الفرق الواضح بين المصارعة عند السلف وبين المصارعة في زماننا .=

<sup>(</sup>١) أحدهما : ذكرت في ط (ع) : ١٨٥/١٥ ، وط (م) : ٢١٨/١٩ " أحدها " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك/٨١٠ ب و (ن) : ك/١٥٠ أ .

<sup>(</sup>Y) علق - الشيخ المطيعي - على قول الماوردي فقال: [.. وهذا كلام من لا يعرف قواعد السباحة وكونها علماً ومهارة ولها قواعد لا تتأتى إلا بالتعليم والتمرس مع لياقة البدن وقوته حتى تكون المهارة والتفوق والسبق . وقد تطورت أسباب الإعداد تلجهاد فكان منها الضفادع البشرية الذين يغوصون في أعماق البحار ليدمروا السفن السبحرية وقلاع الثغور ، وهي أنكى على الأعداء من ركوب الخيل والحمير ، ولولا مهارة عساكر الإسسلام وجند القرآن في علوم البحار . وأولها إتقان السباحة ما تسنى للصحابة أن ينتصروا على الروم في معركة " ذات الصواري " في الإسكندرية ، ولا طرقوا بأيديهم القوية أبواب القسطنطينية على عهد معاوية وكانت قيادة الأسطول البحري لوئده يزيد .. ] .

أحدهما: وهـو مذهب أبي حنيفة أنه جائز (١) ، لما روى عن النبي - لله – أنه خرج إلى الأبطح (٢) فرأى [ ركانة بن عبد يزيد ] (٦) يرعى أعنزاً له ، فقال [ركانية] (٤) يا محمد هل لك في أن تصارعني ؟ فقال ليه النبي - لله - : ((ما

{ ل/١١٧ب}

المصمارعة بين الثيران : وهي شهيرة ولا سيما في أسبانيا فتقوم على تدريب الثور عدة سنوات ثم يُدخل في حلبة واسعة ، قبل المصارع بوقت طويل ويُرهق بالجري والضرب بالرماح التي يحملها الناس فيتخضب بالدماء ، وحين يوشك أن يقع من الإعياء يدخل المصارع ويتحين الفرصة ويضرب الثور بآلة حادة مدببة ،

ولا شك في أن ذلك محرم في الشريعة الإسلامية ، ومخالف للطريقة الإسلامية في ذبح الحيوان حيث قال عـــليه الصلاة والسلام : (( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبــح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته )) [ هذا الحديث في : صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، باب : الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ١٠٦/١٣ -١٠٠ ] .

وفــــي ( مجمـــوع الفتاوي ) (٢٥٣/٣٢) تنصيص على حرمة المناقرة بين الديوك ، والنطاح بين الكباش ؛ ولأن المغالبة بمثل هذه توقع العداوة والبغضاء ، وتصدهم عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة .

- (١) ينظر : المجموع ، للنووي : ١٠٣/٥ ، البحر الزخار ، لأحمد المرتضى : ١٠٣/٥ ، حاشية ابن عابدين : ٢/٤٠٤ .
  - (٢) الأبطح : مَسيل واسع فيه نُقاقُ الحَصى ، جمع : الأباطخ .

وقيل الأبطح : بطن المَيثاء والنَّلْعُة والوادي ، أي البطحاء وهو النراب السهل في بطونها مما قد جَرَّته السيول . يـنظر : معجم ابن فارس : مادة ( بطح ) ٢٦٠/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بطح ) ٢٦٠/١ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( بطحه ) ٢٩٥/١ .

- (٣) في (ك) : ل/٨١ ب ، و (ن) : ل/١٥٠ ب ، وط (ع) : ١٨٦/١٥ ، وط (م) : ٢١٨/١٩ " يزيد بن ركانة " والصواب ما أثبته : بأنه " ركانة بن عبد يزيد " نظراً لما رجعت إليه من المصادر فينظر : سنن أبي داود : ٤/٠٤٠ ، سنن الترمذي : ٢١٧/٤ ، تحريــم النرد والشطرنج ، للآجري : ص٢٤٢ ، المستدرك ، للحاكم : ٣/٢٥٤ ، الســنن الكــــبــرى ، للبيهقي : ١٨/١٠ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ١٩١١-١٩٢ ، تلخيص الحبير ، لإبن حجر : ١٦٢/٣-١٦٣ ، الإصابة ، لإبن حجر : ١٥٥/٣ .
- (٤) هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الحجازي المكي ثم المدني ، أسلم يوم فتح مكة ، وهـــو الذي صارع النبي - ﷺ - وذلك قبل إسلامه ، وقيل كان ذلك سبب إسلامه ، لــه أحاديث ، نزل المدينة ومات بها في أول خلافة معاوية سنة ٤٢هـ. -

<sup>=</sup> قال الشيخ المطيعي في ( تكملة المجموع ) (٤٩/١٦) عن هذا الأمر : ( .. فقد كانت المصارعة تقوم عــند السلف على قوة البدن وعلى إحسان القبض على الخصم وإلقائه أرضاً ، وهي في زماننا هذا تقوم على أضرب منها الحرة ، والرومانية ، واليابانية ، والجودو ، والكاراتيه ، ولكل منها أسلوبه في صرع الخصم ، وهي تهدف جميعاً إلى إحسان القبض على الخصم و إجباره على أن يتخذ وضعاً ببدنه يعجز معه عن المقاومة .. ) .

٣- عدم نقل المصارعة من عالم البشر إلى عالم الحيوانات والطيور المختلفة ؛ لأن نلك مخالف لمقصد الشمرع وللنصموص الممتى أكمدت على الرفق بالحيوانات ، ولما فيها من تعذيب للحيوان . فمن تلك المصارعات المخالفة للشرع:

 $in_{-}$   $in_{-}$ 

<sup>=</sup> يــنظر : الجــرح والتعديل ، للرازي : رقم الترجمة (٢٣٤٢) ٣١٩/٣ ، الثقات ، لإبن حبان : ٣٠٠/٣ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : رقم الترجمة (١٧١) ١٩١/١-١٩٢ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر : ٣٤٨/٣ .

<sup>(</sup>۱) " مما تسبق لي " : ذكر في ط (ع) : ١٨٦/١٥ ، وط (م) : ٢١٨/١٩ " ما تستبق لي " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك/٨١ ب ، والمخطوطة (ن) : ك/١٥٠ ب .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث في:

سنن أبي داود : كتاب : اللباس ، باب : في العمائم ، حديث رقم (4.70) 3.00 ، سنن الترمذي : كتاب : اللباس ، باب : العمائم على القلائس ، حديث رقم (4.70) 4.70 ، كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي ، للآجري : 4.70 ، كتاب : معرفة الصحابة ، باب : ذكر مناقب ركانة بن عبد يزيد – رضي الله عنه – ، 4.70 .

جميعهم من رواية أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه .

قال الترمذي : ( .. هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة ..). وقال ابن حبان في كتابه الثقات ٣٠/٣ : ( .. في إسناد خبره في المصارعة نظر .. ) .

أمسا في دلائل النبوة ، للبيهقي : ٢٥٠/٦-٢٥٤ فلقد أورد الحديث من رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني والدي إسحاق بن يسار وذكر الحديث .

كمسا رواه في السنن الكبرى : كتاب السبق والرمي ، باب : ما جاء في المصارعة ١٨/١ وقال : ( .. رواه أبو داود فسي المراسيل عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير ، وهو مرسل جيد وقد روى بإسناد آخر موصولاً (لا أنه ضعيف والله أعلم .. ) .

ولقد ورد الحديث في تلخيص الحبير ، لإبن حجر : ١٦٢/٣-١٦٣ .

لكن هنا سؤال لا بد منه : هل يستفاد من هذا الحديث جواز أخذ العوض في المصارعة ؟ الظاهر : أنه لا يجوز ذلك .

أما الحديث فيمكن توجيهه بوجهين :=

فدل على جواز السبق على الصراع <sup>(١)</sup>.

{ ل/۱۸ ب }

/ والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أنه لا يجوز السبق على الصراع (7) ، لما ذكرنا من المعنيين في السبق بالأقدام (7) .

فعلى هذا أن قيل: إن السبق على الـصراع لا يجوز ، فالسبق على المشابكة (٤) بالأيدي لا يجوز .

[[\YA]]

= الوجه الأول : أن النبي - ﷺ - لم يأخذ العوض في المصارعة وإنما أراد أن يبين غلبته وعجــزه مــن وجهين : من جهة صرَّعه ، ومن جهة أخذ ماله فلما غلبه وظهر عليه رَدَّ عليه ماله بدليل : قوله – ﷺ - : (( ما كنا النجمع عليك أن نصرعك ونغرمك خُذ غنمك )) .

الوجه الثاني : لو سلمنا أنه أخذ المال ، لم يكن فيه أيضاً حجة ؛ لأن ركانة إذ ذاك كان كافراً فهو في حكم الحربي ويجوز أخذ ماله ، ومن ثم لما اسلم تفضل عليه – ﷺ – ورد إليه غنمه . والله أعلم .

ينظر: التهذيب، للبغوى: ٧٧/٨، البيان، للعمراني: ٤٢٣/٧، كف الرعاع، للهيئمسي: ٢٢٠/١، مغنى المحتاج ، للشربيني : ٤٢١/٤ .

- (١)ينظر : التنبيه ، للشيرازي : ص١٢٧ ، المهذب ، للشيرازي : ١٤١١ ، التهذيب ، للبغوي : ٨٧٧ ، البيان ، للعمراني: ٢٢٢/٧ ، روضة الطالبين ، للنووي: ٥٣٣/٧ ، المجمعوع ، للنووي: ١٦/٠٥ ، البحسر الزخار ، لأحمد المرتضى: ١٠٣/٥ ، مغنى المحتاج ، للشربيني: ٤٢٠/٤ - ٤٢١ .
- (٢) [ .. لا يجوز السبق على الصراع وهو المنصوص لحديث أبي هريرة : (( لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل )) ولأنه ليس من آلات القتال ، وحديث ركانة محمول على أنه فعل ذلك ليسلم ولأنه لما أسلم رد عليه ما أخذ منه .. ] .

ينظر : التنبيه ، تلشيرازي : ص١٢٧ ، المهذب ، للشيرازي : ١١٤/١ ، التهذيب ، البخوى : ٨/٧٧ ، البيان ، للعمراني : ٤٢٣/٧ ، المجموع ، للنووي : ١٠٣/٥ ، البحر الزخار ، لأحمد المرتضى : ١٠٣/٥ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ٤٢١-٤٢٠/٤ .

(٣) يقصد هنا المعنيين المذكوريين في السبق بالأقدام وهما:

انه سبق على فعل الأقدام من غير آلة ، فأشبه الطفرة والوثبة .

٣- ولأن السبق على ما يستفاد بالتعليم ليكون بإعثاً على معاطاته ، والسعى لا يستفاد بالتعليم .

ينظر : إلى المخطوطة (ك) : ل/٨١ ب ، و (ن) : ل/١٥٠ أ .

(٤)" المشابكة " : في المخطوطة (ن) : ل/١٥٠ ب " المسابقة " وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/ ٨٦ أ ، وط (ع) : ١٨٦/١٥ ، وط (م) : ١٩/١١٩ .

والمشابكة : قال الليث : الشُّبكُ مصدر قولك : شبكت أصابعي بعضها ببعض فاشتبكت وشبكتها ، فتـشبكت على الكثير.

ينظر : العين ، للفراهيدي : مادة (شبك ) ٢٩٨/٥-٢٩٩ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (شبك ) ٠ ٢٩/١ ، معجم ابن فارس : مادة (شبك ) ٣٤٢/٣ .

وإن قيل : بجوازه في الصراع ، ففي جوازه بالمشابكة وجهان كالسباحة (1). ومنها اختلاف أصحابنا (1) في السبق بالحمام (1) على وجهين :

أحدهما : يجوز ، لأنها بالهداية تؤدي أخبار المجاهدين بسرعة (٤) .

والوجه الثاني: لا يجوز ، لأنها لا تؤثر في جهاد العدو  $(\circ)$  ، وقد روي عن النبي  $(\circ)$  ، والوجه الثاني : لا يجوز ، لأنها لا تؤثر في جهاد العدو  $(\circ)$  ، وقد روي عن النبي  $(\circ)$  .

(١)الوجهان :

أحدهما : تجوز .

والوجه الثاني : أنها لا تجوز .

ينظر : روضـــة الطالبين ، للنووي : ٣٣/٧٠ ، المجمــوع ، للنووي : ١٦/٠٥ ، مغنــي المحتـــاج ، للشربينـــي : ٤٢١/٤ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١٦٦/٨ .

(٢) أصحابنا: أي أصحاب المذهب الشافعي .

(٣)الحَمَامُ : قال الشافعي : الحمام : كل ما عَبَّ وهدر وإن تفرَّق به أسماء فهو : الحمام واليمام والدَّبَاسِيُّ والقماري والفواخت .

قال الكسائي : الحمام : هو البّرّيُّ الذي لا يألف البيوت ، وهذه التي تكون في البيوت هي اليمام .

قال الأزهري : الحمام البّرّي والأهلي يَعُبُّ إذا شرب ، وهو أن يجرع الماء جرعاً ، وسائر الطيور تنقــر الماء نقراً ، وتشرب قطرة قطرة .

ينظر : الزاهر ، للأزهري : ص١٢٧ ، تحرير التنبيه ، للنووي : ص١٦٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( حمم ) ٣٤٤/٣ .

(٤)قال الشيخ المطيعي هنا: [.. هو نوع من الحمام الذكي الصبور الذي يعبر البحار ويقطع الغيافي والقفار حتى يصل إلى غايته بسرعة فائقة يحمل الأخبار والكتب، وكان لأمراء الإسلام وقواد الجيوش أبراج لتلقى هذه الحمائم فيفضون كتبها بأنفسهم، فمن جيش يطلب النجدة إلى قائد يعلن هزيمة عدوه، فكان لهذا الحمام أثره وفعله، وهو سلاح من أسلحة الجيوش كالبرق وسلاح الإشارة ..].

ينظر : المجموع ، للنووي : ١٦/٥٠ .

(٥)ينظر : التهذيب ، للبغوي :  $4 \times 10^{-1}$  ، البيان ، للعمراني :  $4 \times 10^{-1}$  ، المجموع ، للنووي :  $1 \times 10^{-1}$  ، مغنى المحتاج ، للشربيني :  $1 \times 10^{-1}$  ، نهاية المحتاج ، للرملي :  $1 \times 10^{-1}$  .

(٦) في المخطوطــة (ك) : ل/٨٢ أ ، والمخطوطــة (ن) : ل/١٥٠ ب ، وفي ط (ع) : ١٨٦/١٥ ، وط (م) : ٢١٩/١٩ ذُكر : (( شيطان مع شيطانة )) والصواب ما أثبته كما في كتب الحديث .

(٧)هذا الحديث : ورد في مصنف عبد الرزاق : باب : الكلاب والحمام (٣/١١) مرسلاً عن محمد بسن عبسد الرحمن بن ثوبان ، وورد مرفوعاً في : مسند لحمد : ٣٤٥/٢ ، وسنن أبي داود : كتاب الأدب ، (٦٥) باب:=

=في اللعب بالحمام ، حديث رقم (٤٩٤٠) ٥/٢٣١ ، وسنن ابن ماجة : كتاب الأدب ، (٤٤) باب : اللعسب بالحمام ، حديث رقم (٣٧٦٥) ١٢٣٨/٢ ، وكتاب تحريم النرد والشطرنج ، للآجري : باب : النهي عن اللعب بالحمام ص١٨٦ ، والسنن الكبرى ، للبيهقي : كتاب : السبق والرمي ، باب : ما جاء في اللعب بالحمام ، ١٩/١ جميعهم من طريق :

حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة – رضى الله عنه – به .

وللحديث شاهد ورد في : سنن ابن ماجة : كتاب : الأدب ، (٤٤) باب : اللعب بالحمام حديث رقم (٣٧٦٤) ٢٣٨/٢ من طريق :

شريك عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة - رضى الله عنها - به .

ورجال الحديث : ثقات ما عدا محمد بن عمرو فهو صدوق له أوهام ، وهو من رجال الجماعة .

و لا بد أن أشير هنا إلى حكم اللعب بالحمام :

أقول — وبالله التوفيق – : اتفق العلماء على كراهة اللعب بالحمام ؛ لأن تسمية فاعله شيطاناً يدل على ذلك ؛ ولأن فيه سفاهة وقلة مروءة .

ففي المغني ، لإبن قدامة : (١٧٢/٩) ذكر : أن اللاعب بالحمام يُطَيِّرها فهو بذلك لا شهادة له ؛ وذلك لأنه سفه ودناءة وقلة مروءة ويتضمن أذى الجيران بطيره ، وإشرافه على دورهم ، ورميه إياها بالحجارة .

وفي الدر المختار ، للحصكفي : (٣٥٤/٢) من كتب الحنفية : جَزم برد شهادته وكذلك في مواهب الجليل ، للحطاب : (١٥٣/٦) من كتب المالكية .

وفي كف الرعاع ، للهيئمي : (٢١٣/١) ذكر عن الرافعي : أن اتخاذ الحمام للبيض والفرخ أو الأنسس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة ، أما اللعب به بالتطبير والمسابقة فالصحيح أنه مكروه كالشطرنج ، فإن انضم إليه قمار أو ما في معناه رُدَّت شهادته .

إذن الخلاصة : أن اللعب بالحمام مكروه ، ولا يبعد أن يكون حراماً ؛ لأن تسمية فاعله شيطاناً يدل على تحريمه ؛ ولأنه شعار أهل السفه والفجور . والله أعلم .

أما عن علة تسمية الحمامة شيطانة:

ففي نيل الأوطار ، للشوكاني : (١٠٦/٨) قال : ( .. إما لأنها سبب إنباع الرجل لها ، أو لأنها تفعل فعسل الشيطان حيث يتولع الإنسان بمتابعتها واللعب بها لحسن صورتها وجودة نغمتها .. ) .

(١)ذكر في ط (م) : ٢١٩/١٩ " السبق بالكلاب " وهو الصواب وورد في (ك) : ل/١٨٦ و (ن) : ل/١٥٠ ب وط (ع) : ١٨٦/١٥ ((السبق بالكلام)) .

(٢) النطح : قال أبو عبيد : نطح يَنْطَح ويَنْطِح .

قال الليث : النطح للكباش ونحوها ، ويقال : انتطحت الكباش وتناطحت بمعنى واحد .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( نطح ) ٣٨٩/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( نطح ) ٤/١٤ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( نطحه ) ٣٤٨/١ .

(٣) الكباش : مغردة الكبش ، قال ابن سيده : الكبش فحل الضان في أي سن كان .

قال الليث : إذا أثنى الحمل فقد صار كبشاً حتى ولو لم تخرج رباعيته ، وبعضهم يقول : حتى تخرج رباعيته .=

= ينظر : العين، للفراهيدي : مادة ( الكبش ) ٢٩٨/٥ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( كبش ) ٢٨/١٠ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( كبش ) ١٨/١٢ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الكبش ) ٢٣٨/٢ .

(۱) "ونقار " : فـــي (ن) : ل/۱۰۰ ب " وينقار " والصـــواب ما أثبتــه كما في (ك) : ل/۸۲ أ ، وط (ع) : ١٨٦/١٥ ، وط (م) : ٢١٩/١٩ .

والنقار : مفرده ( النقر ) وهو : أن يضع لسانه فوق ثناياه مما يلي الحنك ثم ينقر .

ومنقار الطير والخف : طرفه .

ينظر : العين ، للقراهيدي : مادة ( نقر ) ١٤٤/٥ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( نقر ) ٩٧/٩ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( نقر ) ٢٥٨/١٤ .

(۲) الديك : ذكر الدجاج معروف ، الجمع القليل : أدياك ، والجمع الكثير : ديوك وديكة .
 وأرض مداكة ومديكة : كثرة الديكة .

يسنظر : تهذيسب اللغة ، للأزهري : مادة ( ديك ) • ٣٣٢/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ديك ) • ٤١٢/٣ ، القاموس المحيط ، للفيروزأبادي : مادة ( الديك ) ٤١٢/٣ .

(٣) السفه : هو ضعف العقل وسوء التصرف ، وأصله : الخفة والحركة والطيش .

فالسفه : نقيض الرشد . وأسفه : يعنى أسوء في التصرف .

ينظر : تحرير التنبيه ، للنووي : ص٢٢٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( سفه ) ٢٨٨/٦ ، التعريفات ، للجرجاني : ص١٥٨ .

(٤) ولقد روي عسن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : (( نهى رسول الله - ﷺ - عن التحريش بين البهائم )) [ هذا الحديث في : سنسن أبي داود : كتاب الجهاد ، باب : في التحريش بين البهائم حديث رقم (٢٠١٢) ٣٠/٣ ، وسنن السترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي : كتاب الجهاد ، (٣٠) باب : ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم حديث رقم (١٧١٤) ١٦٧/٤ - ١٦٨ ] .

فلقد نسهى رسول الله - ه عن الإغراء بين البهائم ، سواء كان هذا الإغراء في سباق أو غيره ، فشمل بعمومه الكباش ، والثيران والكلاب وغيرها من البهائم ، والنهي يفيد التحريم عند الإطلاق ؟ لأنه حقيقته ، ولا صارف له عنه إلى غيره ، فدل الحديث على حرمة السباق الذي يتم فيه التحريش بين هذه الدواب .

ولقد قال الشوكاني في نيل الأوطار : (٢٥٠/٨) : ( .. وجه النهي في الحديث : أنه إيلام للحيوانات وإتعاب لها بدون فائدة ، بل مجرد عبث .. ) .

كما أن السباق على هذه الحيوانات على هذا النحو سفه ، وهو من فعل قوم لوط ، الذين أهلكهم الله بذنوبهم. ينظر : مغنى المحتاج ، للشربيني : ٤٢٠/٤ .

كما أن السباق بين هذه الدواب على هذا النحو تعنيباً لها ، وتعريضاً لها للهلاك فيما لا يفيد ، وهي أنفس محترمة ، ينبغي صونها عما يهلكها ، أو يعرضها الناف ولقد نهينا عن تعذيبها لقوله عليه الصلاة والسلام : ((عُذّبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض )) [ هذا الحديث في : صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب قتل الحيات وغيرها ، باب : تحريم قتل الهرة ٤/١٤٠] .

(٥) باطل : سبق بيان معناه في ص١٠٨.

#### (ب) فصل: [ حكم السبق بالسبوف والرماح والأعمدة].

وأما النصل (١) وهو السهام فقياسه كل سلاح فارق يد صاحبه من الحراب (٢) ، ومقاليع الأحجار (٣) ، وقس البندق (٤) .

واختلف أصحابنا  $(^{\circ})$  فيما لا يفارق يد صاحبه من السيوف  $(^{\circ})$  والرماح  $(^{\circ})$  والأعمدة  $(^{\wedge})$  هل يجوز السبق بها أم لا ؟

على وجهين :

{[\YX []}

أحدهما : يجوز ، كالمفارق ليده ، لأن جهاد العدو بها .

<sup>(</sup>١) النصل : سبق بيان معناه في ص١١٨ .

<sup>(</sup>٢) الحراب : مفرده ( الحربة ) وهي : الآلة دون الرُمح . قال ابن الأعرابي : ولا تعد الحربة في الرماح . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حرب ) ٢٣/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حرب ) ٣/٠٠٠ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الحرب ) ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) مقاليع الأحجار : المِقْلاَعُ : آلة ترمى بها الحجارة وهي : مؤلفة من قطعة من جلد أو قماش عريض يتصل كل طرف من طرفيها بحبل ، ويمسك الرامي بطرفي الحبلين .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( قلع ) ٢٢/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( قلع ) ١١/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٤) البُندق : الذي يرمى به ، والواحدة بُندقة والجمع البنادق .

يـنظر : العين ، للفراهيدي : مادة ( بندق ) ٥٠٢/ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( البندق ) ٢٦١/ ، كالمن العرب ، لإبن منظور : مادة ( بندق ) ٣٠١/ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( البندق ) ٣٩١/٣ .

<sup>(</sup>٥) أصحابنا : أي أصحاب المذهب الشافعي .

 <sup>(</sup>٦) السيوف : مفرده ( سيف ) وهو نوع من الأسلحة معروف ويجمع : أسياف سيوف أسيف . يقال : أستاف
 القوم وتسايفوا : تضاربوا بالسيوف .

ينظر : تهذيب اللغة ، لملأز هري : مادة ( سئف ) ٩٦/١٣ ، لسمان العرب ، لإبن منظور : مادة ( سيف ) ونظر : تهذيب اللغة ، لملأز هري : مادة ( السيف ) ٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٧) السرماح : مفرده ( رمح ) وهو : قناة في رأسها سنان يطعن به ، والجمع : رماح وأرماح ومُتخده الرّمّاح وحرفته الرّماحة .

يسنظر : العيسن ، للفراهيدي : مادة ( رمح ) ٣٠٢/٣ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( رمح ) ٥٢/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( رمح ) ٥٠٩/٠ .

 <sup>(</sup>٨) الأعمدة : مغرده ( العمود ) ولقد وردت هذه الكلمة في عدد من الكتب غير الحاوي بهذه الصيغة .
 ينظر : المهذب ، للشيرازي : ١٤/١ ، البيان ، العمراني : ٢٢٤/٧ ، المجموع ، النووي : ٢/١٦ .

والوجه الثاني: لا يجوز ، لأنه يكون بذلك محارباً (١) لا مسابقاً (٢).

فأما السبق بالمداحي <sup>(٣)</sup> ، وكرة <sup>(٤)</sup> الصولجان <sup>(٥)</sup> فلا ؛ لأن الجهاد لا يكون بهما <sup>(٢)</sup> .

(١) المحارب: لفظ مشتق من الحرابة ، وحربه يحربه : إذا أخذ ماله .

والحارب: الغاصب الناهب، اسم فاعل من حارب، ، وهو فاعل من الحرب.

فقال : فلان حرب فلان أي محاربه .

فالمحارب: قاطع طريق لقتل نفس أو أخذ مال محترم على وجه يتعدر معه الغوث.

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حرب )  $^{0}$  ، لسمان العرب ، لإبن منظور : مادة (حرب )  $^{0}$  .

- (۲) يسنظر : التنسبيه ، للشيرازي : ص۱۲۷ ، المهذب ، للشيرازي : ۱۱٤/۱ ، التهذيب ، للبغوي : ۲۱/۸ ، البيان ، للعمراني : ۲۲٤/۷ ، المجموع ، للنووي : ۲۲/۱۳ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ۲۲۹/۲ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ۲۲۰/۳ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ۱۲۰/۸ ، حاشية قليوبي : ۲۲۰/۳ .
- (٣) المداحي : مفردها ( المدْحَاةُ ) وهي : خشبة يَدُحَى بها الصبي فتمر على وجه الأرض لا تأتي على شيء إلى اجتحفيته . قال : شمر : المدْحَاةُ لُعبة يلعب بها أهل مكة وسمعت الأسدي يصفها ويقول : هي المداحي والمسادي وهي : أحجار أمثال القرصة وقد حفروا حُفرة بقدر ذلك الحجر فينتحون قليلاً ، ثم يَدْحُون بتلك الأحجار إلى تلك الحفرة ، فإن وقع فيها الحجر غلّبَ صاحبها ، وإن لم يقع غُلِبَ وتسمى حالياً بلعبة الغولف . ينظر : العين ، للفراهيدي : مادة ( دحو ، دحي ) ٣/٨٠٠ ، تهنيب اللغة ، للأزهري : مادة ( دحا ) ٥/١٩١-١٩٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( دحا ) ٣/٤٠٤ .
- (٤) كرة : قال ابن السكيت : كروت بالكرة إذا ضربت بها ، والكرة التي يُلعب بها أصلها : كُرو فحدفت الواو، والهاء عَوض ، وتجمع على كرين وكُرات ،

والكرة : هي جسم محيط به سطح في داخله نقطة وهي التي تضرب بالصُّولجان .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (كرا) ١٠٠/٣٥-٣٤٢ ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني : مادة (كرا) ٢٤٠/٣ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ٢٠٠/٤ .

- (°) الصوّراجان: فارسي معرب ، لأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلم العرب ، وهي : عصا معكوفة الطرف ، يضرب بها الفارس الكرة ، وقد يحملها الملك فترمز لسلطانه ، تجمع على صوالج وصوالجة . يضرب بها الفارس الكرة ، وقد يحملها الملك فترمز لسلطانه ، تجمع على صوالج وصوالجة . يسنظر : العيسن ، لمنفر اهيدي : مادة (صلح) ٢٩٣٦ ، نظم المستعذب ، لإبسن بطال : ١٩٤١ ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني مادة (صلح) ١٩٤١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (صلح) ٢٨٤/٧ .
- (٦) ينظر: المهذب، المشيرازي: ١/٤/١٤، التهذيب، المبغوي: ٢٦/٨، البيان، المعمراني: ٢٢٤/١٥-٤١، المبغوي: المجموع، المبغووي: ٢٢/١٥-٥٠، روضية الطالبين، المنووي: ١٩٤/١، منهاج الطالبين، المنووي: المبعموع، المنووي: ٣٤٩/٣، السنى المطالب ، الزكريا الأنصاري: ٢٢٩/٤، فتح الوهاب، الزكريا الأنصاري: ١٩٤/١، مغسني المحتاج، المسربيني: ٢١٥/٤، نهاية المحتاج، المرملي: ١٦٥/٨، حاشية قليوبي: ٣٢٥/٢، حاشية الموتاج، المرملي: ١٦٥/٨، حاشية قليوبي: ٣٢٥/٢، حاشية الموتاج، المرملي: ١٢٥/٨، حاشية قليوبي: ٣٢٥/٢، حاشية الشرقاوي: ٢٢٤/٢،

فأما الدحو <sup>(۱)</sup> بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض ، لإختبار القوة والإرتياض بها ، فالسبق عليه كالسبق على الصراع فيكون على وجهين <sup>(۲)</sup> والله أعلم .

<sup>(</sup>١) الدحو: البسط. دحا الأرض يدحوها دحواً: بسطها ووسعها.

قال ابن الأعرابي : يقال : هو يَدْهُو الحجر بيده أي يرمي به ويدفعه ، قال : والداحي الذي يدحو الحجر بيده .

فالدحو بالحجارة : أي المراماة بها والمسابقة .

يسنظر : العيسن ، للفراهيدي : مادة ( دحو ، دحي ) ٢٨٠/٣ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( دحا ) ١٩١/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( دحا ) ٣٠٠٣-٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) فالسبق على الدحو بالحجر الثقيل كالسبق على الصراع فيكون على وجهين :

الوجه الأول : أنه جائز .

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أنه لا يجوز .

يسنظر: المهدنب، المشدرازي: ١/٤١١، التهذيب، للبغوي: ٧٦/٨، البيان، للعمراني: ٧٦/٧، المهدنب، للمهدنب، للمعمراني: ٧٦/١٥، المهدنب، للمعمراني: ٧٦/١٥، المعمراني: ١٨٥/١٥، المعمراني: ١٨٥/١٠، المعمراني: ٢٢٩/٤، المعمراني: ٢٢٩/٤، المعمراني: ٢٢٩/٤، المعمراني: ٢٢٩/٤، المعمراني: ٢٢٩/٤، المعمراني: ٢٢٥/٣، المعمراني: ٢٢٤/٣، المعمراني: ٢٢٥/٣، المعمراني: ٢٢٥/٣، المعمراني: ٢١٥/٣، المعمراني: ٢٢٥/٣، المعمراني: ٢٢٥/٣، المعمراني: ٢٢٥/٣، المعمراني: ٢٠٥/٣، المعمراني: ٢٠٠/٣، المعمراني: ٢٠٥/٣، المعمراني: ٢٠٥/٣، المعمراني: ٢٠٥/٣، المعمراني: ٢٠٥/٣، المعمراني: ٢٠٠/٣، المعمراني: ٢٠/٣٠ المعمراني: ٢٠/٣٠ المعمراني: ٢٠/٣٠ المعمراني: ٢٠٠/٣٠ المعمراني: ٢٠٠/٣٠ المعمراني: ٢٠/٣٠ المعمراني: ٢٠/٣٠ المعمراني: ٢٠٠/٣٠ المعمراني: ٢٠٠/٣٠ المعمراني: ٢٠٠/٣٠ المعمراني: ٢٠٠/٣٠ المعمراني: ٢٠٠ المعم

#### (ت) فصل: [شروط صحة العقد على العوض في السبق].

/ فإذا تقرر ما يجوز السبق به على الأعواض المبذولة ، فلصحة العقد عليه خمسة شروط (١):

أحدها: التكافؤ (٢) فيما يستبقان عليه وفيما يتكافآن به وجهان:

أما الشرط في الاصطلاح: فتعددت تعاريفه ومنها: ؛

أنه عبارة عما لا يوجد المشروط مع عدمه لكن لا يازم أن يوجد عند وجوده . أو هو :

تعليق شيء بشيء ، بحيث إذا وُجد الأول وُجد الثاني . أو هو :

ما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده وجود و لا عدم اذاته .

وأحسن ما قيل في حده : أنه ما يتوقف عليه الوجود ، ولا دخل له في التأثير والإفضاء .

والشرط ينقسم إلى أربعة أقسام :

الشرط العقلي : كالحياة للعلم ، فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة ، فقد توقف وجوده على وجودها عقلاً .

والشرط الشرعي : كالطهارة للصلاة ، فإن الشرع هو الحاكم بأن الصلاة لا توجد إلا بطهارة ، فقد توقف وجود الصلاة على وجود الطهارة شرعاً .

والشرط السلغوي : كالتعسليقات ، نحسو إن قمت ، ونحو أنت طالق إن دخلت الدار ، فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو الشرط ، والمعلق عليه هو الجزاء .

والشرط العادي : كالسلّم لصعود السطح ، فإن العاءة قاضية بأن لا يوجد الصعود إلا بوجود السلم .

ينظر : المستصفى ، للغزالي : 1.10 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 1.00 -

(٢) التكافؤ: التساوي في الشيئين والتماثل.

فالكفء : المثل ، وكل شيء ساوى شيئاً حتى يكو ، مثله فهو مكافيء له .-

<sup>(</sup>١) الشروط: مفردها (الشرط) وهو في اللغة: العلامة ، كذا قبل واعترض عليه بما في الصحاح وغيره من كستب السلغة ؛ بأن الذي بمعنى العلامة هو الشرط التحريك ، وجمعه أشراط، ومنه: أشراط الساعة أي علاماتها .

وأما الشرط بالسكون : فجمعه شروط وهو المراد في النص ، فهذا جمع الكثرة فيه ويقال في جمع القلة منه : اشرط كفلوس وأفلس .

ينظر : الصحاح ، الجوهري : مادة (شرط ) ١١٣٦/٣ ، العرب ، لإبن منظور : مادة (شرط ) ٨٢/٧ ، المصباح المنز ، المعاوم : مادة (شرط ) ٢٠٩/١ ، التعريفات ، المجرجاني : ص١٦٦ ، القاموس المحيط ، المفيروز أبادي : مادة ( الشرط ) ٢٠٩/١ .

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي ، وما عليه جمهور أصحابه: أن التكافؤ بالستجانس ، فيسابق بين فرسين أو بغلين ، أو حمارين أو بعيرين (1) ، ليعلم بعد التجانس فضل السابق ، ولا يجوز أن يسابق بين فرس وبغل ، ولا بين حمار وبعير ؛ لأن تفاضل الأجناس معلوم ، وأنه لا يجري البغل في شوط (1) الفرس (1).

كما قال الشاعر (٤):

{ ل/۲۸ ب}

إن المُذَرَّع(٥) لا تغني خؤولته \*\* كالبغل يعجز عن شوط المحاضير (١).

= ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (كفى) ١٨٩/١٠ ، معجم ابن فارس : مادة (كفء) ١٨٩/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (كفأ) ١١٢/١٢ .

(١) بعير : الباء والعين والراء أصلان : أحدهما : الجِمال . يقال : بعير وأبعرة وأباعر وبعران .

فالبعير : الجمل البازل وقيل : الجذع ؛ ويقع على الذكر والأنثى وسمي بعير : لأنه يبعر .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( بعر ) ٢٦٩/١ ، تحرير التنبيه ، للنسووي : ص١١٧-١١٨ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بعر ) ٤٤٤/١ .

(٢) الشوط : الشين والواو والطاء أصل يدل على : مضيٍّ في غير تثبت .

فالشرط: الجري مرة إلى غاية.

والجمع : أشواط .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة (شوط) ٢٢٨/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (شوط) ٢٣٧/٧ ، القاموس المحيط ، للفيروزأبادي : مادة (شوط) ٢٢/٢ .

(٣) ينظر : النتبيه ، للشيرازي : ص١٢٧ ، المهذب ، للشيرازي : ١٤/١ ، التهذيب ، للبغوي : ٨٥-٨٥ ، البيان ، للعمراني : ٢١/٧٤-٤٣٢ ، المجموع ، للنووي : ١١/١٥-٥٣ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٢٢/٤ .

(٤) نسب هذا البيت : لعرهم بن قيس العدوي ، ونسبه له الإمام النووي وابن منظور .

ينظر : تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ٢٠٥/٢ رقم (٦٠٦) ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (نرع) ٥/٥٠ .

(°) المُذَرَّع: هو الذي أمه عربية وأبوه غير عربي أي هو: الذي أمه أشرف من أبيه. وســمي مُذَرَّعــاً: تشبيهاً بالبغل، لأن في ذراعيه رقمتين كرقمتي ذراع الحمار نُزَع بهما إلى الحمار في الشبه، وأم البغل أكرم من أبيه.

يـنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( ذرع ) ٣١٥/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ذرع ) ٣٥/٥ ، القاموس المحيط ، للغيروزأبادي : مادة ( الذراع ) ٣١/٣ .

(٦) المحاضير : هي الخيل السريعة العدو .

مفردها : محضار وهو فرس شديد الحُضئر وهو العدو .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حضر ) ٢٠٠/٤ ، تهذيب الصحاح ، للزنجاني : مادة (حضر ) ٢٢٢/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حضر ) ٢١٨/٣ .

لكن يجوز السبق بين عتاق الخيل (١) ، وهجانها (٢) ، لأن جميعها جنس . والعتيق في أول شوطيه أحدُّ ، وفي آخر ه ألين .

والهجين في أول شوطيه ألين ، وفي آخره أحدُّ ، فربما صارا عند الغايـة متكافئين (٣) .

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي (٤): إن التكافؤ في الاستباق غير معتبر بالتجانس ، وإنما هو معتبر بأن يكون كل واحد من المستبقين يجوز أن يكون سابقاً ويجوز أن يكون مسبوقاً . فإن جوز ذلك بين فرس وبغل ، أو بين بعير وحمار ، جاز السبق بينهما ، وإن علم يقيناً أن أحدهما يسبق الآخر قبل الاختبار ، لم يجز السبق بينهما ولو علم ذلك بين فرسين عتيق وهجين ، أو بين بعيرين عربي وبختى (٥) ، لم يجز السبق بينهما .

{ ل/٢٨ ب }

<sup>(</sup>١) العنيق من الخيل : هو فرس عتيق أي جواد رائع كريم ، أبواه عربيان ؛ والحمع : عتاقُ وعُتِقُ . ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( عتق ) ٢١٩/٤ ، نظم المستعنب ، لإبن بطال : ١٤/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عق ) ٣٦/٩-٣٧ .

<sup>(</sup>٢) الهجين من الخيل : الذي ولدته بر 'ذَوانة من حصان عربي أي أبوه عربي ، وأمه عجمية . والجمع : هُجْنُ وهجانُ .

ينظر : العين ، للفراهيدي : مادة ( هجن ) ٣٩٢/٣ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( فرع ) ٣١٥/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( هجن ) ٢٧/١٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المهذب ، للشيرازي : ١٤/١ ، البيان ، للعمر انسي : ١٧ ٤٣١ ، المجمــوع ، للنــووي : ٥٣-٥١/١٦ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٤)هو إيراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي ، شيخ الشافعية ، وفقيه بغداد ، صاحب ابن سريج ، وأكبر تلامذته ، شرح مذهب الشافعي ولخصمه ، انتقل ببغدد دهراً ثم تحول إلى مصر وتوفي بها سنة ٢٤٠هــ . ينظر : طبقات العبادي : ص٦٨ ، تاريخ بغداد ، المخطيب البغدادي : ١١/٦ ، طبقات الفقهاء ، للشير ازي : ١٢/١ ، سير أعلام النباله ، للذهبي : ١٢/١٥ ، العبر ، للذهبي : ١٩/١ ، طبقات الشافعية ، لإبان قاضى شهبة : ١١/١ ، طبقات الشافعية ، لإبن هداية الله : ص١٦٦ .

<sup>(</sup>٥)البختي : جمعــه بُختِ وبَخَاتِ وبَخاتي وهي : الإبل الخراسانية ، تنتج من أبل عربية وفالج ، وهي بطيئــة الجري ، يقال للأنثى : بُختية .

فالبخاتي: هي جمال طوال الأعناق خُر اسانية .=

وكذلك لو اتفق الفرسان في الجنس ، واختلفا في القوة والضعف ، فيمنع من الاستباق بينهما ، وهما من جنس واحد ، ونجوزه بينهما وهما من جنسين / مختلفين الاستباراً بالجواهر دون التجانس (۱) .

والشرط الثاني: الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتها (٢) بتدبير راكبها، فإن شرط إرسالها لتجري مسابقة بأنفسها ، لم يجز وبطل العقد عليها ؛ لأنها تتسافر بالإرسال ولا تقف على غاية السبق ، وإنما يصح ذلك في الاستباق بالطيور (٣) إذا قيل : بجواز الاستباق عليها لما فيها من الهداية إلى قصد الغاية ، وأنها لا تتنافر في طير انها .

والشرط الثالث: أن تكون الغاية معلومة ، لأنها مستحقة في عقد معاوضة (أ) فإن وقع العقد على إجراء الفرسين حتى يسبق أحدهما الآخر ، لم يجز لأمرين:

أحدهما: جهالة الغاية.

{ [ L/74 ] }

<sup>=</sup> ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( بخت ) ۲۰۸/۱ ، تحرير النتبيه ، للنووي : ص ۱۲۱ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بخت ) 770/1 .

<sup>(</sup>١)ينظر : المهـذب ، للشيرازي : ١١٤/١ ، التهذيب ، للبغوي : ٨٤/٨-٨٥ ، البيان ، للعمراني : ١/٤٣١ ، المجموع ، للنووي : ١١/١٦-٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الغاية : هي مدى الشيء ، أو أقصى الشيء .

والجمع : غايُ وغايات .

فالغاية إنن : مدى كل شيء وقصاه فغاية كل شيء : منتهاه .

وغاية السبق : هي قصبة تُتصب في الموضع الذي تكون المسابقة إليه ليأخذها السابق .

ينظر : لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( غيا ) ١٦٣/١٠ ، التعريفات ، للجرجاني : ص٢٠٧، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الغاية ) ٤٢٢/٤ ، الكليات ، للكفوي : فصل الغين ٣٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) الطيور : جمع مفرده ( طائر ) قال الليث : الطير معروف ، وهو اسم جمع مؤنث .

قال ابن فارس : الطاء والياء والراء أصل واحد بدل على خفة الشيء في الهواء ثم يستعار ذلك في غيــره وفي كل مترعة . من ذلك الطير : جمع طائر سمي بذلك لما قلناه يقال : طار بطير طيراناً .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( طار ، يطير ) ١١/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( طير ) ٣٥/٥- ٢٣٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( طير ) ٢٣٨/٨ .

<sup>(</sup>٤)عقد معاوضة : سبق بيان معناه في ص١١٦ .

والثاني: لأنه يفضى ذلك لإجرائهما حتى يعطبا (١).

والشرط الرابع: أن تكون الغاية التي يمتد شوطهما (٢) إليها يحتملها الفرسان و لا ينقطعان فيها . فإن طالت عن انتهاء الفرسين إليها ؛ إلا عن انقطاع وعطب ، بطل العقد لتحريم ما أفضى إلى ذلك .

والشرط الخامس: أن يكون العوض فيه معلوماً ، كالأجور (٢) والأثمان (١).

فإن أخرجه غير المتسابقين جاز أن يتساويا فيه ويتفاضلا ؛ لأن الباذل للسبق مخير بين القليل والكثير ، فجاز أن يكون مخيراً بين التساوي في التفضيل . ويجوز أن يتماثل جنس العوضين ، وإن لم يختلف (٥) .

{[JAY/J]

<sup>(</sup>١) العطب : قال النيث : العَطَّبُ : هلاك الشيء وعطب البعير إذا انكسر .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( عطب ) ١٨٤/٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( عطب ) ٣٥٤/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عطب ) ٢٦٥/٩ .

<sup>(</sup>٢) شـوطهمـا: ذكـر فـسي ط (ع): ١٨٨/١٥، وقـسي ط (م): ٢٢٠/١٩ " شرطهما " وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/٨٣ أ ، و (ن) : ل/١٥١ أ .

<sup>(</sup>٣) الأجور : الأجر هو : الجزاء على العمل ، والجمع : أجور والإجارة : من أجر يأجر وهو : ما أعطيت من أجر في عمل .

فالأجر: الثواب.

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( أجر ) ١٧٩/١١ ، معجم ابن فارس : مادة ( أجر ) ٦٣-٦٢/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( أجر ) ٧٧/١ .

<sup>(</sup>٤) الأثمـــان : الــــثمن هو : اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عيناً كان ، أو سلعة ، وكل ما يحصل عوضاً عن شيء فهو ثمنه .

قال ابن فارس : الثاء والميم والنون أصلان : أحدهما : عُوض ما يباع .

وقال الليث : ثمن كل شيء : قيمته .

والجمع : أَنْمَانَ وَأَنْمَنَ ، وَالأَنْمَانَ أَيْضِماً : الدِنانِيرِ والدراهم .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( ثمن ) ١٠٦/١٥ ، معجم ابن فارس : مادة ( ثمن ) ٣٨٦/١ ، لمدان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ثمن ) ١٣٤/٢ ، للكليات ، للكفوي : فصل الثاء ١٣١/٣-١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) يسنظر : المهذب ، للشيرازي : ١٤/١١-٤١٥ ، البيان ، للعمراني : ٢٧/٧ و ٤٣٦-٤٣٦ ، المجموع ، للــنووي : ٣٨/١٦ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٥٣٤/٧ ، فتح الوهاب ، لزكريا الأنصاري : ١٩٤/١ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري: ٢٢٠-٢٢٩ ، معنى المحتاج ، للشربيني: ٢١١/٤-٢٢٠ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١٦٧/٨ .

#### (ث) فصل: [شروط صحة عقد الرمي].

فأما الرمي ، فيعتبر في صحة عقده خمسة شروط (١) أيضاً :

أحدها: أن يكون [ الراميان متجانسين ] (٢) ، فيتناضلن بالنشاب (٣) ، أو بالحراب (٤) ، فإن كان أحدهما ينضل بالنشاب والآخر بالحراب ، / لم يجز {[\\7\]} لتنافيهما .

> لكن يجنوز أحدهما مناضلاً بالنشاب ، والآخر بالنبل (٥) ؛ لأن كليهما سهم يخرج عن قوس <sup>(۱)</sup>.

> والشرط الثاني : أن يكون بين المنتاضلين مقاربة في الرمى والإصابة يحتمل أن يكون ناضلاً ومنضولاً ، ليعلم بالنضال (٧) أحنقهما (٨) ، فإن تفاوت ما بينهما ، فإن كان أحدهما أكثر سهامه صائبة ، والآخر أكثر سهامه خاطئة ، ففيه وجهان :

أحدهما: وهو مقتضى قول أبي إسحاق المروزي (٩): لا يجوز ؛ ويكون العقد بينهما باطلاً ؛ لأن حذقه معلوم بغير نضال ، فصار كالمستحق للمال بغير نضال .

{し/アメ 屮 }

<sup>(</sup>١) شروط: سبق بيان معناه في ص١٤٢.

<sup>(</sup>٢) [ الراميان متجانسين ] : وردت فسي (ك) : ل/٨٣ أ ، و (ن) : ل/١٥١ ب ، وط (ع) : ١٨٨/١٥ ، " الرامي مجانسة " والصواب ما أثبته الاقتضاء السياق ذلك ، كما أنه ورد في ط (م) : ٢٢١/١٩ .

<sup>(</sup>٣) النشاب : سبق بيان معناه في ص١١٩ .

<sup>(</sup>٤) الحراب: سبق بيان معناه في ص ١٣٩٠.

النسبل: اسم للسهام العربية ، وهي مؤنثة لا واحد لسه من لفظه ، فلا يقال نبلة وإنما يقال: سهم ونشابة . وصاحبها : نابل وحرفته : النَّباللة وهو أيضاً : نَبَّال .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( نبل ) ٥٥//١٥ ، معجم ابن فارس : مادة ( نبل ) ٣٨٣/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( نبل ) ٢٧/١٤ .

<sup>(</sup>٦) القوس: سبق بيان معناه في ص١٢١.

<sup>(</sup>V) النضال : سبق بيان معناه في ص٦٦ .

<sup>(</sup>٨) الحذق : الحذق والحذاقة : المهارة في كل عمل ، تقول : حَنْقَ وحَنْق في عمله فهو حانق ماهر . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حذق ) ٢٥/٤ ، معجم ابن فارس : مادة (حذق ) ٣٨/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حذق ) ٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٩) سبقت ترجمته في ص١٤٤ .

والوجه الثاني: يجوز ويكون العقد بينهما صحيحاً ؛ لأن المال إذا استحق بعث على معاطاة الحذق (١).

والشرط الثالث: أن لا يتناضل على جراح النفوس بالسهام والسلاح، وليكون قصدهما إصابة غير ذات الأرواح، لتحريم عقرها (٢)، فإن شرط فيه جراحة النفوس بطل لحظره.

والشرط الرابع: أن يكون العوض معلوماً من أعيان موجودة، أو مال في الذمة موصوفاً (٣).

والشرط الخرامس: أن يحفظ من دخول الجهالة (٤) في النضال ، على ما سنذكره في موضعه .

<sup>(</sup>١) ينظر : المهذب ، للشيرازي : ١٧/١ ، التهذيب ، للبغوي : ٨٥/٨ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣٣/٤

<sup>(</sup>٢) " عقرها " : وردت في (ن) : ١٥١/٥ ب " غيرها " والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١٨٣/٥ ب ، وط (ع) : ١٨٨/١٥ ، وط (م) : ٢٢١/١٩ .

والعقر : الجرح يقال : عقر الفرس والبعير بالسيف عقراً : قطع قوائمه .

وأصـــل العقــر : ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم ، والعقر لا يكون إلا في القوائم ، ثم جعل النحر عقراً ؛ لأن ناحر الإبل يعقرها ثم ينحرها .

ينظر : لسان العــرب ، لإبن منظــور : مــادة ( عقر ) ٣١٣/٩ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( العقر ) ١٧١/٢ ، أنيس الفقهاء ، للقونوي : ص١٥١ .

<sup>(</sup>٣) لابد أن يكون العوض معلوماً إما معيناً أو موصوفاً ، وجاز أن يكون حالاً ومؤجّلاً ، فلو كان مجهولاً بأن قال : أعطيك ما شئت أو شئت فلا يصبح ، لأن الأعواض في العقود لا تصبح إلا معلومة .

ينظر : التنبيه ، للشيرازي : ص177 ، البيان ، للعمراني : 177 ، روضة الطالبين ، للنووي : 177 ، مغني 179 ، المجموع ، للنووي : 177 ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : 177 ، مغني المحتاج ، للشربيني : 177 .

<sup>(</sup>٤) الجهالة : من الجهل و هو : نقيض العلم ، ويقال : جهله فلان جَهْلاً وجَهالَة : ضد علمه .

والجهالة : أن تفعل فعلاً بغير علم .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (جهل ) ٦/٦ ، معجم ابن فارس : مادة (جهل ) ٤٨٩/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (جهل ) ٤٠٢/٢ .

## (٣) / مسألة : [ أنواع العوض في السبق ] .

> (١) [رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ١٥١/٥ ب ، وط (م) : ٢٢١/١٩ ، ولم يرد في المخطوطة (ك) : ن/٨٣ ب ، وط (ع) : ١٨٩/١٥ .

> > (٢) الوالي: هو الإمام أو السلطان يخرجه من ماله الخاص أو من بيت المال .

ينظر : التهنيب ، للبغوي : ٧٧/٧-٧٩ ، اللبيان ، للعمراني : ٧/٥٢-٤٢٧ ، المجموع ، للنووي : ٣١/١٦ .

(٣) غير الواليي : أيَّ رجل آخر من الرعية يخرجه من ماله الخاص ، فهو بذل مال في طاعة ، ويثاب على ذلك إذا نوى . ينظر : المصادر السابقة .

(٤) العسلَّة : في اللغة : عبارة عن معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل ، أخذاً من العلة التي هي المرض ، أو الحدث يشغل صاحبه عن شُغله الأول ، فكأنها صارت شغلاً ثانياً منعه عن شغله الأول .

وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل ، وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة ؛ لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة .

والعلة في الاصطلاح: عند الفقهاء: عبارة عما يتأثر المحل بوجوده، ولذلك سُمي المرض: علة.

أما عند الأصوليين : اختلفوا فيها على أقوال منها :

١- أنها المعرفة للحكم ، بأن جعلت علما على الحكم ، إن وجد المعنى وجد الحكم .

٧- الوصف الظاهر المنضبط الذي يشتمل على المعنى المناسب للحكم .

٣- أنها التي يعلم الله صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها .

أما شروطها : فقد أوصلها الشوكاني إلى أربعة وعشرين شرطاً في كتابه " إرشاد الفحول " بعضها انفقت كلمة الأصوليين على إشتراطه ، وبعضها اختلفت كلمتهم فيه وأهم هذه الشروط هي أربعة :

ان تكون وصفاً ظاهراً جلياً .

٢- أن تكون العلة وصفاً منضبطاً .

٣- أن تكون العلة وصفاً مناسباً للحكم .

٤- ألا تكون العلة وصفاً قاصراً على الأصل .

ي نظر : شفاء الغليل ، للغزالي : ص ٢٠ ، المستصفى ، للغزالي : ٢/٥٣٥-٣٣٦ ، المحصول ، الرازي : ج٢/ق٢/١٥٠١ ، نهاية السول ، للإسنوي : ٢/٥٠٥-٩١٠ ، إرشاد الفحول ، الشوكاني : ٢/١٥١/١٠١ .

(٥) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ١/١ ب - ٢ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

أما السبق (1): فيذكر تارة بتسكين الباء ، وتارة بفتحها ، وهو بتسكين الباء :  $(1)^{1}$  فعل سبق / من المسابقة (7) .

وهو بفتح الباء: العوض المخرج في المسابقة.

قال الشافعي: (( والأسباق ثلاثة )) يريد به: العوض في الأسباق ثلاثة:

أحدها: أن يخرجه غير المتسابقين.

والثانى: أن يخرجه المتسابقان.

والثالث: أن يخرجه أحدهما (٣).

فأما السبّق الأول الذي يراه الشافعي وهو: الذي يخرجه غير المتسابقين، فيجوز سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله (٤).

وقال مالك : إن أخرجه الإمام جاز (°) وإن أخرجه غيره لم يجز ، لأنه من أسباب الجهاد المختصة بالأثمة .

وهذا فاسد <sup>(٦)</sup> من وجهين :

أحدهما : أن ما فيه معونة على الجهاد ، جاز أن يفعله غير الأئمة ، كإرتباط الخيل(٧)،

<sup>(</sup>١) السبق : سبق بيان معناه في ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) المسابقة : سبق بيان معناه في ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣)ينظر : المهند، ، للشيرازي : ١/١٥-٤١٦ ، النتبيه ، للشيرازي : ص١٢٧ ، التهـذيب ، للبغـوي : ٧٧/٧-٧٩ ، البيان ، للعمراني : ٧/٥٢٥-٤٢٦ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧٦/٣٥ ، المجمـوع ، للنـووي : ٣١/٣٠-٣١ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٤٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) لأن في ذلك حثاً على تعلم الفروسية والرمي وإعداد أسباب القتال ليتقوّوا به على الجهاد ، ويقع فيه الصلاح للمسلمين. ينظر : المهذب ، للشيرازي : ١/٥١ ، التهذيب ، للبغوي : ٧٧/٨ ، البيان ، للعمرانـــي : ٧٧/٧ ، المجمــوع ، للنووي : ١٦/٤٥-٥٠ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧٣٦/٧ ، مغني المحتـــاج ، للـشربيني : ٤٢٢/٤ ، نهايــة المحتاج ، للرملي : ٨/١٦٧-١٦٨ .

<sup>(</sup>٥)ينظر: الكافي، لإبن عبد البر: ٢٢/١، الجواهر الثمينة، لإبن شاس: ٥٠٩/١، الذخيرة، للقرافي: ٣٥/٣، وواقي : ٣٩١/٣، والإكليك، قوانين الأحكام، لمحمد الغرناطي: ص١٦٠، التساج والإكليك، للمولق: ٣٩١/٣، مواهب الجليل، للحطاب: ٣٩١/٣، حاشية الدسوقي: ٢٠٩/٢، بلغة السائك، للصاوي: ٣٤٦/١، الخرشي على مختصر خليل: ٣٠٥/٣. وأقاسد: سبق بيان معناه في ص١٠٠٨.

<sup>(</sup>٧) ارتباط الخيل : الإرتباط مأخوذ من الرباط وهو : مرابطة العدو وملازمة الثغر ، وأصله : أن يربط كل واحد من الفريقين خيله ، ثم صار لزوم الثغر رباطاً ربما سميت الخيل أنفسها رباطاً .-

 $e^{(1)}$  .

والثاني: أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين ، جاز أن يتطوع  $^{(7)}$  كل واحد من المسلمين لبناء المساجد والقناطر  $^{(7)}$  .  $^{(3)}$ 

<sup>=</sup> ينظر : نسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ربط ) ١١٢/٥-١١٣ ، القاموس المحيط ، الفيروز أبادي : مادة ( ربطه ) ٥٤٩/٢ .

فارتباط الخيل : هو مرابطتها بإزاء العدو وربطها واقتناؤها للغزو ، وهو عام في الذكور والإناث من الخيل في قول الجمهور . والمستحب منها الإناث قاله عكرمة وهو صحيح ، فإن الأنثى بطنها كنز وظهرها عِزَّ . ولقد كان لعروة البارقي سبعون فرساً مَعَدة للجهاد .

ولقد قال تعالى : ﴿ وَأَعِدُوا لَهُ مُمَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قَوْةٍ وَمِنْ مِرَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كَثُهُ [ سورة الأنفال : آيـــة ٢٠] .

ينظر : أحكام القرآن ، لإبن العربي : ٨٧٣/٢ ، المحرر الوجيز ، لإبن عطيه : ٢/٦٤ ، زاد المــسير ، لإبن الجوزي : ٣٧٥/٣ ، تفسير القرطبي : ٣٦/٨ .

<sup>(</sup>١)ينظر : التهذيب ، للبغوي : ٧٧/٨ ، البيان ، للعمراني : ٧٥/٧ ، المجمـوع ، للنـووي : ١٦/٥٥-٥٦ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٤٢٢/٤ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١٦٧/١-١٦٨ .

<sup>(</sup>٢)جاز أن يتطوع به : الضمير عائد على المال المخرج في السبق .

<sup>(</sup>٣)القفاطر : جمع القفطرة وهي : الجسر وما ارتفع من البنيان . وقال الأزهري : هو أزَّجُ يبنـــى بـــالأجُرّ أو بالحجارة على الماء يُعْبَرُ عليه . والأزج : بيت يبنى طولاً ، ويقال له بالفارسية : أوستان .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( قنطر ) ٩/٥٠٠ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( قنطـــر ) ٢٠٨/١ ، ومادة ( أزج ) ٢٠٨/١ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( القنطرة ) ٢٠٨/٢ .

٤) ينظر : البيان ، للعمر اني : ٢٦٦/٧ ، المجموع للنووي : ٢١٦٥٥-٥٦ .

### (أ) فصل: [أقسام البذل].

فإذا صح جوازه (١) من كل باذل ، لم يخل [ البذل ] (٢) من ثلاثة أقسام :

أحدها: أن يختص به (٢) السابق وحده (٤) دون غيره كقوله: إذا كان المتسابقون عشرة ، فقد جعلت للسابق منكم عشرة . وهذا جائز ، فأيهم جاء سابقاً لجماعتهم استحق العشرة كُلها ، و لا شيء لمن بعده و إن كانوا متفاضلين <sup>(٥)</sup> في السبق .

فلو سبق اثنان من الجماعة فجاءا معا ، وتأخر الباقون اشترك الإثنان في العشرة لتساويهما في السبق ، فاستويا في الأخذ .

{ ل/٤٨ ب}

ولـو سبق خمسة اشتركوا في الأخذ كذلك ، ولو سبق تسعة وتأخر واحد ، اشـــتركوا في العشرة / دون المتأخر منهم ولو جاءوا مجيئاً واحداً [ لم ] (٢) يتأخر  $^{(v)}$  عنهم واحد منهم ، فلا شيء لهم ، لأنه ليس فيهم سابق ولا مسبوق

<sup>(</sup>١) فإذا صح جوازه: الضمير عائد على المال المخرج في السبق -

<sup>(</sup>٢) السيدل : ذكسرت فسي : ط (ع) : ١٨٩/١٥ ، وط (م) : ٢٢٢/١٩ " التسيدل " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٨٤ أ و (ن) : ل/١٥٢ أ .

والــبذل هو : ضد المنع ، بَنْله يَيْدُله ويَيْدُلُه بَدْلاً : أعطاه وجادَ به ، وكل من طابت نفسه بإعطاء شيء فهو باذل له .

يسنظر : تهذيسب اللغة ، للأزهري : مادة ( بذل ) ٤٣٤/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( بذل ) ٢١٦/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بذل ) ٣٥٢/١ .

<sup>(</sup>٣) أن يختص به: الضمير عائد على البذل.

<sup>(</sup>٤) السابق وحده: الضمير عائد على السابق الأول.

<sup>(</sup>٥) متفاضيلين : التفاضيل مين فضل : والفاء والضاد واللام أصل واحد يدل على زيادة في شيء . من ذلك الفضل : الزيادة والخير . فالتفاضل : التّمازي في الفضل .

والفضال : اسم للتفاضل و هو ما فضل من شيء ، والتقاضل بين القوم : أن يكون بعضهم أفضل من بعض . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( فضل ) ٣٩/١٢ - ٤١ ، معجم ابن فارس : مادة ( فضل ) ٥٠٨/٤ ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة ( فضل ) ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٦) نسم يتأخر : " لم " ذكرت في : ط (ع) : ١٨٩/١٥ ، وط (م) : ٢٢٢/١٩ " لما " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٨٤ ب ، و (ن) : ل/١٥٢ أ .

<sup>(</sup>٧) ينظر : المهذب ، للشير ازى : ١٥/١ ، التهذيب ، للبغوي : ٨/٨ ، البيان ، للعمر اني : ٢٨/٧-٤٢٩ ، المجمــوع ، للــنووي : ٥٦/١٦ ، روضــة الطالبين ، للنووي : ٥٣٤/٧-٥٣٥ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري: ٢٣٠/٤ ، فتح الوهاب ، لزكريا الأنصاري: ١٩٥/١ .

والقسم الثاني: أن يبذله (١) لجماعة منهم ، ولا يبذله لجميعهم . كأنه بذل للأول عوضاً ، وللثاني عوضاً .

ولكل واحد منهم في اللغة اسم إذا تقدم على غيره خاص .

يقال للسابق الأول : المُجلي (٢) ، والثاني : المُصلي (٣) ، والثالث : التالِي (٤) ، والرابع : البارغ (٥) ، والخامس : المُرتاح (٦) ، والسادس : الحَظي (٧) ،

(١)أن يبذله: الضمير عائد على المال المخرج في السبق.

(٢)المجلي : وهو الأول قال ابن بطال : قال المطرزي : يحتمل أن يكون من جلا الهموم إذا فرجها وكشفها . فالمجلي من جلا : والجيم واللام والحرف المعتل : أصل واحد يدل على إنكشاف الشيء وبروزه . فيقال : جلوت عنى همى جلواً إذا أذهبته ، وانجلي الغم إذا انكشف .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( جلا ) ١٨٤/١١ ، معجم ابن فارس : مادة ( جلو ) ٢٦٨/١ ، نظم المستعذب ، لابن بطال : ٢٥/١ ، السان العرب ، لابن منظور : مادة ( جلا ) ٣٤٥/٢ .

(٣)المصلي : وهو الثاني قال أبو عبيد : وأصل هذا في الخيل فالسابق الأول والمصلِّي الثاني ، قيل له : مُصلُّ لأنه يكون عند صلا الأول ، وصلاً ه : جانبًا ذنبه عن يمينه وشماله ، ثم يتلوه الثالث .

وقال ابن بطال : قيل لــه : مُصلً : لأن جفلته على صلى السابق وهي منخره ، والصلوان عظمان عـن يمين الذنب وشماله .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (صلى ) ٢٥/١٢٧-٢٣٩ ، نظم المستعنب ، لإبن بطال : ١٥/١ ، لسسان العرب ، لإبن منظور : مادة (صلا ) ٣٩٨/٧ .

(٤)التالي : وهو الثالث : والتالي النابع ، تلاه إذ تبعه .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (تلا) ٢١٦/١٤-٣١٧ ، معجم ابن فارس: مادة (تلو) ٣٥١/١ ، نظم المستعذب ، لإبن بطال: ١/٥١٤-٤١٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور: مادة (تلا) ٤٨/٢ .

(٥)البارع : وهو الرابع : البارع الفائق يقال : برع الرجل يبرع براعة فهو بارع . قال أبو عبيد : البارع الذي فاق أصحابه في العلم فهو بارع .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (برع) ٣٦٨/٢ ، معجم ابن فارس: مادة (برع) ٢٢١/١ ، نظم المستعنب ، لإبن بطال: ٢٢١/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور: مادة (برع) ٣٨٠/١ .

(٦) المرتاح : وهو الخامس : فالمرتاح مفتعل من راح الفرس يراح راحة إذا تحصن أي صار فحلاً وارتاح أيضاً إذا نشط

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( راح ) ٥/٩١٩ و ٢٢١ ، نظم المستعذب ، لإبن بطال : ١٦٦١ .

(٧)الحظي : الذي لسه قدر ومنزلة عند صاحبه يقال : قد حظي عند الأمير واحتظى به واحتظيته أي فضلته على غيره . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حظى ) ٢٠٣/٥ ، معجم ابن فارس : مادة (حظـــوى ) ٢٠٠/١ ، نظم المستعذب ، لإبن بطال : ٢١٦/١ . والسابع: العاطف (١) ، والثامن: المؤمل (٢) ، والتاسع: اللطيم (٣) ، والعاشر: السُكَّيت (٤) ، وليس لما بعد العاشر اسم إلا الذي يجيء آخر الخيل كلها يقال له: الفسكل (٥) .

فإذا بذل (٦) لبعض دون بعض ، فعلى ضربين :

(١) العاطف: أخرذ إما من عطف إذا كر فيدل على انتتاء وعياج يقال: عطفت الشيء إذا أملته، أو أخذ من عطف إذا شفق كأن صاحبه شفق عليه.

ي نظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( عطف ) ١٨٢/٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( عطف ) ٢٥١/٤ ، نظم المستعذب ، لإبن بطال : ٢٦١١ .

(٢) المؤمل : قال ابن بطال : لا يوصف به الفرس في اللغة ، ولمعله أمل لأن يسبق أي : رجى أن يسبق .
 وعدد الأزهري الأسماء العشرة وذكر الثامن العؤمل .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( صلى ) ٢٣٩/١٢ ، نظم المستعنب ، لإبن بطال : ١٦/١ .

(٣) الـــلطيم : اللطيم من الخيل : الذي يأخذ البياض خدّيه ، ويقال : هو أن يكون البياض في أحد شقى وجهه ،
 كأنه نظم بذلك البياض نظماً .

ويقال : اللطيم : هو التاسع من سوابق الخيل ، كأنه لُطمَ عن السَّبق .

وقال ابن بطال : اللطيم : الذي يلطمه النساء لتأخره واعياته .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( لطم ) ٣٥٦/١٣ ، معجم ابن فارس : مادة ( لطم ) ٢٥٠/٥ ، نظم المستعذب ، لإبن بطال : ٤١٦/١ .

(٤) السُكِّيت : بالتخفيف والتشديد : الذي يجيء آخر الخيل .

وقال الليث : السكيتُ - بالتخفيف - : العاشر الذي يجيء في آخر الخيل إذا أجريت بقي مسكناً .

وقال ابن فارس : يمكن أن يكون سمي ستكيناً لأن صاحبه يسكت عن الافتخار .

قـــال ابــن بطـــال : قال الجوهري : السُّكيَّت بالتشديد هو القاشور واشتقاقه من قشر أي شُتم لمجيئه أخيراً والقاشور الشؤم والقاشورة السنة الجدبة لقلة حظه من السبق .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (سكت) ٢٠/١٠ ، معجم ابن فارس : مادة (سكت) ٨٩/٣ ، نظم المستعذب ، لإبن بطال : ٢١٦/١ .

(٥) الفسكل : قال أبو عبيد عن الأصمعي : الفسكل : الذي يجيء في الحلبة آخر الخيل .

وقال شمر : الفمنكلُ والمُفَسِّكُلُ هو المؤخر البطيء .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (فسكل) ٢٢٦/١٠ ، نظم المستعذب ، لإبن بطال : ٢٦٣/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (فسكل) ٢٦٣/١٠ .

(٦) بذل : سبق بيان معناه في ص١٥٢ .

أحدهما: أن يفاضل بين السابق والمسبوق ، فيجعل للأول: الذي هو المجلى (١) عشرة، ويجعل للثاني : الذي هو المصلى  $(^{7})$  تسعة ، والثالث : الذي هو التالي  $(^{7})$ خمســة ، والرابع : الذي هو البارع (٤) أربعة ، والخامس : الذي هو المرتـــاح (٥) ثلاثــة ، ولا يجعـل لمـن بعدهـم شيئاً ، فإن هذا جائز . لأنه قد منـع المسبوقين و فاضل  $^{(1)}$  بين السابقين ، فحصل التحريض في طلب التفاضل ، وخشية المنع  $^{(4)}$  .

ويستفرع على هذا: أن يجعل للسابق عشرة ، وللمصلى خمسة ، ولا يجعل لمن بعدهم شيئاً ، فيكون السابق خمسة والمصلى واحداً ، فيقسم الخمسة السابقين { ل/٤٨ ب } بالعشرة لكل واحد درهمان (^) ، وينفرد الواحد المصلي بالخمسة ، وإن صار / بها (٩) أفضل من السابقين ، لأنه (١٠) أخذ الزيادة لتفرده بدرجته ، ولم يأخذها لتفضيل أصل درجته . وقد كان يجوز أن يشاركه غيره في درجته ، فيقل سهمه عن سهم من بعده .

{ [ L/0 / L]}

<sup>(</sup>١) المجلى : سبق بيان معناه في ص١٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المصلي : سبق بيان معناه في ص١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) التالي : سبق بيان معناه في ص١٥٣ .

<sup>(</sup>٤) البارع: سبق بيان معناه في ص١٥٣.

<sup>(</sup>٥) المرتاح: سبق بيان معناه في ص١٥٣.

<sup>(</sup>٦) فاضل : ذكرت في ط (ع) : ١٦٠/١٥ ، وط (م) : ٢٢٣/١٩ " ناضل " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٨٤ ب ، و (ن) : ل/١٥٢ أ ولأن المدياق يقتضيه .

 <sup>(</sup>٧) ينظر : المهذب ، للشيرازي : ١١٥/١ ، المجموع ، للنووي : ١٦/٧٥ .

<sup>(</sup>٨) در همـــان : مثنى للدر هم : والدَّرْهُمُ والدِّرْهُمُ : لغتان ، فارسى مُعَرَّبُ ملحق ببناء كلامهم ، وجمع الدر هم : دَراهمُ ، ويقال : رجل مدرهم : أي كثير الدراهم .

والدرهم: وحدة وزن مقدارها = ٢،٩٧ جراما .

ينظر : العين ، للفراهيدي : مادة ( درهم ) ١٢٥/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (درهم) ١/٤٤٠، معجم لغة الفقهاء : ص٤٤٩ ، المقادير الشرعية : ص٦١ .

<sup>(</sup>٩) بها : ذكرت في : ط (ع) : ١٩٠/١٥ ، وط (م) : ٢٢٣/١٩ " بهما " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٨٥ أ ، و (ن) : ل/١٥٢ أ و لأن السياق يقتضيه .

وبها: الضمير عائد على الخمسة .

<sup>(</sup>١٠) لأنه أخذ الزيادة لتفرده بدرجته: الضمير عائد على المصلى .

ثم على هذا القياس: إذا جعل للتالى شيئاً ثالثاً ، فحصل في كل درجة انفراد أو اشتراك ، وجب أن يختص المنفرد بسبق درجته ، ويشترك المشتركون بسبق درجتهم <sup>(۱)</sup> .

والضرب الثاني: أن يسوي فيهم بين سابق ومسبوق ؛ كأنه جعل للسابق عشرة ، وللمصلى عشرة وفاضل بين بقية الخمسة وهذا غير جائز ؟ لأن مقتضى الـــتحريض أن يفاضل بين السابق والمسبوق ، فإذا تساويا فيه <sup>(٢)</sup> بطل مقصوده <sup>(٣)</sup> فلم يجلز ، وكان السبق في حق المصلى الذي سوى بينه وبين سابقه باطلاً ، ولم يبطل في حق الأول (3).

وفي بطلانه (٥) في حق من عداه (٦) وجهان ، بناء على اختلاف الوجهين في الذي بطل السبق في حقه: هل يستحق على الباذل أجرة مثله أم لا ؟ على وجهين: أحدهما : وهو قول أبى إسحاق المروزي (Y) : أنه Y أجرة له على الباذل ؛ لأن منعه عائد عليه لا على الباذل .

فعلى هذا ، يكون السبق في حق من بعده باطلاً ؛ لأنه يجوز أن يفضلوا به على من سبقهم (٩) .

<sup>{ [ [ [ ] ] }</sup> 

<sup>(</sup>١) ينظر : المجموع ، للنووي : ١٦/٥٠ .

<sup>(</sup>٢) فيه : الضمير عائد على التفاضل .

<sup>(</sup>٣) مقصوده: الضمير عائد على السبق.

<sup>(</sup>٤) الأول : يسمى السابق الأول : المجلى كما ذكر فيما مضى .

<sup>(</sup>٥) وفي بطلانه: الضمير عائد على السبق.

<sup>(</sup>٦) من عداه: الضمير عائد على المصلى .

<sup>(</sup>٧) أبو إسحاق المروزي : سبقت ترجمته في ص١٤٤ .

<sup>(</sup>٨) له : الضمير عائد على الذي بطل السبق في حقه .

<sup>(</sup>٩) ينظر : المجموع ، للنووي : ١٦/٨٦ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٣٥ .

والوجسه الثاني : وهو قسول أبي علي الطبري (1) : أن لسه (1) على الباذل أجرة مثله (1) .

لأن من استحق المسمى في العقد (3) الصحيح (9) استحق أجرة المثل في (100) العقد الفاسد ، اعتباراً بكل واحد / من عقدي الإجارة (1) والجعالة (1) .

فعلى هذا ، يكون السبق في حق من بعده صحيحاً ، ولكل واحد منهم ما سمى للسبة . وإن كان أكان من أجرة مثل من بطل السبق في حقه ، لأنه لا يجوز أن يفضلوا عليه إذا كان مستحقاً بالعقد ، وهذا مستحق بغيره (^) .

<sup>(</sup>۱) هـ و الحسن بن القاسم ، أبو علي الطبري ، الإمام شيخ الشافعية علَّق التعليقة عن أبي علي بن أبي هريرة ، وصححو " المحرر في النظر " وهو أول كتاب صنف في الخلاف المجرد وصنف الإقصاح في المذهب ، وألف في الجدل ، وشرح المختصر ، درِّس ببغداد بعد شيخه أبي علي ، ومات كهلاً في سنة ٥٠هـ . ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي : ٨٧/٨ ، طبقات الشيرازي : ص١١٥ ، تهذيب الأسماء واللغات ، ينظر : تاريخ بغداد ، للخطيب الأعيان ، لإبن خلكان : ٢٦/٢ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٢١/٥٢٧ ، العقد المذهب ، لإبن الملقن : ص٢٦ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ١٠٠١- العدبر ، للذهبي : ٢٨٦/٢ ، العقد المذهب ، لإبن الملقن : ص٢٤ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ١٠٠١ .

<sup>(</sup>٢) له : الضمير عائد على الذي بطل السبق في حقه .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المجموع ، للنووي : ١٦/٨٥ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٣٥ .

<sup>(</sup>٤) العقد : سبق بيان معناه في ص ١٠٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الصحيح : في اللغة : البراءه من المرض والعيب . أو ما سلم من النقص .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( صح ) 7/1/7 ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( صحح ) 7/1/7 .

أما الصحيح عند الفقهاء في العبادات والمعاملات: ما اجتمعت أركانه وشرائطه حتى يكون معتبراً في حق الحكم.

ينظر: التعريفات، للجرجاني: ص١٧٣.

<sup>(</sup>٦) الإجارة: سبق بيان معناها في ص١١٠.

<sup>(</sup>٧) الجعالة : سبق بيان معناها في ص١١٣٠ .

<sup>(</sup>٨) ينظر : روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٣٥ ، المطلب العالي ، لإبن الرفعة : ل/١٨ أ .

ويتفرع على هذا: إذا جعل للأول عشرة ، ولم يجعل للثاني (١) شيئاً ، وجعل للثالث (٢) خمسة ، وللرابع (٣) ثلاثة ، ولم يجعل لمن بعدهم شيئاً ، فالثاني : خارج من السبق لخروجه من البذل (٤) وفي قيام من بعده مقامه وجهان :

أحدهما : يقوم الثالث مقام الثاني ، ويقوم الرابع مقام الثالث ؛ لأنه يصير وجوده (٥) بالخروج من السبق كعدمه ، فعلى هذا يصح السبق فيهما ، بالمسمى لهما بعد الأول (٦) .

والوجه الثاني : إنهم يترتبون على التسمية ، ولا يكون خروج الثاني منهم بالحكم مخرجاً له (<sup>٧)</sup> من البذل .

فعلى هذا ، يكون السبق فيهما (^) باطلاً ، لتفضيلهما (٩) على السابق لهما ، وهل يكون لهما أجرة مثلهما (١٠) أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين (١١) . (١٢)

{ ل/٥٨ ب }

<sup>(</sup>١) للثاني: المسمى بالمصلى .

<sup>(</sup>٢)للثالث: المسمى بالتالي .

<sup>(</sup>٣) للرابع: المسمى بالبارع .

<sup>(</sup>٤) البدل : الباء والدال والملام أصل واحد : وهو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب . يقال : هذا بدل الشيء وبديله . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( بدل ) ١٣١/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( بدل ) ٢١٠/١ ، السان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بدل ) ٣٤٢-٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) لأنه يصير وجوده: الضمير عائد على الثاني.

<sup>(</sup>٦) ينظر : المهذب ، للشيرازي : ١/٥١ ، التهذيب ، للبغوي : ٨/٨٧ ، المجموع ، للنووي : ١٦/٨٥ ، روضية الطالبين ، للنووي : ٥٣٥/٧ ، المطلب العالمي ، لإبن الرفعة : ١٨/١ أ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣٠/٤ .

<sup>(</sup>٧)مخرجا له: الضمير عائد على الثاني .

<sup>(</sup>٨) فيهما : ذكرت في ط (م) : ٢٢٤/١٩ ، وط (ع) : ١٩١/١٥ " فيها " والصدواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٨٥ ب، و (ن) : ل/١٥٢ ب، و لاقتضاء السياق ذلك .

<sup>(</sup>٩)لتفضيلهما : ذكرت في ط (م) : ٢٢٤/١٩ ، وط (ع) : ١٩١/١٥ " لتفضيلها " والصواب ما أثبته كما في المخطوطـــة (ك) : ل/٨٥ ب ، و (ن) : ل/١٥٢ ب ، و لاقتضاء السياق نلك .

<sup>(</sup>١٠) مثلهما : نكرت في ط (م) : ٢٢٤/١٩ ، وط (ع) : ١٩١/١٥ " مثلها " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٨٥ ب، و (ن) : ل/١٥٢ ب، ولاقتضاء السياق ذلك .

<sup>(</sup>١١)وهل يكون لهما أجرة مثلهما أم لا ؟ على ما ذكرنا من الوجهين .

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه لا أجرة لهما على الباذل .

والوجه الثاني : وهو قول أبي على الطبري : أن لهما على الباذل أجرة مثلهما .

ينظر : المخطوطة (ك) : ل/٨٥ أ ، وط (م) : ٢٢٣/١٩ ، وط (ع) : ١٩٠/١٥ ، والمجموع ، للنـــووي : ١٩٠/١٥ ، روضعة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٣٥ .

<sup>(</sup>١٢)ينظر : المهذب ، للشير ازي : ١/٥١١ ، التهذيب ، للبغوي : ٧٨/٨ ، المجموع ، للنووي : ١٦/٨٥ ، المطلب العالي ، لإبن الرفعة : ل/١٨ أ .

والقسم الثالث: أن يبذل العوض لجماعتهم، ولا يخلي آخرهم من عوض، فيُنظر: فينظر والقسم الثالث والمائح وا

وإن لم يساو بين السابق والمسبوق ، وفضل كل سابق على كل مسبوق حتى يجعل متأخرهم (٣) أقلهم سهماً ، ففي السبق وجهان :

أحدهما: أنه جائز اعتباراً بالتفاضل في السبق . فعلى هذا ، / يأخذ كل واحد منهم ما سمى له .

والوجه الثاني: إن السبق باطل ؛ لأنهم قد تكافؤا (١) في الأخذ ، وإن تفاضلوا فيه (٥).

فعلى هذا ، هل يكون باطلاً في حق الآخر وحده ؟ فيه وجهان :

أحدهما: أنه باطل في حقه وحده (١) ، لأن بالتسمية له فسد السبق .

والوجه الثاني : أنه يكون باطلاً في حقوق جماعتهم ، لأن أول العقد مرتبط بآخره ٠ (١٨٦/١)

(١) لأنه لا فائدة فيه ؛ ولأن كل واحد منهما يعلم أنه يستحق سواء كان سابقاً أو مسبوقاً فلا يجتهد . ينظر : التهذيب ، للبغوي : ٧٨/٨ ، البيان ، للعمراني : ٢٩/٧ ، المجموع ، للنووي : ٥٩/١٦ .

<sup>(</sup>٢) عسلى مسا قدمناه : يريد ما ذكر في الضرب الثاني وهو : أن يسوي فيهم بين سابق ومسبوق ؛ كأنه جعل المسابق عشرة ، والمصلى عشرة ، والضل بين بقية الخمسة وهذا غير جائز ؛ لأن مقتضى التحريض أن يفاضل بين السابق والمسبوق ، فإذا تساويا فيه بطل مقصوده فلم يجز ، وكان السبق في حق المصلي الذي سسوى بينه وبين سابقه باطلاً ، ولم يبطل في حق الأول ، وفي بطلانه في حق من عداه وجهان ، بناء على اختلاف الوجهين في الذي بطل السبق في حقه : هل يستحق على الباذل أجرة مثله أم لا ؟ على وجهين ، ينظر : المجموع ، للنووي : ٥٨/١٦ .

<sup>(</sup>٣) مــتأخرهم : فــي ط (ع) : ١٩١/١٥ ، وط (م) : ٢٢٤/١٩ " مســتأخرهم " والصــواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك/٨٥٠ ب ، و (ن) : ك/١٥٢ ب .

<sup>(</sup>٤) تكافؤا : سبق بيان معنى التكافؤ في ص

<sup>(</sup>٥) وفي البيان ، للعمراني : (٣٠/٧) قال : [ وإن فاضل بينهما ، بأن قال : من سبق منكما فله عشرة ، ومن صلى فله خمسة . ففيه قولان :

أحدهسا : لا يصبح ؛ لأن كل واحد منهما يعلم أنه يستحق عوضاً ، سواء كان سابقاً أو مسبوقاً ، فلا يجتهد في الركض .

والثاني : يصبح . قال ابن الصباغ : وهو الأصبح ؛ لأن كل واحد منهما يجتهد في الركض ليأخذ الأكثر .. ] .

<sup>(</sup>٦) في حقه وحده: الضمير عائد على الآخر.

وهل يستحق كل واحد منهم أجرة مثله أم لا ؟ على الوجهين المذكورين (1) ، (1) فهذا حكم السبق الأول .

<sup>(</sup>١) الوجهين المذكورين هما :

أحدهما : قول أبي إسحاق المروزي : أنه لا أجرة لكل واحد على الباذل .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري : أن لكل واحد على الباذل أجرة مثله .

ينظر : ط (م) : ٢٢٣/١٩ ، وط (ع) : ١٩٠/١٥ ، المجموع ، للنووي : ١٦/١٦ .

# ( ٤ ) مسألة : [ تعريف السبق الثاني ، وشروط المحلّل ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : ((والثاني : يجمع بين شيئين (۲) وذلك مثل الرجلين يريدان أن يستبقا بفرسيهما (۳) . فلا يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ، ويخرجان سبقين فلا يجوز إلا بمحلل وهو أن يجعل بينهما فرساً، ولا يجوز حتى يكون فرساً كفؤاً لفرسيهما (۱) لا يأمنان أن يسبقهما )) (٥).

وهذا هو السبق الثاني من الأسباق الثلاثة وهو : أن يستبق الرجلان ، ويخرج كل واحد منهما سبقاً من ماله يأخذه السابق منهما ، وهذا لا يصح ، حتى يوكلا بينهما محللاً لا يخرج شيئاً ، ويأخذ إن سَبق ولا يُعطى إن سُبق ، لسنص ومعنى (٦) .

<sup>(</sup>١)[ رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٥٣ أ ، وط (م) : ٢٢٤/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/٨٦ أ ، وط (ع) : ١٩١/١٥ .

<sup>(</sup>٢) شيئين: ذكر في مختصر المزني (خ): ١/٧ أ، والمختصر (ط): ص٣٧٨، وط (ع): ١٩١/١٥، و وط (م): ٢٢٤/١٩ (وجهين)، والصواب ما أثبته كما في (ك): ١٨٦/ أ، و (ن): ١٥٣/ أ، وأيضاً لأن السياق يقتضيه.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ذكرت المسألة في ط (م) : ٢٢٤/١٩ وأكمل الباقي في الهامش ، أما في ط (ع) : ١٩١/١٥ فذكر المسألة كاملة كما في المخطوطة (ك) : ك/٨٦/ أ ، و (ن) : ك/١٥٣ أ .

<sup>(</sup>٤) لفرسيهما: ذكــر في مختصــر المزني (خ) : ل/٢ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٧٨ ، وط (ع) : ١٩١/١٥ ، (للفرسين) ،والصواب ما أثبته كما في (ك) : ك/٨٦/ أ ، و (ن) : ك/١٥٣ أ ولأن السياق يقتضيه أيضاً .

<sup>(</sup>٥) ينظر : المسألة في المختصر (خ) : ١/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإقداع ، للماوردي: ص١٨٦ ، المهذب ، للشيرازي: ١/٥١٥ ، التهذيب ، للبغوي: ٧٩/٨ ، البيان ، للعمراني: ٤٣٠/٧ ، المجموع ، للنووي: ٢٢/١٦ ، روضة الطالبين ، للنووي: ٧٣٦/٧ ، المحلب العالمي ، لإبن الرفعة: ل/١٩ أ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري: ٢٣٠/٤ ، مغنى المحتاج ، للرملي: ٤٢٢/٤ ، نهاية المحتاج ، للرملي: ١٦٨/٨ .

أما المنص: فما رواه سفيان (١) ، عن الزهري (٢) ، عن سعيد بن المسيب (٣) ، عن أبي هريرة (٤) قال : قال رسول الله - = : (( من أدخل فرساً بين فرسين و هو المال يؤمن أن يسبق فلا بأس به . ومن أدخل فرساً بين فرسين و هو المال (٥) )) (٦) .

<sup>(</sup>١) هــو سفيان بن حسين بن الحسن ، الحافظ الصدوق ، أبو محمد الواسطي ، حدث عن : الحسن ومحمد بن سيرين و الزهري . وروى عنه : شعبة ، وهشيم ، وعبّاد بن العوام .

قال ابن حجر عنه : ثقة في غير الزهري . وقال أبو حاتم : صالح الحديث ، ولا يحتج به . وقال الذهبي : صدوق مشهور . وقال عثمان بن أبي شيبة : ثقة ، لكنه مضطرب في الحديث قليلاً .

توفي سنة نيف وخمسين ومائة ، ووقع له نحو ثلاثمائة حديث .

ينظر: الجرح والتعديل ، للرازي: ٢٢٧/٤ ، ميزان الاعتدال ، للذهبي: ١٦٥/٢ ، الكاشف ، للذهبي: ٢٠٠/١ ، المغني في الضعفاء ، للذهبي: ٢٦٠/١ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي: ٢٣٠-٢٣٠ ، تقريب التهذيب ، لابن حجر: ص٣٩٣ رقمه (٢٤٥٠) .

<sup>(</sup>٢) هـو محمـد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، أحد أكابر الحفاظ الفقهاء التابعين من أهل المدينة ، وأحـد الأعـلام المحدثيـن وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبار ، وهو أول من دون الحديث ، ولد سنة ٥٠هـ، وتوفـي عـام ١٢٤ هــ ، قال عنه عمر بن عبد العزيز : عليكم بإبن شهاب هذا فإنكم لا تلقون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه.

وقال عنه الذهبي : محمد بن مسلم الزهري الحافظ الحجة ، كان يدلَّس في النادر .

يسنظر : الجسرح والستعديل ، للرازي : ١١/٨ ، طبقات الشيرازي : ص٤٧ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للسنووي : ١٠٨١ ، وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ٢٧/٤ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ١٠٨/١-١١٣ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ٣٢٦/٥ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٣٤٠/٩ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر : ١٤٥/٩ .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن مخزوم القرشي ، من سادات التابعين ، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، ولد لسنتين مضنا من خلافة عمر ، أخذ العلم عن زيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص ، كان واسع العلم ، متين الديانة ، قوالا بالحق ، فقيه النفس ، توفي سنة ٤ هه. .

يسنظر : طبقات ابن سعد : ١٩١/٥ ، طبقات الشيرازي : ص٠٣٥ ، صفة الصغوة ، لإبن الجوزي : ٧٩/٢ ، وفيات الأعيان ، لإبن خلكان : ٣٧٥/٢ ، تذكرة الحفاظ ، للذهبي : ٥٤/١ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر : ٨٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) أبو هريرة : سبق ترجمته في ص٦٨.

<sup>(</sup>٥) القمار : سبق بيان معناه في ص١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) الحديث في : مسند أحمد : ٢/٥٠٥ ، سنن ابن ماجة : كتاب الجهاد ، (٤٤) باب : السبق والرهان ، حديث رقم (٢٥٧٦) ٢/٠٢٠ ، سنن أبي داود : كتاب الجهاد ، باب : في المحلل ، حديث رقم (٢٥٧٦) ٣/٦٠٦ ، ٢٥٠ ، سنن السدار قطني : كتاب السبق بين الخيل رقم (٢١) ٢٠٥/٤ ، مستدرك الحاكم : كتاب الجهاد ٢/١١ ، السينن الكبرى ، للبيهقي : كتاب السبق والرمي ، باب : الرجلين يستبقان بفرسيهما ويخرج كل واحد منهما سبقاً ويدخلان بينهما محللاً ١٠/١٠ جميعهم من طريق :

سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به . =

{ ل/۲۸ ب }

وأما المعنى: فهو أن إباحة السبق معتبرة بما خرج عن معنى القمار ، هو الدني لا يخلو الداخل فيه (١) من أن يكون غانما (٢) إن أخذ ، أو غارما (٣) إن أعطى ؛ فإذا لم يدخل بينهما محلل كانت هذه حالهما (٤) فكان قماراً .

= ذكر العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه ( الفروسية ) : ص ٢٢٩-٢٣٨ بعد كلام طويل في الحكم على الحديث وأطال النفس في ذلك مؤيداً أن هذا الحديث : الصواب فيه أنه من قول سعيد بن المسيب ، وليس لمه اصل صحيح مرفوع عن النبي - \$ - .

وقسال ابن حجر في ( التلخيص الحبير ) : ١٦٣/٣ ( .. وسفيان هذا ضعيف في الزهري . وقال أبو حاتم : أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على سعيد بن المسيب . وقال ابن أبي خيثمة : سألت ابن معين عنه ؟ فقال : هــذا بــاطل ، وضرب على أبــي هريرة ، وقد غلَّط الشافعي سفيان بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة حديث : (( الرجل جار )) وهو بهذا الإسناد أبضاً .. ) .

وقال الألباني في إرواء الغليل (٥/٥) : ( .. الحديث ضعيف .. ) .

ولقد تابع سفيان بن حسين : سعيد بن بشير عن الزهري به .

وهـو فـي : سنن أبي داود : كتاب الجهاد ، باب : في المحال حديث رقم (٢٥٨٠) ٦٧/٣ ، ومستدرك الحاكـم : كتاب الجهاد ١١٤/٢ .

قسال الألباني في إرواء الغليل (٣٤٢/٥): ( .. ويتلخص من ذلك أن الحديث علته : تفرد سفيان بن حسين وسعيد بن بشير برفعه . والأول : ثقة في غير الزهري باتفاقهم وهذا من روايته عنه فهو ضعيف كما جزم بسه الحساف السن حجر في التلخيص . والآخر : ضعيف مطلقاً ومع ضعف هذين . فقد خالفهما الثقات الأثبات ، فرووه عن الزهري عن سعيد بن المسيب قوله فهذا هو الصواب . والله أعلم .. ) .

وقال أبو داود : ( .. رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم وهذا اصح عندنا .. ) .

(١) فيه: الضمير عائد على السبق.

(٢) الغانم : من الغُنَّمُ : وهو الفوز بالشيء من غير مشقة .

فالغين والنون والميم : أصل صحيح واحد يدل على إفادة شيء لم يُملك من قبل .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( غنم ) ١٤٩/٨ ، معجم ابن فارس : مادة ( غنم ) ٣٩٧/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( غنم ) ١٣٣/١٠ .

(٣) الغارم : قال الليث : الغُرثُم : أداء شيء يلزم مثل كفالة يغرمها .

فالغين والراء والميم : أصل صحيح يدل على ملازمة ومُلاَّزة ومن ذلك : الغريم سمي غريماً للزومه والحاحه. والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتَكَفَّل به .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (غرم) ١٣١/٨ ، معجم ابن فارس : مادة (غرم) ١٩/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (غرم) ٥٩/١ .

(٤) حالهما : ذكرت في ط (ع) : ١٩٢/١٥ ، وط (م) : ٢٢٥/١٩ " حالها " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : 0/7 ب ، و (ن) : 0/7 أو لأن السياق يقتضي ذلك .

وإذا دخل بينهما محلل غير مخرج ، يأخذ إن سَبق و لا يعطى إن سُبق ، خرج عن معنى القمار ، فحل ، وهذا الداخل يسمى محلل ، لأن العقد صح به (1) فصار حلالا (1) . ويسميه أهل السبق : ميسرا (1) ، ويصح العقد به بأربعة شروط :

أحدها: أن يكون فرسه كفؤاً لفرسيهما، أو أكفأ منهما، لا يأمنان أن يسبقهما، فإن كان فرسه أدون من فرسيهما، وهما يأمنان أن يسبقهما، لم يصح للنص (٤)؛ ولأن دخوله مع العلم بأنه (٥) لا يسبق غير مؤثر من أخذ السبق.

والشرط الثاني: أن يكون المحلل غير مخرج لشيء وإن قل ، فإن أخرج شيئاً خرج عن حكم المحلل ، وصار في حكم المستبق .

والشرط الثالث : أن يأخذ إن سبق ، فإن شُرط أن لا يأخذ لم يصبح .

والشــرط الرابع : أن يكون فرسه معيناً عند العقد ، لدخوله فيه <sup>(١)</sup> كما يلزم تعيين فرسى المستبقين ، وإن كان غير معين بطل <sup>(٧)</sup> .

{ ل/۲۸ ب }

<sup>(</sup>١) صبح به : الضمير عائد على المحلِّل .

<sup>(</sup>٢) حلالاً: سبق بيان معناه في ص١٠٨٠.

 <sup>(</sup>٣) المؤسير : اللعب بالقداح ، مأخوذ من اليسر : وهو وجوب الشيء لصاحبه ؛ يقال : يسر لي كذا إذا وجب
فهو ييسر يسراً وميسراً .

والياسر : اللاعب بالقداح واليَسَرُ : المجتمعون على الميسر والجمع أيسار .

فالميسر : القمار .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (يسر) ٥٩/١٣ ، معجم ابن فارس: مادة (يسر) ١٥٦/٦ ، تفسير القرطبي: ٥٣/٥٠ ، لسان العرب ، لإبن منظور: مادة (يسر) ٤٤٨/١٥ ، البحر المحيط، لأبي حيان: ١٦٣/١-١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) لــم يصبح للنص : والنص المراد هو حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - ﷺ - : (( من أدخل فرساً بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق ، فلا بأس به . ومن أدخل فرساً بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فإن ذلك هو القمار )) وسبق تخريجه في ص١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ولأن دخوله مع العلم بأنه: الضمير عائد على المحلل.

<sup>(</sup>٦) فيه : الضمير عائد على عقد السبق .

 <sup>(</sup>٧) يــنظر : شرح أبي الطيب الطبري : ل/٣ أ ، المهذب ، للشيرازي : ١/٥١٥ ، البيان ، للعمراني : ٢/٢٧٠ ،
 المجموع ، للنووي : ٢٢/١٦ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٩٩٠ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١٦٧/٨ .

## ( أ ) فصل : [ الحالة التي لا بأخذ فيها المحلل ] .

فإذا صح العقد بالمحلِّل على استكمال شروطه (1) ، فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه (1): أن المحلِّل دخل ليحلل العقد ويحلل الأخذ ، فيأخذ إن سَبق ، ويؤخذ به إن سُبق (1) .

روقال أبو علي بن خيران  $(^{1})$  من أصحابه: أن المحلّل دخل لتحليل العقد ، فيأخذ و لا يؤخذ به  $(^{\circ})$ .

وهذا خطأ ؛ لأن التحريض المقصود بإستفراه (١) الخيل ، ومعاطاة الفروسية، غير موجود إذا لم يؤخذ بالسبق شيء فيصير مانعاً من السبق ، وإذا أخذ به صار باعثاً عليه ، وهذا يتضح في التفريع الذي نذكره من بعد .

<sup>(</sup>١) شروطه : الضمير عائد على المحلُّل .

<sup>(</sup>٢) جمهور أصحابه: أي أصحاب الشافعي .

<sup>(</sup>٣) المحلِّل دخل لتحليل العقد والمال جميعاً ، هذا هو المذهب ، وقال ابن خيران : هو لتحليل العقد ، ولا يستحق المال غيره ؛ فَخُرِّجَ على هذا سبع حالات ، سترد فيما بعد .

ينظر : المهذب ، للشيرازي : ٢١٦/١ ، التهذيب ، للبغوي : ٢٩/٨ ، البيان ، للعمراني : ٢٩٠/٧ - ٣٦٠ ، المجموع ، للنووي : ٢٢/١٦ ، المطلب العالي ، لإين الرفعة : ل/٢٠ أ – ٢٣ ب .

<sup>(</sup>٤) أبو علي بن خيران : سبقت ترجمته في ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) ولا يؤخذ به : الضمير عائد على المحلِّل .

أمــا قــول ابــن خيــران فينظر : المهذب ، للشيرازي : ١٦/١ ، التهذيب ، للبغوي : ٧٩/٨ ، البيان ، للعمراني : ٤٣٠/٧ ، المجموع ، للنووي : ٦٢/١٦ .

<sup>(</sup>٦) بإستفراه : من قَرُه الشيء يَفْرُهُ فَرَاهَةً وفَراهيَةٌ وهو فارهُ والفَراهةُ : النشاط والحذق .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (فره) ٢٧٩/٦ ، معجم ابن فارس : مادة (فره) ٤٩٦/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (فره) ٢٥٣/١٠ - ٢٥٤ .

# ( ٥ ) مسألة : [ شروط صحة العقد مع دخول المحلّل ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (1) : (( ويخرج كل و احد منهما ما تراضيا عليه يتواضعانه على يدي رجل يثقان به أو يضمنانه <math>(1) )) .

{ [ [] \VA [ ]

فالضَّمان : مصدر ضمنتُهُ أضمنَهُ ضمَاناً : إذا كَفَاتُه ، وأنا ضامنُ وضمينُ .

والصفان . مصار صفول المعلقة المعلقة والحفظ والرعاية . والضمين : الكفيل ، ومعنى يضمنانه : يكفلانه . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (ضمن) 11/100 ، معجم ابن فارس : مادة (ضمن) 11/100 ، تحرير النتبيه ، للنووي : 11/1000 ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (ضمن) 11/1000 . الضمان فسي الشرع : تعددت تعاريفه على حسب المذاهب وسأقتصر على المذهب الشافعي عند تعريفه ، فالضمان شرعاً : هو النزام حق ثابت في ذمة الغير ، أو إحضاره من هو عليه ، أو إحضار عين مضمونة ،

ويسمى المنتزم لذلك : ضامناً ، وضميناً ، وحَميلاً ، وزعيماً ، وكافلاً ، وكفيلاً ، وصبيراً ، وقبيلاً ومعنى جميعها واحد ، قال الماوردي : ( .. غير أن العرف جار بأن : الضمين مستعمل في الأموال ، والحميل في الديسات ، والكفيل في النفوس ، والزعيم في الأمور العظام ، والصبير في الجميع ، وإن كان الضمان يصح بكل واحد منهما ويلزم .. ) .

والأصل في جواز الضَّمان : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .

ويطلق على العقد الذي يحصل به ذلك .

فأما الكتاب:

١- فقوله تعالى : ﴿ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَاكَ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِنْلُ بَعِيرُ وَأَنَّا بِهِ نَرَعِيمُ ﴾ [سورة يوسف : الآية ٢٧] .

قال الإمام الماوردي : ( .. فإن قيل : الاستدلال بهذه الآية لا يصبح من وجوه ثلاثة :

أحدها : أنها حكاية حال محرّفة ، ونقل قصة غير صحيحة ؛ لأن الصواع لم يفقد ، والقوم لم يسرقوا . وإذا كان موضوعها كذباً ، كان الاستدلال بها فاسداً . فالجواب عنه من وجهين :

أحدهما: أن هذا من قول المنادي ، ولم يكن يعلم بما فعل يوسف ، فلما فقد الصواع ظن أنهم قد سرقوه ، فنادى بهذا و هو يعتقد أنه حق وصدق .

والسئاني : أن يوسف فعل ذلك عقوبة لإخوته ، فخرج من باب الكذب إلى حد العقوبة والتأديب ثم رغب السناس فيمسا بذله لهم ؛ بما قد استقرَّ عندهم لزومه ووجوبه ؛ ليكون ادعى إلى طلبتهم وتحقيق القول عليهم زيادة في عقوبتهم .

والوجه الثاني: أن الآية تناولت ضمان مال مجهول ؛ لأن حمل البعير مجهول ، وضمان المجهول باطل الجواب عنه من وجهين: =

<sup>(</sup>١) [رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٥٣ أ ، وط (م) : ٢٢٦/١٩ ، ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١٨١ ، وط (ع) : ٩٣/١٥ .

<sup>(</sup>٢) الضّمان في اللغة : الضاد والميم والنون أصل صحيح : وهو جعل الشيء في شيء يحويه . من ذلك قولهم : ضمنت الشيء : إذا جعلته في وعائه ، والكفالة تسمى : ضماناً من هذا ؛ لأنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته .

### ولصحة العقد بينهما مع دخول المحلِّل أربعة شروط:

أحدها: أن يكون العوض <sup>(٢)</sup> وهو السبق الذي بذلاه معلوماً: إما معيناً، أو موصــوفاً، فإن كان مجهولاً لم يصح؛ لأن الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة <sup>(٣)</sup>.

{ [ [] { [ ] }

= أحدهما : أن حمل البعير كان عندهم عبارة عن قدر معلوم كالوسق ، كان موضوعاً لحمل الناقــة ، ثــم صدار مستعملاً في قدر معلوم .

والثاني : بأن الآية دالة على أمرين :

أحدهما: جواز الضمان.

والثاني : صحته في القدر المجهول ، فلما خرج بالدليل ضمان المجهول ، كان الباقي على ما اقتضاه التنزيل .

والوجه الثالث: أنه ضمان مال الجعالة ، وضمان مال الجعالة باطل .

والجواب عنه : أن أصحابنا قد اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة على وجهين : أحدهما : يجوز ضمانه. والثاني : أنه لا يصمح . فعلى هذا ، لا يمنتع قيام الدليل على فساد ضمان مال الجعالة من التعلق بباقي الآية .. ) . ٢- الآية الثانية : قوله تعالى : ﴿ سُلُهُ مُ أَيْهُ مُ بِذَلَكَ رَعِيمُ ﴾ [سورة القلم : الآية ٤٠ ] .

وإن كان على طريق التحدي ، فهو دليل على جواز الضمان والزعيم الضمين .

وأما السنة : عن أبي أمامة قال : (( سَمِعْتُ رسولَ الله - ﴿ - يَقُولُ في خُطْبَتِهِ ، عَاَم حَجَّةِ الْـ وَدَاعِ : (( الْعاريَّ فَي سَنَ أَبِي دَاوَد : كتَابِ الْبِيـوع ، بِـاب : في مُؤدَّاةُ ، وَالزَّعِيمُ غَارِمُ ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيّ )) هذا الحديث في سنن أبي داود : كتاب البيـوع ، بـاب : في تضمين العارية ، حديث رقم (٣٥٦٥) ٣٩٦/٣ ٢٩٧-٢٩٧ ، سنـن ابن ماجة : كتاب الصدقات ، (٩) باب : الكفالة ، حديث رقم (٢٤٠٥) ٨٠٤/٢ / ٨٠٤/١ ، سنـن الترمذي بشرح عارضة الأحوذي : كتاب البيـوع ، (٣٩) باب : ما جاء في أنَّ العارية مُؤداة ، حديث رقم (١٢٦٩) ٣٩٣/٣ .

وأما الإجماع: قال يحيى بن هبيرة: ( .. اتفقوا على : جواز الضّمان ، وأنه لا ينتقل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس الضمان ، وإنما ينتقل بأداء الضامن .. ) .

والضَّمان يتم بأربعة أشياء : بضامن ، ومضمون لمه ، ومضمون عنه ، ومضمون فيه .

والمغلَّب فيه الضامن ؛ لأن الضمان لازم من جهة الضامن دون المضمون عنه ، فلا بد أن يكون عارفاً بالحق الذي ضمنه في جنسه وصفته وقدره .

ينظر : الحاوي ، الماوردي : ١٠٥/١-١٠٩ ، التهنيب ، البغوي : ١٧١-١٧١ ، البيان ، المعمر انــي : ٣٠٣/٦-٣٠٥ ، المجموع ، المنووي : ١٤١-٣-٩ ، حاشية عميــرة : ٣٢٣/٢-٣٢٣- ٢٢٤ ، مغنى المحتاج ، الشربيني : ١٩٨/١-١٩٩ ، خاشية قليوبي : ٣٢٤-٣٢٣/٢ .

(١) ينظر : المسألة في المختصر (خ) : ٤/٧ أ ، والمختصر (ك) : ص٣٧٨ .

(٢)العوض : سبق بيان معناه في ص٩٨ .

(٣)ينظر : البيسان ، للعمرانسي : ٢٧/٧ ، المجمسوع ، للنسووي : ٢٢/١٦ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٥٣٩/٧ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ٤٢٢/٤ .

والشرط المثاني: أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدره (۱) ، فإن اختلفا فيه (۱) أو تفاضلا ، لم يصح لأنهما (۱) لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله (۱) . والشرط الثالث: أن يكون فرس كل واحد منهما معيناً ، فإن أُبهم (۱) ولم يعين بطل. والشرط الرابع: أن يكون مدى (۱) سبقهما معلوماً ، والعلم به (۱) أن يكون من أحد وجهين: إما بحيين الإبتداء ، والإنتهاء فيصير (۸) معلوماً بالتعيين دون المسافة كالإجارة المعينة (۱) ، وإما لمسافة يتفقان عليها مذروعة بذراع (۱۰)

(١) جنسه ونوعه وقدره: الضمير عائد على العوض.

(٢) اختلفا فيه: الضمير عائد على العوض.

(٣) لأنهما: الضمير عائد على المتسابقين.

(٤) في بذله: الضمير عائد على العوض.

(٥) أُبهـــم : الإِبْهَـــام : الشــــيء الذي لا يُعرف الطريق إليه ، واستبهم عليهم الأمر : لم يدروا كيف يأتون له . واستبهم عليه الأمر : استغلق .

ومعنى فإن أبهم: أي خُفى ولم يستبين .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( بهم ) ٣٣٥-٣٣٦ ، معجم ابن فارس : مادة ( بهم ) ١١١١ ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة ( بهم ) ٢٤/١ .

(٦) المدى : هو من مدى الغاية ، ومدى الأجل منتهاه .

فالميم والدال والحرف المعتل: أصل صحيح يدل على امتداد في شيء وامداد.

فالمدى : هو المسافة وأطلق على الغاية لامتداد المسافة إليها .

إذن المدى هنا : الغاية .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( مدى ) ٢٢٠/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( مدى ) ٣٠٧/٥ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( المدى ) ٤٤٦/٤ .

(٧) والعلم به : الضمير عائد على المدى .

ينظر : التهذيب ، للبغوي : ٨١/٨ ، البيان ، للعمراني : ٤٣٣/٤-٤٣٣ ، المجموع ، للنووي : ٢٦/١٦-٧٣ .

- (٨) فيصير : لم تذكر في ط (م) : ٢٢٦/١٩ ، وط (ع) : ١٩٣/١٥ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/٨٧ أ ، و(ن) : ل/١٥٣ ب .
- (٩) الإجارة المعينة: كأن يقول: أجّرني هذا الجمل لأركبه شهراً ، أو أجّرني عبدك هذا ليخيط لي هذا الثوب . ينظر: البيسان ، للعمراني: ٢٩٦/٧ و ٣٠٩ ، المجموع ، للنووي: ٧/١٥ ، منهاج الطالبين ، للنووي: ٢٥٦/٢ ، مغني المحتاج ، للشربيني: ٤٤٣/٣ .
  - (١٠) الذراع: مسافة ما بين طرفي المرفق إلى نهاية طرف الإصبع الوسطى من اليد. والذراع أيضاً هو: الساعد، وهو ما يذرع به أي ما يقدر به الذراع .=

فإن اتفقا على موضع من / الأرض ، ذرعا تلك المسافة حتى يُعرف ابتداؤها وانتهاؤها .

فإن أغفلا ذكر الأرض وإن كانت التي عقدا فيها (٣) السَّبْق يمكن إجراء الخيل فيها الخيل فيها الخيل فيها الخيل فيها الخيل فيها الخيل فيها الحزونتها (٤) وأحجارها ، فأقرب المواضع إليها من الأرض السهلة .

- قال التسربيني : الذراع لم يبينه الأصحاب والظاهر : أن المراد به ذراع اليد المعتبر في مسافة الإمام والمأموم ، وفي القاتين .

والذراع كوحدة قياس للطول تعادل = ٢٠٢٤ سم .

ينظر: تهنيب اللغة ، للأزهري: مادة ( ذرع ) ٣١٤/٢ ، معجم ابن فارس: مادة ( ذرع ) ٣٠٠/٢ ، الإيضاح والتبيان ، لإبن الرفعة: ص٧٧ ، لمان العرب ، لإبن منظور: مادة ( ذرع ) ٣٤/٥ ، مغني المحتاج ، للشربيني: ٢٥/٤ ، حاشية الرملي الكبير: ٢٣٣/٤ .

(۱) الإجارة المضمونة : هي التي يضمن فيها المستأجر ما استأجره إذا تعدى ، فلو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابــة أو كــبحها فوق العادة أو أركبها أثال منه أو اسكن حدّاد أو قصاراً وهما أشدّ ضرراً مما استأجر له ضمن العين أي دخلت في ضمانه لتعديه فهذا تعدي في رقبة العين المستأجرة .

أما لو أجر الأرض أزرع حنطة فزرع الذرة فإنه لا يكون ضامناً للأرض على الأصح ؛ لأنه تعدى في المنفعة لا الرقبة وبازمه أجرة المثل للذرة .

أما إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر من غير فعله لم يلزمه الضمان ، لأنه عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه ، فلم يضمنها بالقبض .

ينظر : البيان ، للعمراني : ٣٧٧/٧ ، منهاج الطالبين ، النووي : ٢٦٣/٢ ، المجموع ، النووي : ٩٤/١٥ ، مغني المحتاج ، الشربيني : ٤٨٠-٤٧٩/٣ .

(٢) يـ نظر : التهذيب ، للبغوي : ٨١/٨ ، البيان ، المعمراني : ٧٣/١٧ ، المجموع ، المنووي : ٧٣/١٦ ، مغني المحتاج ، الشربيني : ٤٢١/٤ .

(٣) فيها : الضمير عائد على الأرض .

(؛) حزونة الأرض : المَزْنُ : الغليظ من الأرض .

فالحاء والزاء والنون أصل واحد وهو : خشونة الشيء وشدة فيه .

فالحَزُّن هو: ما غلظ من الأرض.

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حزن ) ٣٦٥/٤ ، معجم ابن فارس : مادة (حزن ) ٥٤/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حزن ) ١٥٩/٣ .

### (أ) فصل: [أحوال المتسابقين في مال السبق].

فإذا صبح العقد بينهما (١) على شروطه (٢) المعتبرة فيها ، وفي المحلل الداخل بينهما ، لم يخل حالهما في مال (٣) السَّبْق من ثلاثة أحوال :

أحدها: أن يتفقا على تركه (٤) في أيديهما ، ويثق كل واحد منهما بصاحبه ، فيحملان على ذلك ، ولا يلزم إخراج مال السبق من يد أحدهما إلا بعـــد أن يـــصير مسيوقاً ، فيؤخذ منه (٥) باستحقاقه (٦) .

والحالة الثانية: أن يتفقا على أمين (٧) قد تراضا به (٨) فيؤخذ مال السبق منهما ، ويوضع على يده ، ويعزل مال كل واحد منهما على حدا ، ولا يخلطه ، فإن سبق أحدهما سلم إليه <sup>(٩)</sup> ماله ومال المسبوق .

فإن سبق المحلل ، سلم إليه (١٠) مال السبقين ، ولم يكن للأمين أجرة على السابق ، ولا على المسبوق ، إلا عن شرط.

{ ل/٧٨ ب }

<sup>(</sup>١) بينهما: الضمير عائد على المتسابقين.

<sup>(</sup>٢)شروطه : الضمير عائد على شروط صحة عقد السبق .

<sup>(</sup>٣) مال : ذكرت في ط (ع) : ١٩٣/١٥ ، وط (م) : ٢٢٦/١٩ " حال " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل، ۸۷ ب، و (ن): ك/١٥٣ ب.

<sup>(</sup>٤) على تركه: الضمير عائد على مال السبق.

<sup>(</sup>٥) فيؤخذ منه : الضمير عائد على المسبوق .

<sup>(</sup>٦) بإستحقاقه : الضمير عائد على السابق .

<sup>(</sup>٧) الأمين : هو القوىُّ لأنه يوثق بقوته . من أمن وهو أصل يدل على الأمانة التي هي ضد الخيانة . والعرب تقول : رجل أمَّانُ إذا كان أميناً ؛ وقال أبو حاتم : الأمين المؤتمن .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (أمن ) ١٠/١٥ ، معجم ابن فارس : مادة (أمن ) ١٣٣/١-١٣٤ ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة ( أمن ) ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>٨) تراضيا به: الضمير عائد على الأمين .

<sup>(</sup>٩) سلم إليه : الضمير عائد على السابق .

<sup>(</sup>١٠)سلم إليه : الضمير عائد على المحلِّل .

(١) له: الضمير عائد على الأمين .

(٢) العرف لغة : ضد النكر ، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وتَبْسَأُ به وتطمئن إليه .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( عرف ) ٣٤٤/٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( عــرف ) ٢٨١/٤ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عرف ) ٩/٥٥٠ .

والعرف إصطلاحاً : عند الأصوليين والفقهاء : هو ما استقرت النغوس عليه بشهادة العقول وتثلقته الطبائع بالقبول .

أو هو ما أعتاده جمهور الناس وألفوه ، من فعل شاع بينهم ، أو لفظ تعارفوا في إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر إلى الذهن عند سماعه غيره .

ويتنوع العرف باعتبار موضوعه إلى : عرف قولى وعرف عملى .

وينتوع أيضاً باعتبار عمومه وعدم عمومه إلى : عرف عام وعرف خاص .

أما عن حجية العرف: اتفق العلماء على أمرين:

الأمر الأول : أن العرف إذا كان مخالفاً لأدلة الشرع وأحكامه الثابتة التي علم من سسر تسشريعها أنهسا لا تختلف بإختلاف الأزمان والبيئات فإنه لا يُلتقت إليه ، ولا يُعتد به ؛ بل يجب الغاؤه لإنه عرف فاسد وذلك مثل : التعارف على التعامل بالربا والقمار .

والأمر الثاني: أن العرف إذا كان لا يخالف نصاً من نصوص الشريعة القطعية ولا قاعدة من قواعدها الأساسية فلا يحل حراماً ، ولا يحرم حلالاً ، ولا يبطل واجباً فإنه يكون عرفاً صحيحاً يُعتد به في بناء الأحكام وإستنباطها مثل: تعارف بعض الأمور التجارية والخطط السياسية التي نتطلبها حاجة الأمة وتستدعيها مصلحتها .

أما عن أدلة حجية العرف:

- ١- استنلوا بقول الله تعالى : ﴿ خُذُ الْمَقُووَا أُمُّ إِنالُهُ رَافَ وَأَعْرِضُ عَنَ الْجَامِلِينَ ﴾ [ سورة الأعراف : آية ١٩٩] .
- ٢- إن الإسلام جاء إلى جزيرة العرب وكان لهم أعراف فاسدة وأعراف صالحة فأقر الصالح بعد أن نظمه
   لهم : كالبيع والرهن .. وألغى الفاسد والضار : كالربا والميسر والتبني .
- ٣- إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد غير أحكامه التي استبطها للوقائع المختلفة في العراق وفقاً لعادات أهل العراق بأحكام أخرى عندما جاء إلى مصر وفقاً لعادات أهل مصر وهدذا يعد مراعداة لأحوال الناس ومصالحهم.

ولقد اشترط العلماء لإعتبار العرف في التشريع وبناء الأحكام عليه شروط وهي :

- ١- ألا يكون العرف مبطلاً لدليل من أدلة الشرع القطعية أو قاعدة من قواعده الأساسية .
  - ٧- ألا يعارض العرف تصريح بخلافه .
  - ٣- أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات موجوداً عند إنشائها .
  - ٤- أن يكون العرف مطرداً في جميع معاملات الذين جروا عليه أو غالباً عليها .

ينظر: كـشف الأسرار المنسفي: ٥٩٣/٢، التعريفات ، للجرجاني: ص١٩٣ ، المحرر السوجيز، لإبن عطية: ٣٤٨-٣٢٥/١ ، الفواكه العديدة، لإبن المنقور: ١٣٥/١، أصول الفقه ، لمحمد مصطفى شلبي: ٣٢٥/١-٣٤٨ ، أصول الفقه ، لمحمد أبو زهرة: ص٢٧٣-٢٧٧ .

ففي (۱) حمليه (۲) على عرفهم فيه مع عدم الشرط وجهان من (۳) اختلافهم فيمن السيتعمل خياطاً (٤) أو قصاراً (٥) ، فعملا بغير شرط : هل يستحق أجرة (٦) مثله أم لا ؟ على وجهين :

أحــد الوجهيــن: أن الأميــن (٧) يســتحق أجرة مثله إذا حُكم للصانع (<sup>٨)</sup> بالأجرة ، (١٧٨٠) وتكــون عــلى المســتبقين ، لا يختص / بها السابق منهما ، لأنها أجرة على حفظ المالين .

والوجه المثاني : أنه  $^{(9)}$  لا أجرة له وإن جرى بها العرف  $^{(1)}$  ، إذا لم يحكم للصانع بالأجرة .

<sup>(</sup>١) ففي : ذكرت في ط (ع) : ١٩٣/١٥ ، وط (م) : ٢٢٧/١٩ " فيمن " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ٤/٧٨ ب ، و (ن) : ٤/٧٨ ب .

<sup>(</sup>٢) حمله: الضمير عائد على الأمين .

<sup>(</sup>٣) " من " : ذكرت في المخطوطة (ن) : ل/١٥٣ ب " عن " والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/٨٧ ب ، وط (ع) : ١٩٣/١٥ ، وط (م) : ٢٢٧/١٩ .

<sup>(</sup>٤) الْخَيَّاطُ : مَأْخُوذُ مِن خَاطَ الثوب يَخْيِطُه خَيْطًا وَخْيَاطَةً فَهُو مَخْيِطُ ومَخْيُوطُ .

والخياطُ والمخْيَطُ : ما خيط به وهما أيضاً الإبرة .

والخياطةُ : صيناعةُ الخائِطِ . والخَيَّاطُ : من يخيط الثوب خياطةُ وحرفته الخياطة .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (خاط) ٢٠١/٥ ، معجم ابن فارس : مادة (خيط) ٢٣٤/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (خيط) ٢٦١/٤ .

<sup>(</sup>٥) القِصِّــارُ : مــن يَعصــر الثوب قصراً ، وحرفته : القِصارة . وقال ابن منظور : القَصَّارُ والمُقَصَّرُ : هو المُحَوِّرُ للثياب لأنه يَدُقَّها بالقَصرَة التي هي القطعة من الخشب ، وحرفته القِصارة والمِقْصرة .

ينظر : تهذيب اللغمة ، للأزهري : مادة (قصسر ) ٣٦٠-٣٦٠ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة (قصر ) ٢٠٢/١ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة (القصر ) ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) أجرة : فسي ط (ع) : ١٩٣/١٥ ، وط (م) : ٢٢٧/١٩ لسم تذكسر هذه الكلمة والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ك/٨٧ ب ، و (ن) : ل/١٥٧ ب .

<sup>(</sup>٧) الأمين : سبق بيان معناه في ص١٧٠ .

<sup>(</sup>٨) الصانع : قال الليث : الصُنّاع : الذين يعملون بأيديهم والحرفة : الصنّاعة ، والواحد منهم : صانع . يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( صنع ) ٣٨/٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( صنع ) ٣١٣/٣ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( صنع ) ٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٩) أنه: الضمير عائد على الأمين.

<sup>(</sup>١٠) العرف: سبق بيان معناه في ص١٧١.

والحالة الثالثة: أن يختلفا ، فاختلافهما (١) على ضربين :

أحدهما : أن يختلفا في اختيار الأمين مع اتفاقهما على إخراجه من أيديهما . فيختار الحماكم لهما أميناً يقطع به تتازعهما ، وهل يكون إجباره مقصوراً على من تتازعا فيه أو يكون على العموم  $\binom{7}{2}$  فيه أو يكون على العموم  $\binom{7}{2}$  في الناس كلهم  $\binom{7}{2}$  .

{\\\\\}

على وجهين:

يقال : مطر عام أي : شامل لجميع الأمكنة ، ويقال : عمهم الأمر أي : شملهم وأحاط بهم . ونظر : محمد أون فارس : مادة ( عمر ) ١٧/٤ - ١٨ ، لسان العدب ، لابن منظور : مادة ( عمد

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( عم ) ١٧/٤-١٨ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عمم ) ٢٠٦/٩ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( العم ) ١١٨/٤ .

والعسام فسي الإصسطلاح : هسو عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداً مثل : الرجال، المسلمين .

أو هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد . ولقد اختلف العلماء في معنى العموم : هل له في اللغة صبيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا ؟ فذهب الشافعي وكثير من الفقهاء إلى أن له صبيغ وهي : إما أن تكون عامة فيمن يعقل جمعاً وأفراداً مثل (أيّ) في الجزاء والإستفهام .

وأسماء الجموع المعرفة إذا لم يكن عهد ، سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير كالمسلمين والمنكرة كرجال، والأسماء المؤكدة لها مثل (كل ، جميع) واسم الجنس إذا دخله الألف واللام من غير عهد (كالرجل) . والمستكرة المنفية كقولك (لا رجل في الدار) ، والإضافة كقولك (ضربت عبيدي) ، وإما عامة فيمن يعقل دون غير ره (كمن ) في الجزاء والإستفهام ، وإما عامة فيما لا يعقل ؛ إما مطلقاً من غير اختصاص بجنس مثل (ما) في الجزاء كقوله : على اليد ما أخذت حتى ترد ، والإستفهام كقول : ماذا صنعت ؟ وإما أن تكون مختصة ببعض أجناس ما لا يعقل مثل : متى في الزمان جزاء واستفهاماً ، وأين وحيث في المكان ، وأنى كنت وأينما كنت أكرمتك .

واتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة ، واختلفوا في عروضه حقيقة للمعاني : فلفاه الجمهور وأثبته الأقلون .

ي نظر : المستصفى ، ل لغ زالي : 7/77-77 ، المحصول ، للرازي : ج1/ق7 ص10 ، الإحكام ، للأم دي : 100/ - 100/ ، نهاية السول ، للأسنوي : 100/ - 100/ ، التعريفات ، للجرجاني : 100/ - 100/ ، إرشاد الفحول ، للشوكاني : 100/ - 100/ .

<sup>(</sup>١) اختلافهما: الضمير عائد على المتسابقين.

<sup>(</sup>٢) العموم : مفرده العام و هو في اللغة : اسم فاعل من عم بمعنى : شمل مأخوذ من العموم و هو الشمول .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المجموع ، النووي : ٢٣/١٦ .

أحدهما: أن يكون مقصوراً على اختيار أحد الأمينين اللذين وقع النتازع فيهما (١) لإنصراف المتسابقين عن اختيار غيرهما .

والوجه المثانى: أن يكون عاماً (٢) في اختيار من رآه من جميع الأمناء ، لأن نتاز عهما قد رفع حكم لختيار هما <sup>(۳)</sup> .

والضرب الثاني: أن يختلفا في إخراجه من أيديهما.

فيقول أحدهما: يكون مال كل واحد منّا في يده.

ويقول الآخر: بل يكون موضوعاً على يد أمينين.

وعسلى هذا الاختلاف يعتبر مال السَّبْق ، فإن كان في الذمة (٤) فالقول فيه : قول من دعا إلى إقراره معه (٥) ؛ لأن العقد على الذمة ، ولا يؤخذ إلا بإستحقاق .

وإن (٦) كان معيناً ، فالقول فيه : قول من دعا إلى وضعه على يد أمين لتعيين الحق فيه (7) ، وأنه لا يوصل إليه (8) من غيره (9) .

{ [ \ \ \ \ ] }

<sup>(</sup>١) فيهما: الضمير عائد على الأمينين.

<sup>(</sup>٢) عاماً : سبق بيان معناه في ص١٧٣٠

<sup>(</sup>٣) لأن تتازعهما قد رفع حكم اختيار هما : الضمير عائد على المتسابقين .

<sup>(</sup>٤) الذمة : الذال والميم في المضاعف أصل واحد يدل على : خلاف الحمد .

فأما العهد فإنه يسمى ذماماً ؛ لأن الإنسان يُذَمُّ على إضاعته منه .

وأهل الذمة : أهل العقد . قال أبو عبيد : الذمة الأمان . فالذمة : العهد والكفالة .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( نم ) ٤١٧/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( نم ) ٣٤٦-٣٤٦ ، القاموس المحيط ، للغيروز أبادي : مادة ( ذمة ) ١٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) معه : الضمير عائد على القائل بالإقرار .

<sup>(</sup>٦) وإن : وردت في (ن) : ١٥٤/ أ " فإن " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١٨٨/ أ ، وط (ع): ٥ / ١٩٤ ، وط (م) : ٢٢٧/١٩ .

<sup>(</sup>V) الحق فيه : الضمير عائد على المال .

<sup>(</sup>٨) وأنه لا يوصل إليه : الضمير عائد على الحق .

<sup>(</sup>٩) من غيره: الضمير عائد على الأمين .

### ( 7 ) مسألة : [ كيفية إجراء فرس المحلّل بين المتسابقين ] .

قــال الشافعي – [ رحمه الله ] – (١) : (( ويجري بينهما المحلّل فإن سبقهما كان السبقان لــه ، وإن سبق أحدهما المحلّل أحرز السابق ماله وأخذ سبق صاحبه ، وإن السبقان لــه ، وإن السبقان لــه ، وإن المحلّل أحرز السابق ماله وأخذ سبق صاحبه ، وإن المالي أنها أنيا مستويين / لم يسبق أحدهما صاحبه (٢) لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئاً (٣) )) (١) .

وهذا صحيح: يجب أن يجري المحلِّل فرسه بين فرسي المتسابقين ، لأمرين :

أحدهما : أنه لما دخل بينهما للتحليل ، دخل بينهما في الجري .

والثاني : لأنهما بإخراج السَّبْق متنافران ، فدخل بينهما ليقطع تنافرهما .

فإن لم يتوسطهما ، وعدل إلى يمين أو يسار جاز ، إذا تراضيا به (٥) المتسابقان .

فيان ليم يتراضيا إلا بأن يجري فرسه بينهما ، منع من العدول (٢) عن توسطهما إلى يمين أو يسار ؟ لأنه تبع لهما (٧) فكان أمر هما عليه أمضى.

فإن رضي أحدهما بعدوله عن التوسط ولم يرض به (^) الآخر ،

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ١٥٤/١ أ، وط (م): ٢٢٨/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): المهم أ، وط (ع): ١٩٤/١٥.

 <sup>(</sup>٢) (لسم يسلبق أحدهما صاحبه ): لم ترد في ط (ع): ١٩٤/١٥ ، وط (م): ٢٢٨/١٩ ، وأثبتها كما في المختصر (خ): ٤/٧ أ، والمخطوطة (ك): ١٩٤/٥ ب، والمخطوطة (ن): ٤/١٥٤ أ.

<sup>(</sup>٣) ( نــ عاخذ أحدهما من صاحبه شيئاً ) : لم ترد في المختصر (خ) : ٢/٧ أ وأثبتها كما في المختصر (ط) : ص ٣٧٨ ، والمخطوطة (ك) : ١٩٤/١٥ ، و (ن) : ١٥٤/١ أ ، وط (ع) : ١٩٤/١٥ ، وط (م) : ٢٢٨/١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ١/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص٧٧٨ .

<sup>(</sup>٥) تراضيا به: الضمير عائد على المحلِّل.

 <sup>(</sup>٦) العدول : من عدل عن الشيء يَعْدلُ عَدْلاً وعُدولاً : أي رجع وحاد ، وعن الطريق جار .
 فالعدول : يدل على الإعوجاج والرجوع .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( عدل ) ٢١٣/٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( عدل ) ٢٤٦/٤ - ٢٤٢ ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة ( عدل ) ٨٦/٩ .

<sup>(</sup>٧) تــبع لهما : وردت في ط (م) : ٢٢٨/١٩ " لهم " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ﻝ/٨٨ ب ، و(ن): ﻝ/١٥٤ أ ، وط (ع) : ١٩٤/١٥ ، ولأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٨) ولم يرض به : الضمير عائد على العدول .

فالقول قول من دعا إلى التوسط دون الإنحراف (١) ، لأنه أعدل بينهما وأمنع من تنافر هما .

فإن رضيها بانحرافه (٢) عن التوسط بينهما ، ودعا أحدهما على أن يكون متيامناً (٣)، ودعا الآخر إلى أن يكون متياسراً (٤) ، لم يعمل على قول واحد منهما، وجُعلَ وسطاً بينهما ، لأنه العدل (٥) المقصود والعرف المعهود ، وهذا حكم موضع المحلل .

فأما المستبقان ، فإن اتفقا على المتيامن منهما والمتياسر حملا على اتفاقهما . وإن اختـــلفا فيــــه ، يُقَرعُ (٦) بينهما ، وأوقف كل واحد منهما في موضع قرعته من يمين أو شمال <sup>(٧)</sup>.

{ ل/۸۸ ب }

<sup>(</sup>١) الانحراف هو : الميل عن الشيء . من حَرَفَ عن الشيء يَحْرفُ حَرَفاً وانْحَرَفَ وتَحَرّفَ : عدل . قال الأزهرى: إذا مال الإنسان عن شيء يقال تُحَرَّفُ وانْحَرَفَ .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حرف ) ١٤/٥ ، معجم ابن فارس : مادة (حرف ) ٤٢/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حرف ) ١٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) بانحرافه: الضمير عائد على المحلِّل.

<sup>(</sup>٣) متيامن : إذا أخذ ذات اليمين .

يــنظر : تهذيــب اللغة ، للأزهري : مادة ( يمن ) ٢٦/١٥ ، معجم ابن فارس : مادة ( يمن ) ١٥٨/٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (يمين ) ٥١/٩٥٥ .

<sup>(</sup>٤) متياسر: إذا أخذ ذات اليسار ، فاليسار خلاف اليمين .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (يسر ) ١٣/٨٥ ، معجم ابن فارس : مادة (يسر ) ١٥٥/٦-١٥٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (يسر ) ٤٤٧/١٥ .

العَدل : ما قام في النفوس أنه مستقيم ، وهو ضد الجور .

فالعدل: هو الحُكم بالحق.

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهرى: مادة (عدل) ٢٠٩/٢ ، معجم ابن فارس: مادة (عدل) ٢٤٦/٤-٢٤٧ ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة ( عدل ) ٨٣/٩ .

<sup>(</sup>٦) القُـرْعة : السُّهمة . يقال : أقرعت بين الشركاء في شيء بقتسمونه فاقترعوا عليه وتقارعوا فقرعهم فلان وهي القرعة .

فالإقــراع والمقارعــة : هي المساهمة وسميت بذلك لأنها شيء كأنه يضرب . وقارعت فلاناً فقرعته ، أي أصابتني القرعة دونه .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (قرع) ٢٢٩/١ و ٢٣١ ، معجم ابن فارس : مادة (قرع) ٥/٧٧ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( قرع ) ١٢١/١١ .

<sup>(</sup>٧) يسنظر : المهسذب ، للشسيرازي : ١٦١١ ، التهذيب ، للبغوي : ١١٨٨ ، البيان ، للعمراني : ٢٣٣/٧ ، المجمسوع ، للنووي : ٦٣/١٦ .

# (أ) فصل: [أحوال المتسابقين والمحلِّل].

وإذا استعرت (١) بينهما مع المحلل في الجري ، فيختار أن يكون في الموضع المرمى الذي ينتهي إليه السَّبْقُ ، وهو غاية المدى / قصب (١) قد (٣) غررت في الأرض تسميها العرب : قصب السَّبْقِ ، ليحوزها السابق منهم . فيقلعها حتى يعلم بسبقه (٤) الدانى (٥) و القاصى (١) ، فيسقط به (٧) الإختلاف .

وربما كرَّ بها راجعاً يستقبل بها المسبوقين إذا كان مُقَضَيَّلًا في السبق ، متباهياً في الفروسية .

وإذا كان كذلك ، فللمتسابقين ، والمحلِّل سبعة أحوال :

إحداها: أن ينتهوا إلى الغاية (<sup>٨)</sup> على سواء لا يتقدمهم أحدهم. فليس فيهم سابق و لا مسبوق ، فيحوز (<sup>٩)</sup> كل واحد من المتسابقين سبق نفسه ، لا يعطي و لا يأخذ و لا شيء للمحلّل لأنه لم يسبق .

<sup>(</sup>٢) قَصنَبُ : كل نبات ذي أنابيب ، وأحدتها قصبة ؛ وكل نبات كان ساقه أنابيب وكُعوباً ، فهو قَصنَبُ . ينظر : تهذيب اللُّغة ، للأزهري : مادة (قصب ) ٣٨١/٨ ، معجم ابن فارس : مادة (قصب ) ٩٤/٥ ،

ينظر : بهديب اللغه ، للازهري : مادة ( قصب ) ٣٨١/٨ ، معجم ابن فارس : مادة ( قــصب ) ٩٤/٥ السان العرب ، الإبن منظور : مادة ( قصب ) ١٧٦/١١ .

 <sup>(</sup>٣) قد : لم ترد في المخطوطة (ن) : ل/١٥٤ أ ، وأثبتها كما في المخطوطية (ك) : ل/١٩٩ ، وط (ع) :
 ١٩٥/١٥ ، وط (م) : ٢٢٨/١٩ .

<sup>(</sup>٤) بسبقه : الضمير عائد على السابق .

 <sup>(</sup>٥) الداني : أي القريب .

<sup>(</sup>٦)القاصىي : أي البعيد .

<sup>(</sup>V) فيسقط به : الضمير عائد على سبق السابق .

<sup>(</sup>٨) الغاية : وهي غاية المدى وهي قصب قد غرزت في الأرض تسميها العرب : قصب السَّبْقُ .

<sup>(</sup>٩) فيحوز : وردت في ط (ع) : ١٩٥/١٥ ، وط (م) : ٢٢٨/١٩-٢٢٩ " فيجوز " والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك ١٩٤/ ، و (ن) : ك ١٥٤/ ب ولأن السياق يقتضي ذلك .

والحالة الثانية: أن يسبق المخرجان ، فيصلا معاً على سواء ، ويتأخر المحلّل عنهما ، فيحوز (١) كل واحد من المخرجين سبق نفسه ، لإستوائهما في السبق ، ولا شيء للمحلّل ؛ لأنه مسبوق .

والحالة الثالثة : أن يسبق المحلِّل ويأتي المخرجان بعده (٢) على سواء ، أو تفاضل (٣)، فيستحق المحلِّل سبقي المخرجين لسبقه لهما .

وهذه الأحوال الثلاث لا يختلف فيها المذهب.

والحالة الرابعة: أن يسبق أحد المخرجين ، ثم يأتي بعده  $^{(1)}$  المحلل والمخرج الآخر على سواء فيحوز السابق سبق نفسه ، فأما سبق المسبوق فمذهب الشافعي: أنسه  $^{(2)}$  يكون للسابق المخرج ، لأن دخول المحلِّل على مذهبه  $^{(1)}$  لتحليل الأخذ بسه  $^{(2)}$ . فيأخذ إن كان سابقاً ، ويؤخذ به إن كان مسبوقاً ، وقد حصل السبق لغيره  $^{(1)}$  ،  $^{(1)}$  فيكون جميعه  $^{(1)}$  للمخرج السابق .

<sup>{</sup> ل/٩٨ ب }

<sup>(</sup>١)فيحوز : وردت في ط (ع) : ١٩٥/١٥ ، وط (م) : ٢٢٨/١٩ - ٢٢٩ " فيجوز " والصواب ما أثبته كما فسي المخطوطة (ك) : ل/٨٩ أ ، و (ن) : ل/١٥٤ ب ولأن السياق يقتضي ذلك .

<sup>(</sup>٢) ويأتي المخرجان بعده: الضمير عائد على المحلِّل.

<sup>(</sup>٣) تفاضل : سبق بيان معناه في ص١٥٢.

<sup>(</sup>٤) يأتي بعده : الضمير عائد على السابق .

<sup>(</sup>٥) أنه: الضمير عائد على سبق المسبوق.

<sup>(</sup>٦) مذهبه: الضمير عائد على الشافعي .

<sup>(</sup>Y) به: الضمير عائد على المحلِّل.

<sup>(</sup>٨) السبق لغيره: الضمير عائد على غير المحلِّل.

<sup>(</sup>٩) بأخذه: الضمير عائد على سبق المسبوق.

<sup>(</sup>١٠)جميعه: الضمير عائد على مال السبق.

وعلى مذهب أبي علي بن خيران (١): أن دخول المحلّل ليأخذ و لا يؤخذ به ، يكون سَبْق المتأخر من المخرجين مُقراً عليه ، لا يستحقه السابق من المخرجين ؛ لأنه يعطي و لا يأخذ ، و لا يستحقه المحلّل لأنه لم يسبق .

والحالة الخامسة: أن يسبق المحلِّل وأحد المخرجين على سواء ، فيحوز السابق من المخرجين سبق نفسه ، ويكون مال المخرج المسبوق على مذهب السشافعي: بين المخرج السابق والمحلِّل ، وعلى مذهب ابن خيران: يكون جميعه للمحلِّل ، دون المخرج السابق .

والحالة السادسة: أن يسبق أحد المخرجين ثم المحلّل بعده ، ثم المخرج الآخر بعد المحلّل ، فعلى مذهب الشافعي: يكون مال المسبوق للمخرج الأول لسبقه ، وعلى مذهب ابن خيران ، للمحلّل دون السابق .

والحالة السابعة: [أن] (٢) يسبق أحد المخرجين، ثم يتلوه المخرج الثاني، ويتأخر عنهما (٢) المحلّل، فعلى مذهب الشافعي: يستحق السابق مال المسبوق، وعلى مذهب ابن خيران: لا يستحقه (٤) السابق، لأنه (٥) لا يأخذ، ولا يستحقه المحلّل، لأنه له يسبق، ويكون مقراً على المسبوق، ثم على قياس هذا في اعتبار المذهبين (١).

{ ل/٩٨ ب }

<sup>(</sup>١) ابن خيران : سبقت ترجمته في ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) [أن] : ساقطة من (ك) : ل/٨٩ ب ، و (ن) : ل/١٥٤ ب ، وط (ع) : ١٩٦/١٥ وأثبتها كما في بداية كل حالة ولورودها في ط (م) : ٢٢٩/١٩ .

<sup>(</sup>٣)عنهما : وردت في ط (ع) : ١٩٦/١٥ ، وط (م) : ٢٢٩/١٩ " عنها " والصواب ما أثبته كمـــا فـــي (ك) : ل/٨٩ ب ، و (ن) : ل/١٥٤ ب ، ولأن السياق يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>٤) لا يستحقه : الضمير عائد على مال المسبوق .

<sup>(</sup>٥) لأنه: الضمير عائد على السابق.

<sup>(</sup>٦) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/٣ أ - ٣ ب ، التهذيب ، للبغوي : ٨٠-٧٩/٨ ، البيان ، للعمراني : ٤٣١-٤٣١ ، كفاية البنية ، لإبن الرفعة : ل/٦ أ - ٦ ب ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٤٣٢/٤-٤٣٣ .

### ( ٧ ) مسألة : [ أقل ما يكون فيه السبق ] .

قــال الشافعي – [ رحمه الله ] –  $^{(1)}$ : (( والسبق أن يسبق أحدهما صاحبه . و أقل السبق أن يسبق بالهادي  $^{(7)}$  أو بعضه أو الكند  $^{(7)}$  أو بعضه  $^{(7)}$  .

{ ل/٩٨ ب }

والسبق ضربان:

أحدهما: أن يكون مقيداً / بأقدام (°) مشروطة ، كإشتراطهما السبق بعشرة أقدام ، ولا يستم السبق الله بها (٦) ، ولو سبق أحدهما بتسعة أقدام ، لم يكن سابقاً في إستحقاق البذل ، وإن كان سابقاً في العمل .

والضرب الثاني: أن يكون مطلقاً بغير شرط، فيكون سابقاً بكل قليل وكثير.

قال الشافعي: (( [ أقل ] (٧) السبق أن يسبق بالهادي أو بعضه أو الكتد أو ١٩٠/٥}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ل/١٥٤ ب، وط (م): ٢٣٠/١٩، ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/٨٩ ب، وط (ع): ١٩٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) الهادي : العُنُق لأنها تتقدم على البدن ولأنها تهدي الجسد . قال الأصمعي : الهادية من كل شيء أولَّهُ وما تقدّم منه ، ولهذا قيل : أقبلت هوادي الخيل إذا بدت أعناقها .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( هدى ) ٣٨٣/٦ ، معجم ابن فارس : مادة ( هدى ) ٢/٢١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( هدي ) ٦١/١٥ .

<sup>(</sup>٣) الكَــنَدُ والكَتِدُ : مُجتمع الكتفين من الإنسان والفرس ، وقيل : هو أعلى الكتف ، وقيل : هو الكاهِلَ ، وقيل : هو ما بين الكاهل إلى الظهر .

وقيل : الكِنّد : من أصل العنق إلى أسفل الكنفين ، و هو يجمع الكاثبّةُ والثُّبّجَ والكاهلَ ، كل هذا كند .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (كتد ) ١٠٦/١٠ ، معجم ابن فارس : مادة (كتد ) ١٥٦/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (كتد ) ٢٦/١٢ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المسألة في المختصر (خ): ٤/١ أ، والمختصر (ط): ص٥٧٨.

<sup>(</sup>٥) أقدام : سبق بيان معناها في ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٦) بها: الضمير عائد على عشرة أقدام .

<sup>(</sup>٧) [ أقل ] : وردت في المخطوطـــة (ك) : ل/٩٠ أ ، و (ن) : ل/١٥٥ أ ، وط (ع) : ١٩٦/١٥ ، وط (م) : (٧) [ أقل ] : وردت في المختصر (خ) : ك/٢ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٧٨ .

بعضه <sup>(۱)</sup> )) <sup>(۲)</sup> .

فأما الهادي (<sup>٣)</sup> فهو : العنق .

وأما الكتد (٤) يقال : بفتح الناء وكسرها ، والفتح أشهر ، وفيه تأويلان :

أحدهما: أنه (٥) الكتف.

وقال الأوزاعي  $^{(Y)}$ : أقل السبق بالرأس .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ أبي الطيب الطبري في شرحه (ل/2 أ): (.. أعترض على الشافعي – رحمه الله – في قوله: ((بالهادي أو بعضه وبالكند أو بعضه )) فقالوا: هذا لا يصح لأن الكاهل لا يسبق إلا وتكون الكند معه ولا ينفصل أحدهما عن الآخر ، فأما إذا كان أحدهما متصلا بالآخر فلا ، إنما أراد الشافعي – رحمه الله – لهذا أن السبق قد يقع ابتداءاً بالهادي أو بعضه وقد يقع بالكند أو بعضه لأن الفرس إذا عدا فتارة يرفع رأسه وعنقه وتارة يخفضه فيكون السبق . وتارة يقع بالعنق وتارة يقع ببعضه وتارة يقع بالكند وهو إذا حط العنق فإنسه يعرض الكسند ويتقدم وهذا كلام صحيح .. ) وينظر أيضاً: البيان ، للعمراني : ٢٧٥٣٤ ، المطلب العالى، لإبن الرفعة : ل٣٦/٧ ب .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المسألة في المختصر (خ) : ٤/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الهادي : سبق بيان معناه في ص١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الكند : سبق بيان معناه في ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٥) أنه: الضمير عائد على الكتد.

<sup>(</sup>٦) (السبق): لـم تذكر في ط (ع): ١٩٦/١٥، وط (م): ٢٣٠/١٩ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك): ك/١٩٠، أ، و (ن): ك/١٥٥، ولأن السياق يقتضي ذلك .

 <sup>(</sup>٧) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي ، إمام أهل الشام وفقيههم ، كان ثقة مأموناً صدوقاً
 كثير الحديث والعلم والفقه ، حدّث عن : عطاء والزهري وخلق كثير .

وحــدَّث عــنه : شعبة وابن المبارك وغيرهما ، ولد سنة : ٨٨هــ وقيل : ٩٣هــ ، ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفى بها عام ١٥٧هــ ، وقيل : ١٥١هــ .

ينظر: تذكرة الحفاظ، الذهبي: ١٧٨/١، ميران الاعتدال، الذهبي: ٥٨٠/٢، العبر، الذهبي: ١٧٤/١، العبر، الذهبي: ١٧٤/١، تهذيب التهذيب، لإبن حجر: ٢٣٨/٦، طبقات الحفاظ، السيوطي: ص٨٥٠.

وقال المزني(١): أقل السبق بالأذن ، استدلالاً بما روي عن النبي – ﷺ – أنه قال: (( بُعثْتُ والسَّاعَةَ كَفَرَسَيْ رهَان (٢) كَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَسْبُقَ الآخَرَ بأُذُنه )) (٣) .

والمقصود بهذا الخبر (٤) ضرب المثل (٥) على وجه المبالغة (٦) وليس بحد لسبق الرهان ، كما قال رسول الله - لله - : (( مَن بَنَى لله بَيْتاً {19./3}

<sup>(</sup>١) المزنى: سبقت ترجمته في ص٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الرهان : سبق بيان معناه في ص١٠٣٠ .

<sup>(</sup>٣)ورد طرف من هذا الحديث بلفظ (( بعثت أنا والساعة كهاتين )) في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الرقاق ، (٣٩) باب : قول النبي – ﷺ – : (( بعثت أنا والساعة كهاتين )) حديث رقم (٣٠٠٣) ورقم (٢٥٠٤) ورقم (٦٥٠٥) ٢٢٢/١١ ، وصمحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الفتن ، باب : قرب الساعة ٨٩/١٨ ، سنن ابن ماجــة : كتاب الفتن ، (٢٥) باب : أشراط الساعة حديث رقم (٤٠٤٠) ١٣٤١/٢ ، سنن الترمذي بشرح عارضة الأحـوذي : كتاب الفتن (٣٩) باب : ما جاء في قول النبي – 🙈 – : (( بعثت أنا والساعة كهانين يعني الــسبابة والوســطي )) حديث رقم (۲۲۲۰) ٥/١٦ ، تفسير القرطبي : ٢٤٠/١٦ .

وفي مسند أحمد : (٣٤٨/٥) من حديث بريدة بافظ : (( بعثت أنا والساعة ، إن كانت لتسبقني )) .

وفي تفسير القرطبي : (١٦/٠٤٢) قال : ويروي : (( بعثت والساعة كفرسي رهان )) .

قال ابن حجر في الفتح : (٢٥/١١) [ .. قال عياض وغيره : أشار بهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة بينه وبين الساعة ، والثقاوت إما في المجاورة وإما في قدر ما بينهما .

وقال القرطبي : حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئها .

وقال البيضاوي : معناه : أن نسبة تقدم البعثة النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الأخرى . وسياق الحديث يفيد قرب الساعة ، وأن أشراطها منتابعة ، كما قال تعالى : ﴿ نَقَدْ جَاءَأَشْرَاطُهَا ﴾ [ سورة محمد : آيــــة ١٨ ] وأول أشراطها بعثة سيدنا محمد – ﷺ – ، والحكمة في تقدم الأشراط : إيقاظ الغافلين ، وحثهم علمي التوبسة و الاستعداد . . ] .

أما شطر الحديث الأخير : فلم أجده بعد البحث والإستقصاء فيما توفر لمي من المصادر .

ولقد ورد نص الحديث بأكمله كما في المتن في كتاب : البيان ، للعمراني : ٢٦/٧١ ، المجموع ، للنووي : ٦٦/١٦ ، البحر الزخار ، لأحمد المرتضى : ١٠٦/٥ ، كنز العمال ، لعلاء الدين البرهان فوري : كتــاب القيامـــة مـــن قــسم الأفعال، قرب القيامة حديث رقم (٣٩٥٧١) ١/٧٤٥.

<sup>(</sup>٤) المراد بالخبر قوله عليه الصلاة والسلام : (( بعثت والساعة كفرسي رهان كاد أحدهما أن يسبق الأخر بأننه )) .

<sup>(</sup>٥) المَثَّل في اللغة : الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على : مفاظرة الشيء للشيء . وهذا مثل هذا أي نظيره والمَثَّل: المثلُ أيضاً ، والمَثلُ المضروب مأخوذ من هذا ؛ لأنه يُذكِّر مورِّي به عن مثله في المعني .

فالمَثلُ: الشيءُ الذي يُضرب لشيء مثلاً فيجعل مثله .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( مثل ) ٥٥/١٥ ، معجم ابن فارس : مادة ( مثل ) ٢٩٦/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( مثل ) ٢١/١٣-٢٢ .

<sup>(</sup>٦) المبالغة في اللغة : الباء واللام والغين أصل واحد وهو : الوصول إلى الشيء . فالمبالغة : أن تبلغ في الأمر جهدك من بلغ الشيء يبلغ بلُو عُمَّا وَجَلَاعًا : وصلَ وانتهى .=

= ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( بلغ ) ١٣٩/٨ ، معجم ابن فارس : مادة ( بلغ ) ٣٠١/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بلغ ) ٤٨٧/١ .

والمبالغة في الاصطلاح: أن يكون للشيء صفة ثابتة ؛ فتزيد في التعريف بمقدار شدته أو ضعفه ، فيدّعى لـــه مـــن الزيادة في تلك الصفة ما يستبعد عند السماع أو يحيل عقله ثبوته .

ومن أحسنها قوله تعالى : ﴿أَوْكَتُلْمَاتَ فِي بَحْرٍ لِبَنِيَعْشَاءُمُونَجْ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَكَابُ طْلُمَاتُ مَضْهَا فَوْقَ أَسُورَ ﴾ [ سورة النور : آية ٤٠ ] . و هي ظلمة البحر ، وظلمة الموج فوقه ، وظلمة السحاب فوق الموج .

وقد يخرج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغة وهو مجاز ، كقوله تعالى : ﴿ وَجَاءَ مَرَّ بُكَ وَالْمَلَكُ صَفاً صَفاً ﴾ [ سسورة الفجر : آية ٢٢ ] . فجعل مجيء جلائل آياته ، مجيئاً له سبحانه ، على المبالغة .

وقد تجيء المبالغة مدمجة ، كقوله تعالى : ﴿ سَوَاء مُنكُمُ مَنْ أَسَرَ الْقُولَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ مُوسَنت فُ بِالنَّهِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾ [ سورة الرعد : آية ١٠ ] فإن المبالغة في هذه الآية مدمجة في المقابلة ، وهي بالنسبة إلى المخاطب ، لا إلى المخاطب ؛ معناه : أن علم ذلك متعذر عندكم ، وإلا فهو بالنسبة إليه سبحانه ليس بمبالغة .

ويتبين لنا أن قصد المبالغة يستلزم في الحال الإيجاز ، إما بالحنف ، وإما بجعل الشيء نفس الشيء ، أو بتكرر لفظ يتم بتكرره التهويل والتعظيم ، ويقوم مقام أوصاف ، كقوله تعالى : ﴿الْحَافَّةُ\*مَا الْحَافَّةُ» [ سورة الحاقة : آية ١-٢].

أما من حيث اختلاف الأقوال في تقدير المبالغة في الكلام:

فلقد اختلف في المبالغة على أقوال : أحدها : إنكار أن تكون من محاسن الكلام لإشتمالها على الإستحالة . والثاني : أنها الغاية في الحسن ، وأعنب الكلام ما بولغ فيه . والثالث : وهو الأصح ، أنها من محاسن الكلام ، ولا ينحصر الحسن فيها – فإن فضيلة الصدق لا تنكر – ولو كانت معيبة لم ترد في كلام الله تعالى ، ولها طريقان :

أحدهما : أن يستعمل اللفظ في غير معناه لغة ، كما في الكناية والتشبيه والاستعارة وغيرها ، من أنواع المجاز.

والثاني : أن يُشفع ما يفهِم المعنى بالمعنى على وجه يقتضي زيادة ؛ فتترادف الصفات بقصد التهويل .

ينظر: البرهان للزركشي: ٣/١٥-٥٦، التلخيص، لمحمد القزوينسي: ص٣٧٠-٣٧١، بغية الإيسضاح، لعبدالمتعال الصعيدي: ٤٧/٤.

(١) مَقْحَص : من فَحْص : وهو شدة الطلب خلال كل شيء .

يقال : فَحص عن الأمر فحصاً : بحث ، ومنه أفحوص القطا : وهو موضعها في الأرض ؛ لأنها تفحصه . وجمعه : مَفاحص . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( فحص ) ٢٥٩/٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( فحص ) ٤٧٧/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( فحص ) ١٩٣/١٠ .

(٢) القطا : ضرب من الحمام وسمي بالقطا لِثَّقَل مشيه ، واحده : قطاة ، والجمع : قطوات وقطيات .

قال ابن فارس : القاف والطاء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على : مقاربة في المشي . يقال : القطو : مقاربسة الخطو وبه سميت القطاة .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (قط) ٢٦٥/٨ ، معجم ابن فارس : مادة (قطــو) ١٠٤/٠٥-١٠٥ ، لــسان العرب ، لإبن منظور : مادة (قطا) ٢٣٣/١١ .

إذن مفحص القطاة : هو قدر ما تحفره لبيضها وترقد عليه كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه .

(٣) روى هذا الحديث عدد كبير من الصحابة وهم : أبو بكر وعمر وعلي وابن عباس وعبد الله ابن عمرو وأنس وعائشة وأم حبيبـــة وأبي ذر وعمرو بن عبمة ووائلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله .

لكن رواية ابن عباس وأبي ذر وجابر بن عبد الله – رضمي الله عنهم – كانت نصاً كما ورد في متن الرسالة .

فطريق ابن عباس : عن شعبة عن جابر عن عمار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .=

وإن كان بيت لا يبنى كمفحص القطاة ، وإنما لم يعتبر بالأذن كما قال المزني ولا بالرأس كما قال الأوزاعي .

لأن مـن الخيل ما يزجى<sup>(١)</sup> أذنه ورأسه فيطول ، ومنها ما يرفعه فتقصر ، ١٩٠/٥} فــلم / يـــدل واحد منهما على التقديم ، وإذا سقط اعتبار هما<sup>(٢)</sup> ، ثبت اعتبار الهادي والكند .

ولـو اعتـبر السبق بأيديهما ، فأيهما تقدمت بداه وهو السابق كان عندي $^{(7)}$  أصبح ، لأن السعي بهما والجري عليهما ، لكن الشافعي اعتبره  $^{(1)}$  بالهادي والكند .

فأما السبق بالكتد فمتحقق ، سواء اتفق الفرسان في الطول والقصر أو تفاضلا .

وأما السبق بالهادي ، وهو العنق فلا يخلو حال الفرسين : أن يتساويا فيه ، أو يتفاضلا .

{ ل/۹۰ب

<sup>-</sup> وهو في مسند أحمد : ٢٤١/١ لكن فيه : جابر الجعفي وهو ضعيف .

وطريق أبي ذر: عن أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر به .

وهـو فـي : السـنن الكـبرى ، للبيهقى : كتاب الصلاة ، باب : في فضل بناء المساجد 777/3 – 778 ، الـــترغيب والترهيب ، للمنذري : حديث رقم (13) 777/1 - 777/1 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، لعـــلاء الدين الفارسي : حديث رقم (17.4) 79/7 ، مجمع الزوائد ، للهيثمي : باب بناء المساجد 79/7 وقال الهيثمي عن رواية أبي ذر : إسناده صحيح ورجاله نقات .

وطريق جابر بن عبد الله : عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله به .

وهسو فسي : سنن ابن ماجة : كتاب المساجد والجماعات (١) باب : من بنى لله مسجداً حديث رقم (٧٣٨) ٢٤٤/١ وإسناده صحيح ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>١) يزجى : من زَجَّى الشيء وأزجاه : ساقه ودفعه وأرسله . من ذلك : الريح تُزجِي السَّحاب أي تسوقه سوقاً رفيقاً . والمعنى المراد في النص : أن من الخيل من ترسل أذنها ورأسها وتنفعها للأمام .

<sup>(</sup>٢) اعتبارهما : الضمير عائد على اعتبار الأذن والرأس .

<sup>(</sup>٣) كان عندي : المراد عند الماوردي .

<sup>(</sup>٤) اعتبره: الضمير عائد على السبق.

ف إن تساويا في طوله أو قصره (١) ، فأيهما سبق بالعنق كان سابقاً ، وإن تفاضلا في طوله أو قصره ، فإن سبق بالعنق أقصر هما عنقاً كان سابقاً ، وإن سبق بالعنق أطولهما عنقاً لم يكن سابقاً ، إلا أن ينضاف السبق بكتده ؛ لأن سبقه بعنقه ، إنما كان لطوله لا لزيادة جريه .

فإن قيل : فإذا كان السبق بالكتد صحيحاً مع إختلاف الخلقة ، فلمَ اعتبر بالعنق التي يختلف حكمها بإختلاف الخلقة ؟

قيل : لأن السبق بالكتد يتحققه القريب دون البعيد ، والسبق بالعنق يشاهده ويتحققه القريب والبعيد .

وربما دعت الضرورة إليه ليشاهدوه شهود السبق ، فشهدوا به للسابق شهوداً يستوقفون عند الغاية ليشهدوا للسابق على المسبوق .

فلو سبق أحدهماعند الغاية بهاديه أو كتده ، ثم جريا بعد الغاية فتقدم المسبوق بعدهاعلى السلبق بهاديه أو كتده كان السبق / لمن سبق عند الغاية دون من سبق العادها ؛ لأن ما يجاوز الغاية غير داخل في العقد فلم يعتبر .

وهكذا لو سبق أحدهما قبل الغاية ، ثم سبقه (٢) الآخر عند الغاية ، كان السبق المالها عند الغاية دون من سبق قبلها ؛ لاستقرار العقد على السبق اليها(٣) . (٤)

<sup>(</sup>١) في طوله أو قصره : الضمير عائد على العنق .

<sup>(</sup>٢) سبقه : وردت في ط (ع) : ١٩٧/١٥ ، وط (م) : ٢٣١/١٩ ( سبق ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك/١٩١ أ ، و (ن) : ك/١٥٥ ب ، ولأن السياق يقضى ذلك .

<sup>(</sup>٣) إليها: الضمير عائد على الغاية.

<sup>(</sup>٤) يسنظر لهسذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/٤ أ ، الإقناع ، للماوردي : ص١٨٦ ، المهذب ، للشسير ازي : ١٧/١٤ ، الستهذيب ، للسبغري : ٨١/٨ ، البيان ، للعمراني : ٧/٥٥-٤٣٧ ، المجموع ، للشسير ازي : ١/٥١-٤٣٧ ، السبغري : ١/٥٤-٤٤٥ ، المطلب العالي ، لإبن الرفعة : للسنووي: ٢١/٥١-٢٧ ، روضة الطالبين ، للنسووي : ٧/٥١-١٥٥ ، المطلب العالي ، لإبن الرفعة : ل/٨ ب ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٤٢٣/٤-٤٢٤ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ٨/١٦١ .

# ( ٨ ) مسألة : [ كثرة المتسابقون وهل بُكتفي بمحلّل واحد أو أكثر ؟ ] .

قــال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١): (( وسواء لو كانوا مائة وأدخلوا بينهم مُحلِّلاً فكذلك )) <sup>(۲)</sup> .

وهذا صحيح ؛ لأن كثرة المتسابقين لا يوجب كثرة المحللين ؛ لأن دخول المحلِّل ليكون فيهم من يأخذ و لا يعطى ، حتى يصير خارجاً من ذكر القمار.

و هــذا موجود في دخول الواحد بين مائة متسابق ، وإن كان الأولى أن يكثر المحليلون إذا كثر المتسابقون ، ليكون من القمار أبعد ، وإن خرج من حكم القمار بالو احد <sup>(۳)</sup> .

وعملى هذا ، لو دخل بين الاثنين محللان فأكثر ، كان جائزاً (٤) . وإن عقد السبق بالمحلل على شرط فاسد (٥).

{[41/3]

<sup>(</sup>١) [رحمه الله ] : ورد في المخطوطــة (ن) : ل/١٥٥ ب ، وط (م) : ٢٣١/١٩ ، ولــم يرد في المخطوطــة (ك) : ل/ ۹۱ أ، وط (ع): ١٩٧/١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر : المسألة في المختصر (خ) : ل/٢ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المهنب ، للشير ازي : ١/٥١٦ ، الوجيز ، للغزالي : ٢١٥/٢-٢١٩ ، التهذيب ، للبغوي : ٨٠/٨ ، المجموع، للــنووي : ١٩/١٦ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٥٣٦/٧-٥٣٧ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣٠/٤ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٤٢٢/٤ ، حاشية قليوبي : ٢٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) الجائز في اللغة : العابر . من جازَ المكأن يجوزهُ جَوْزاً وجوازاً : سار فيه .

وأجازه بالألف : أنفذه ، وجاز العقد وغيره : نَفَذُ ومضى على الصحة .

قال ابن شميل : الجائز الذي يمر على القوم وهو عطشان سُقيَ أو لم يسق فهو جائز .

يسنظر : تهذيب السلغة ، للأزهري : مادة ( جئز ) ١٤٨/١١ ، معجم ابن قارس : مادة ( جوز ) ٤٩٤/١ ، أسان العرب، لإبن منظور : مادة ( جوز ) ٢/٦/٢ ، المصباح المنير ، للفيومي : مادة ( جاز ) ١١٤/١ .

الجائز في الإصطلاح : يطلق على ما لا يمتنع شرعاً فيعم غير الحرام . وعرَّفه أبو المظفر السمعاني بأنه ما لا ثوالب في فعله ، ولا عقاب في تركه . وهو بذلك قد جعله في معنى المباح وحدَّه بحده وهذا يعني أنه يرى أنهما مترادفان . وقد صرح بذلك الإمام الغزالي في المستصفى . وعند بعض العلماء : أن الجواز أعم من الإباحة ؛ فالمباح خاص بما نكر . والجواز يشمله ويشمل كل فعل وافق حكم الشرع فيدخل فيه الوجوب والندب .

ينظر : قواطع الأدلة ، للسمعاني : ١/١١ ، المستصفى ، للغزالي : ٧٤/١ ، الإحكام ، للأمدي : ١٢٦/١ ، شرح الكوكب، لإبن النجار: ١/٨٢٤-٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) كأن يشرط للثاني أكثر من الأول أو كانا اثنين فقط وشرط للثاني مثل الأول فسد ، وإذا شرط للثاني دون الأول يجوز في الأصم ؛ لأنه يسعى ويجتهد ليفوز بالأكثر .=

أوجب (۱) سقوط المسمى فيه (۲) ، ثم سبق أحدهما ، نُظر فيه (۳) : فإن كان هو المحلل ، استحق أجرة مثله على المتسابقين تكون بينهما نصفين يستوي في التزامها من تقدم منهما (۱۹ ومن تأخر ، ويستحقها (۱۰ وجهاً واحداً ؛ لأنه (۲) معهما كالأجير . وإن سبق أحد المخرجين فلا شيء للمحلل ، وهل يستحق السابق على المتأخر أجرة مثله أم لا 2 على ما قدمنا من الوجهين (۷) .

<sup>=</sup> ينظر: فتح الوهاب، لزكسريا الأنصاري: ١٩٥/١، مغني المحتاج، للشربيني: ٤٢٣/٤، نهاية المحتاج، للرملي: ١٦٨٨،

<sup>(</sup>١) أوجــب : وردت في المخطوطة (ن) : ل/١٥٥ ب ، وط (ع) : ١٩٧/١٥ ، وط (م) : ٢٣١/١٩ ( وجب ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩١ أ .

<sup>(</sup>٢) فيه : الضمير عائد على العقد .

<sup>(</sup>٣) نُظر فيه : الضمير عائد على السابق .

<sup>(</sup>٤) منهما : وردت في المخطوطة (ن) : ل/١٥٥ ب (منها) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٩١ ، وط (ع) : ١٩٧/١٥ ، وط (م) : ٢٣٢/١٩ ، ولأن السياق يقضي نلك فالضمير عائد على المتسابقين .

<sup>(</sup>٥) يستحقها : الضمير عائد على أجرة المثل .

<sup>(</sup>٦) لأنه: الضمير عائد على المطلُّ .

<sup>(</sup>V) أحد الوجهين : يستحق أجرة مثله .

والوجه الثاني : أنه لا أجرة له وإن جرى بها العرف . ينظر : الحاوي ، للماوردي : ٢٢٧/١٩ .

#### ( ٩ ) مسالة : [ بيان السبق الثالث ] .

[قال الشافعي – رحمه الله – ] (۱) : ((والثالث: أن يسبق أحدهما صاحبه / الم الم المنبق ، وإن سبق صاحبه أحرز سبقه )) (۲) .

وهذا هو السبق الثالث من الأسباق الثلاثة وهو : أن يستبق (7) الرجلان على أن يخرج أحدهما مال السبق دون الآخر . فإن سبق مخرج المال ، أحرز مال نفسه ، ولا شيء على المسبوق . فإن سبق غير المخرج ، أخذ مال (3) المخرج ، وهذا سبق جائز (3) ؛ لأنه يصير غير (7) المخرج منهما (7) محللاً ، فصار به (8) خارجاً من حكم القمار .

وهكذا لو كانوا ثلاثة ، وأخرج مال السبق منهم اثنان أو عشرة ، فأخرج مال السبق منهم تسْعَة صبح ، وكان غير (٩) المخرج كالمحلّل .

<sup>(</sup>١) [قال الشافعي - رحمه الله - ] : هذه العبارة غير موجودة في المخطوطة (ك) : ل/١٩١ أ ، و (ن) : ل/١٥٥ ب لكن العبارة موجودة في ط (م) : ٢٣٢/١٩ ، أما ( - رحمه الله - ) غير موجودة في ط (ع) : ١٩٨/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المسألة في المختصر (خ): ١/٧ أ، والمختصر (ط): ص٨٣٨.

 <sup>(</sup>٣) يستبق : وردت في المخطوطة (ن) : ل/١٥٥ ب (يسبق) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) :
 ١٩٨/١٥ ب ، وط (ع) : ١٩٨/١٥ ، وط (م) : ٢٣٢/١٩ .

<sup>(</sup>٤) مـــال : وردت فــــي المخطوطـــة (ن) : ل/١٥٥ ب ( غيـــر ) وهـــو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١٩٨/١٥ ب ، وط (ع) : ١٩٨/١٥ ، وط (م) : ٢٣٢/١٩ ، ولأن السياق يقتضي ذلك .

<sup>(</sup>٥) الجائز: سبق بيانه في ص١٨٦.

<sup>(</sup>٦) غير : وردت في المخطوطة (ن) : ل/١٥٥ ب (عند ) وهنو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١٩٨/١٥ ب ، وط (ع) : ١٩٨/١٥ ، وظ (م) : ٢٣٢/١٩ ، ولأن السياق يقتضي ذلك .

 <sup>(</sup>٧) (منهما ): وردت في المخطوطة (ن): ل/١٥٥ ب (منها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك):
 ل/٩١ ب، وط (ع): ١٩٨/١٥، وط (م): ٢٣٢/١٩، ولأن السياق يقتضي ذلك.

<sup>(</sup>٨) به: الضمير عائد على المحلِّل.

<sup>(</sup>٩) غير : هذه الكلمة لم ترد في المخطوطة (ن) : ل/١٥٥ ب والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/٩١ ب ، وط(ع) : ١٩٨/١٥ ، وط(م) : ٢٣٢/١٩ .

فإن تسابق الرجلان يخرج أحدهما المال دون الآخر على شرط فسد به العقد بينهما  $\binom{1}{1}$  ، ثنم سبق أحدهما نُظر : فإن كان السابق مخرج المال ، فلا شيء لنه على المسبوق ، لدخوله  $\binom{1}{1}$  في العقد على غير بدل ، وإن سبق غير المخرج ففي  $\binom{1}{1}$  استحقاقه  $\binom{1}{1}$  أجرة مثله على المسبوق المخرج وجهان مضيا  $\binom{1}{1}$  .  $\binom{1}{1}$ 

<sup>(</sup>١) كأن يقسول : إن سبقتني ، فلك هذا الدينار بشرط أن تطعمه أصحابك فسد العقد ؛ لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف فصار كما لو باعه شيئاً بشرط أن لا يبيعه .

أو أن يقول : إن سبقتتي ، فلك هذا الدينار ولا أسابقك بعدها أولا أسابقك إلى شهر بطل العقد ؛ كما لو باعه شيئاً بشرط أن لا يبيعه ولأنه شرط ترك قربة مرغوب فيها ففسد وأفسد العقد .

ينظر : روضة الطالبين ، للنووي : ٧٩٩/٠ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣١/٤ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٤٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) لدخوله : الضمير عائد على المسبوق .

 <sup>(</sup>٣) ففسي : غيسر موجـودة في ط (م) : ٢٣٢/١٩ ، ووردت في ط (ع) : ١٩٨/١٥ ( نفس ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٩ ب ، و (ن) : ل/١٥٥ ب .

<sup>(</sup>٤) إستحقاقه : وردت في ط (م) : ٢٣٢/١٩ ( إستحق ) وهو تصحيف والصدواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ٤/١٩ ب، ود (ن) : ٤/١٥٠ ب، وط (ع) : ١٩٨/١٥ ، ولأن السياق يقتضي ذلك .

<sup>(</sup>٥) وجهان مضيا : وردت في ط (م) : ٢٣٢/١٩ ( وفيه وجهان مضيا ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٩ ب ، و (ن) : ل/١٥٩ ب ، وط (ع) : ١٩٨/١٥ .

<sup>(</sup>٦) يسنظر لهسذه المسائلة في : التنبيه ، للشيرازي : ص١٢٧ ، المهذب ، للشيرازي : ١٦/١ ، المجموع ، للسنووي : ٣١/١٦ ، روضسة الطالبين ، للنووي : ٥٣٦/٧ ، كفاية الأخيار ، للحصني : ص٥٣٧ ، البحر السنخار ، لأحمسد المرتضى : ٥/١٠٠ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣٠/٤ ، معني المحتاج ، للشربيني : ٤٢٢/٤ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ٨/٨٨ .

# ( ١٠ ) مسألة : [ تحديد الغاية في السباق ابتداءًا وإنتهاءًا ] .

قال الشافعي – [رحمه الله] – (۱): ((ولا يجوز السبق إلا أن تكون الغاية التي يخرجان منها وينتهيان إليها واحدة )) (۲).

وهذا صحيح ؛ لأن من شرط صحة السبق في مسافة السابق ثلاثة شروط:

أحدها: أن تكون مسافة السبق معلومة الإنتهاء، فيشترطان الجري من ابتداء معلوم الى غاية معلومة ؛ لأنه من عقود المعاوضات المحروسة (٣) بالإبتداء من الجهالة (٤).

فإن استبقا على غير غاية ، على أن أيهما سبق صاحبه ، كان سابقاً في المدي (٥) وبعيده / لم يجز لعلتين :

أحداهما: أن من الخيل من يشتد جريه في الإبتداء ، ويضعف في الإنتهاء ، وهو عتاقها (٦) ومنها ما يضعف في الإبتداء ، ويشتد في الإنتهاء ، وهو هجانها (٧) . ولا يتحقق السابق منهما مع جهالة المدى .

والـــثاني : أنه يفضي ذلك منهما إلى إجراء الخيل حتى تنقطع ، وتهلك طلباً للسبق فمُنع منه .

<sup>(</sup>١) [رحمسه الله] : ورد فسي المخطوطة (ن) : ل/١٥٥ ب ، وط (م) : ٢٣٢/١٩ ، ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/٩٩ ب ، وط (ع) : ١٩٨/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : المسألة في المختصر (خ) : ١/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) المحروسة : هكذا وردت في المخطوطة (ك) : ل/٩١ ب ، والمخطوطة (ن) : ل/١٥٦ أ ، وط (ع) : ١٩٨/١٥ وهــو الصواب لإنها بمعنى المحفوظة فهي من عقود المعاوضات المحفوظة بالإبتداء ، وورد في ط (م) : ٩٢/١٩ " المفروضة " وهو تصحيف والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٤) الجهالة : سبق بيان معناها في ص١٤٨٠ .

<sup>(</sup>٥) المدى : سبق بيان معناه في ص١٦٨.

<sup>(</sup>٦) عتاقها : سبق بيان معناه في ص ١٤٤٠ .

<sup>(</sup>V) هجانها : سبق بيان معناه في ص ١٤٤ .

فأما الرمي إذا عقد بين المتراميين على أن أيهما أبعد سهماً $^{(1)}$  فهو ناضل $^{(1)}$ ، ففي صحته وجهان :

أحدهما : أنه لا يصح ، كالسبق بالخيل حتى يعقد على عدد الإصابة ، دون بُعد المدى .

والوجه المثاني: يصمح أن يعقد على بُعد المدى ، كما يصح أن يعقد على عدد الإصابة ؛ لأن كل واحد من بُعد المدى ومن الإصابة مؤثر في العقد ، فصح العقد عليهما (٢) ، ولا يؤثر في العقد إفراه (١) الخيل بالسبق إلى غاية ، فافترقا .

والشرط الثاني: أن تكون المسافة المشروطة مسماة يمكن أن ينتهي شوط (٥) الفرس إليها غير منقطع في العرف.

فان زادت حتى لا ينتهي شوطه إليها (٦) إلا منقطعاً ، لم يجز لتحريم ذلك ف\_\_\_ى (٧) حقوقهما ، وأن الإنتهاء إليها ممتنع ، فإن كانت مسافة السبق تتتهي إليها هجان الخيل الشديدة دون عتاقها الضعيفة ، جاز الإستباق إليها بالهجان دون العتاق.

وكذلك لمو كانت مسافة ينتهي إليها شوط الإبل دون الخيل ، جاز الإستباق إليها بالإبل دون الخيل.

<sup>{[</sup>U/YP]}

<sup>(</sup>١) السهم : سبق بيان معناه في ص١١٩ .

<sup>(</sup>٢) النضال : سبق بيان معناه في ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) عليهما : ورد فسي المخطوطسة (ن) : ل/١٥٦ أ ( عليها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ن/٩٢ أ ، وط (ع) : ١٩٩/١٥ ، وط (م) : ٢٣٣/١٩ ولأن السياق يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>٤) إفسراه : ورد فسي المخطوطسة (ن) : ل/١٥٦ أ ، وط (ع) : ١٩٩/١٥ ، وط (م) : ١٩٣/١٩ ( الإفراه ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٢ أ ولأن السياق يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>٥) شــوط : ورد فــي المخطوطة (ن) : ل/١٥٦ أ ( شرط ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ن/٩٢ أ ، وط (ع) : ١٩٩/١٥ ، وط (م) : ٢٣٣/١٩ ولأن السياق يقضى نلك .

<sup>(</sup>٦) إليها: الضمير عائد على المسافة .

<sup>(</sup>٧) في : ورد في ط (ع) : ١٩٩/١٥ ، وط (م) : ٢٣٣/١٩ (من ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/٩٢ أ ، و (ن) : ١٥٦ أ .

والشرط الثالث: أن يتساويا في إبتداء الجري / وإنتهائه ، ليكونا في الغاية متساويين ، ولا يفضل أحدهما بشيء في الإبتداء والإنتهاء (١) .

وإن فضل أحدهما على صاحبه بشيء وإن قل ، فسد السبق ؛ لأن المقصود بالسبق العلم بأفره الفرسين و لا يعلم ذلك مع التفضيل . والله أعلم (٢).(٣)

<sup>(</sup>١) الإنتهاء : هذه الكلمة ساقطـــة من (ن) : ل/١٥٦ أ والصواب إثباتها كما في (ك) : ل/٩٢ ب ، وط (ع) : ١٩٩/١٥ ، وط (م) : ٢٣٣/١٩ ولأن السياق يقضى ذلك .

<sup>(</sup>٢) والله أعلم: ساقطة من ط (م): ٢٣٣/١٩ والصواب إثباتها كما في (ك): ك٩٢/ب، و (ن): ك/١٥٦ أ، وط (ع): ١٩٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/٤ أ ، التهذيب ، للبغوي : ٨١/٨ ، البيان ، للعمراني : ٢/٧٠ : ٤٣٣-٤٣٧ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٣٠٠٥٠ ، منهاج الطالبين ، للنووي : ٣٠٠٥٠ ، المجموع ، للنووي : ٢٥/٥٠ ، كفاية الأخيار ، للحصني : ص٥٣٠ ، البحر الزخار ، لأحمد المرتضى : ٥/١٠٠ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣١/٤ ، مغني المحتاج ، للسشربيني : ٤٢١/٤-٤٢١ ، نهايسة المحتاج ، للرملي : ٨١/١٥-١٦٧ .

### (أ) فصل: [ الحكم إذا عثر أحد الفرسين].

وإذا عثر (١) أحد الفرسين أو ساخت (٢) قوائمه في الأرض ، فسبق الآخر ، لم يحتسب له بالسبق ؛ لأن العثرة أخرته .

ولـو كـان العاثر هو السابق ، احتسب سبقه ؛ لأنه إذا سبق مع العثرة كان بعدها أسبق.

ولـو وقـف أحـد الفرسين بعد الجري حتى وصل الآخر إلى غايته ، كان مسبوقاً إن وقف لمرض .

فأمـــا إن وقـف قبل الجري ، لم يكن مسبوقاً سواء وقف لمرض أو غير مرض  $\{0,10\}$  والله أعلم  $(1,10\}$  .

<sup>(</sup>١) العشر : من عَثَرَ يَعَثُرُ عَثْرًا وعِثَارًا أو تَعَثَّرَ : كبا . والعَشْرُةُ : الزلة .

يقال : عثر الفرس عِثَاراً : إذا كبا وسقط لوجهه .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( عثر ) ٢٢٨/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عثر ) ٩/٥٥ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( عثر ) ١٥٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) ساخت قوائمه : أي نزلت فيها من رخوتها .

والسُّذَاخ بالغتح : الأرض الحُرَّة اللينة .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (ساخ) ٤٨٨/٧ ، نظم المستعذب ، لإبن بطال : ١٧/١ ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة (سخخ) ٢٠٢/٦ .

<sup>(</sup>٣) بعــد الجــري مشــارك : وردت هذه الجملة في المخطوطة (ك) : ل/٩٢ ب ، و (ن) : ل/١٥٦ أ مكررة مرتين والصواب ذكرها مرة واحدة كما في ط (ع) : ١٩٩/١٥ ، وط (م) : ٢٣٤/١٩ .

### ( ١١ ) مسألة : [ المقارنة بين النضال والسباق ] .

قــال الشافعي – [ رحمه الله ] – (1) : (( والنضال فيما بين الرماة كذلك في الســبق والعلل (7) ، يجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر ثم يتفرعان ، فإذا اختلفت عللهما اختلفا )) (7) .

{ ل/۹۲ ب}

أما السباق فاسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة (٤) ، وعلى المسابقة

استعماله صار حقيقة عرفية . =

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ١/١٥٦ أ، وط (م): ٢٣٤/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): المحطوطة (ك)

<sup>(</sup>٢) العلل : سبق بيان معنى العلة في ص ١٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر للمسألة في المختصر (خ): ٤/٧ أ، والمختصر (ط): ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) الحقيقة في اللغة : فعيلة من الحق والحق في اللغة هو : الثابت ؛ لأنه يذكر في مقابلة الباطل ، فإذا كان الباطل هو المعدوم وجب أن يكون الحق هو الثابت .

قسال السليث الحقيقة : ما يصير إليه حَقّ الأمر ووجوبه . تقول : أبلغت حقيقة هذا الأمر تعني يقين شأنِه . فالحقيقة في اللغة : ما أُقِرّ في الاستعمال على أصل وضنعِه .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حق ) 77777 ، معجم ابن فارس : مادة (حق ) 701-10-10 ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حقق ) 700/7 .

الحقيقة في الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له وقد تكون شرعية أو عرفية أو لغوية .

١- فالحقيقة الشرعية : هي اللفظ المستعمل في معناه الشرعي أي في المعنى الذي أراده المشرع كالصلاة
 والحج للعبادات المخصوصة المعروفة .

٢- والحقيقة الطعوية: هي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي الموضوع له كالشمس والقمر والنجوم فهذه
 الألفاظ موضوعة لغة لهذه الأجرام المضيئة المعروفة.

٣- والحقيقة العرفية : هي اللفظ المستعمل في معناه العرفي أي في المعنى الذي جرى العرف في استعمال المنفظ فيه ، سواء كان هذا العرف عرفاً عاماً أو خاصاً بأرباب حرفة معينة أو علم خاص ، كلفظ السيارة فقد جرى العرف العام على إطلاقها على واسطة النقل المعروفة ، وكالدابة على ذات الأرجل الأربعة .

حكم الحقيقة بأنواعها: ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في اصطلاح المتخاطبين وعدم انتفائه عنه، وتعملق الحكم به وعلى هذا إذا أوصى شخص لولد زيد بألف دينار أثبتت الوصية له دون غيره؛ لأنه لا يمكن أن يقال لولد زيد أنه ليس بولده.

ومن حكم الحقيقة أيضاً رجمانها على المجاز ، ولهذا يثبت لها الحكم دون المجاز كلما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة ؛ لأنه متى أمكن العمل بالحقيقة سقط المجاز لأنه خلف عنها والخلف لا يعارض الأصل . وقد تصدير الحقيقة مجازاً وبالعكس : فالحقيقة إذا قل استعمالها صارت مجازاً عرفياً ؛ والمجاز إذا كثر

والمحقيقة والمجاز شروطاً تعتبر فيها :

- ١- أن الحقيقة والمجاز لا يدخلان في أسماء الألقاب ، ويدخلان في أسماء الإشتقاق .
- ٢- أنه لا يخلو منهما كلام وضعه أهل اللغة لشيء ، فإن خلت اللغة من وضع لفظ لشيء خرج عن الحقيقة
   والمجاز .
- ٣- أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مجازاً في شيء ولا يكون له حقيقة . ويجوز أن يكون حقيقة في شيء ولا
   يكون مجازاً عن غيره .
  - ٤- أن الحقيقة مطّردة ، والمجاز غير مطّرد .
- ان الحقیقـــة تتعدی ، والمجاز لا یتعدی ؛ لأنه إذا سُمّي الرجل أسود لسواده جاز أن یُسمّی به كل أسود
   من غیر الرجال ، وإذا سُمّی الرجل الشدید أسداً لم یجز أن یُسمّی كل شدید من غیر الرجال أسداً .

يسنظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري: ١١/١-١٧، قواطع الأدلة، للسمعاني: ٩٦-٨٤/٢، أصول السرخسي: ١٠/١-١٧٦، المستصفى، للغزالي: ٣٤٥-٣٤١، المحصول، للرازي: ١/ق ١، ص ١٩٠٥-١١٤ وص ٤٧٩، الإحكام، للأمدى: ٢٠/١-٥٢٠، لرشاد الفحول، للشوكاني: ١١٠/١-١١٠٠.

(١) المجاز في السلغة : هو مفعل ، من الجواز الذي هو التعدي ، كما يقال : جزت موضع كذا أي جاوزته وتعديسته ، أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب والإمتناع ، وهو راجع إلى الأول ؛ لأن الذي لا يكون واجباً ولا ممتنعاً ، يكون متردداً بين الوجود والعدم ، فكأنه ينتقل من هذا .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (جئز ) ١٤٩/١١ ، معجم ابن فارس : مادة (جوز ) ١٩٩١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (جوز ) ٢١٦/٢ ، إرشاد الفحول ، للشوكاني : ١١٠/١ .

المجاز في الإصطلاح: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع لسه لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ، المعنى المغنى المعنى الأصلي للفظ، والمعنى المستعمل فيه اللفظ وهي الشجاع.

ويقصد بالقريدنة : العلاقة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي للفظ من قبل المتكلم وإنما إرادة المعنى المجازي .

ويشتمل المجاز على أشياء لا توجد في الحقيقة تقصدها العرب في كالامها منها:

- ١- المبالغة : فإنًا إذا وصفنا البليد بأنَّه حمار يكون أبلغ في البيان عن بلادته من قولنا ( بليد ) .
  - ٧- ومنها: الحذف والإختصار.
    - ٣- ومنها: التومتع في الكلام.
      - ٤- ومنها: الفصاحة.
        - حكم المجاز :
- ١- ثبوت المعنى المجازي للفظ وتلعق الحكم به كما في قوله تعالى : ﴿ أَوْجَاءَ أَحَدُّمِ عُلَى الْفَاضِ } [ سورة النساء: آية ٤٣ ، المائدة : آية ٣ ] .
- يــراد بالغــائط هنا : الحدث الأصغر ، ولا يراد معناه الحقيقي وهو : المحل المنخفض ، ويتعلق الحكم به وهــو : التيمم عند إرادة الصلاة إذا لم يتيسر الماء .-

ولكـل واحـد منهما اسم خاص ، فتختص الخيل بالرهان ، ويختص الرمى بالنضال.

{ ل/٩٢ ب }

فأما قولهم: سبّق فلان بتشديد الباء، فمن أسماء الأضداد (١) يسمى به من أخر ج مال السبق ، ويسمى / به من أحرز مال السبق ، وقد مضى حكم السباق { 5/47/ 3}

> = ٢- لا يصب للهي المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي ، أي أن الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا ولكن إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة فإنه يصار إلى المجاز ؛ لأن إعمال الكلام خير من إهماله .

> > ويعُرف الفصل بين الحقيقة والمجاز بوجوه:

بالخيل.

١- منها: أن يرد نص أو يقوم دليل أن اللفظ مجاز.

٢- ومـنها : أن يعلم استعمال العرب اللفظ في شيء وعدم استعمالها في غيره . فإذا أُطلق اللفظ حُمل على ما استعملوه فيه ويكون حقيقة .

٣– ومنها : أن تكون اللفظة تطرد في موضع ، ولا تطرد في غيره فنعلم أنها فيما أطردت فيه حقيقة وفيما لم تطرد فيه مجاز .

٤- ومنها : غلبة الظن ؛ وهو أن يرد لفظ فيغلب على ظن السامع أنه حقيقة ، أو يرد لفظ فيغلب على الظن أنه مجاز . وهذا لأنَّ الفصل بينهما نوع حكم ، والأحكام تثبت بغالب الظن .

 ومنها: أن يستعمل الشيء في الشيء لمقابلته فيعلم أنه مجاز استعمل لأجل المقابلة . وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ وَجَنَرًا ۗ سُيِّنُهُ سَيِّنُهُ سُلَّهُ ﴾ [ سورة الشورى : آية ٤٠ ] .

فهذه وجوه فاصلة بين الحقيقة والمجاز . وعند الإشكال والإشتباه يُحمل على الحقيقة إلا أن يقوم الدليل على المجاز . ينظر : المعتمد ، لأبي الحسين البصري : ١١/١-١٧ ، قواطع الأنلة ، للسمعاني : ٧٧/٢-٩٩ ، أصول السرخسي : ١٧٠/١-١٧٦ ، المستصفى ، للغزالي : ٣٤٥-٣٤١/١ ، المحصول ، للرازي : ج١/ق ١ ، ص ٣٩٥ إلى ٤١٤ ، الإحكام ، للأمدي : ٢٦/١-٥٣ ، إرشاد الفحول ، للشوكاني : ١١٠/١-١٢٥ .

(١) الأضداد فسى السلغة : من الضَّدُّ : وهو كل شيء ضَّادُّ شيئًا ليغلبه ، والسواد ضَّد البياض ، والموت ضدُّ الحياة ، والليل ضدُّ النهار إذا جاء هذا ذهب ذاك . ويجمع على الأضداد .

والضدان لا يجتمعان لكن يرتفعان كالسواد والبياض ، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالحركة والسكون ، والعدم والوجود .

فالضدان : صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد ، يستحيل اجتماعهما .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (ضد ) ١١/٥٥٥ ، معجم ابن فارس : مادة (ضد ) ٣٦٠/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ضد ) ٣٤/٨ ، التعريفات ، للجرجاني : ص١٧٩ .

أمـــا الأضداد في الإصطلاح : الكلمات التي تؤدي إلى معنيين متضادين بلفظ واحد وأكثر كلام العرب يأتي على ضربين := فأما السباق بالنضال ، فهما في الإباحة سواء ، والخلاف فيهما واحد ، وقد تقدم الدليل عليهما ، وقد ذكر الشافعي هاهنا كلاماً أشتمل على أربعة فصول :

أحدها : قوله : (( والنضال فيما بين الرماة كذلك في السبق والعلل )) (١) يريد بهذا الفصل أمرين :

أحدهما : جواز النضال بالرمي ، كجواز السباق بالخيل .

والثاني: اشتر اكهما في التعليل لإرهاب العدو بهما، لقول الله تعالى: ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةً وَمَنْ مِهَا الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهُ وَعَدُو كُمْ ﴾ (٢).

والفصل الثاني: قوله: ((يجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر)) (٣) يريد بهذا: أن الأسباق في النضال ثلاثة، كما كانت الأسباق في الخيل ثلاثة:

أحدها : أن يخرج الوالى مال السبق ، فيجوز كجوازه في الخيل .

والــثاني: أن يخــرجه (٤) المتناضلان ، فلا يجوز حتى يدخل بينهما محلًل يكون رميه (٥) كرميهما ، أو أرمى منهما . كما لا يجوز في الخيل إلا محلًل ، يكون فرسه كفؤاً لفرسيهما ، أو أكفأ .

والــثالث : أن يخـرجه أحد المتناضلين ، فيجوز كما يجوز في الخيــل إذا أخرجه أحد المتسابقين .

والفصل الثالث : : قوله : (( ثم يتفرعان )) يريد به أمرين :

<sup>=</sup> أحدهمـــا : أن يقـــع اللفظان المختلفان على المعنبين المختلفين ، كقولك : الرجل والمرأة ، والحمل والناقة وهذا هو الكثير الذي لا يحاط به .

والضرب الثاني : أن يقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحد ، كقولك البر والحنطة ، والعير والحمار . ينظر : الأضداد ، لمحمد الأنباري : ص٢-٢٢ .

<sup>(</sup>١) ينظر المختصر (خ): ٤/١ أ ، والمختصر (ط): ص٧٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال : آية ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المختصر (خ) : ١/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٤) يخرجه: الضمير عائد على مال السبق.

<sup>(</sup>٥) رميه: الضمير عائد على المحلِّل.

أحدهما: أن الأصل في سباق الخيل الفرس ، والراكب تبع . والأصل في النضال ١٩٣/٥} الرامي والآلة تبع ؛ لأن المقصود / في سباق الخيل : فراهة (١) الفرس ، ولو أراد أن يبدله (٢) بغيره لم يجز ، ويجوز أن يبدل الراكب بغيره .

والمقصىود فىي النضال: حذق (٢) الرامي . ولو أراد أن يستبدل بغيره لم يجرز ، ويجوز أن يبدل آلة بغيرها .

والثاني : أن في النضال من تفريع الرمي بالمبادرة  $^{(1)}$  والمحاطة  $^{(2)}$  ما لا يتفرع في سباق الخيل .

<sup>(</sup>١) الفراهة : سبق بيان معناها في ص١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) يبدله: الضمير عائد على الفرس.

<sup>(</sup>٣) حذق : سبق بيان معناه في ص١٤٧ .

 <sup>(</sup>٤) المبادرة : من بادر أه مُبادرة وبداراً وبدر غيره إليه : عاجله .

وبَدَرهُ الأمر واليه : عَجلَ اليه واسَبق .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة (بدر ) ٢٠٨/١-٢٠٩ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (بدر ) ٣٤٠/١ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة (بادره ) ١٤/٢ .

والمــبادرة هـــي : أن ينتضلا في رشق معلوم بينهما ويقولا : أيُّنا أصاب الهدف بعشرة فقد سبق صاحبه ، وذلك في قرع معلوم بينهما قد استبقا عليه .

يسنظر : الزاهسر ، للأزهسري : ص٢٦٦ ، البيان ، للعمراني : ٢٥/٧ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٢٠٨/٥ ، المجمسوع ، للسنووي : ٩٠-٨٧/١٦ ، السبحر السزخار ، لأحمد المرتضى : ١٠٨/٥ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٤٢٤/٤ .

<sup>(°)</sup> المحاطة: الحاء والطاء أصل واحد وهو: إنزال الشيء من عُلوّ يقال: حططت الشيء أحطه حَطاً. يسنظر: تهذيب اللغة، لملازهري: مادة (حط) ٢١٥/٣، معجم ابن فارس: مادة (حط) ١٣/٢، السان العرب، لإبن منظور: مادة (حطط) ٢٢٤/٣.

والمحاطة : أن يشترط الراميان المتناضلان عشرين خاسقاً في أرشاق معلومة ، فكلما رَمَيا رشقاً حُسب خاسق كل واحد منهما ، فلأيهما كان الفضل حُسب ، وحُطَّ خاسق من قَصَّر عنه ، وإن استويا طُرح جميع ما أصابا واستأنفا رِشقاً آخر على أن يُحطَّ صائب المقصر عن الذي له الفضل ، فلا يزالان كذلك يرميان رشقاً بعد رشق حتى يحصل لصاحب الفضل عشرون خاسقاً .

ينظر: للمصادر السابقة في المبادرة.

والفصل الرابع: قوله: (( فإذا اختلفت عللهما اختلفا ))(١) يريد به: أنه لما كان المقصود في سباق الخيل الفرس دون الراكب ، لزم تعيين الفرس<sup>(٢)</sup> ولم يلزم تعيين الراكب .

ومستى مسات الفرس بُطل السبق ، ولا يبطل بموت الراكب إن لم يكن هو العاقد ، وفي بطلانه (٢) بموت العاقد قولان :

أحدهما: لا يبطل بموته (٤) إذا قيل: أنه كالإجارة.

والثاني : يبطل بموته إذا قيل : أنه كالجعالة .

ولما كان المقصود في النضال الرامي دون الآلة ، لزم تعيين الرامي (٥) ، ولم يلزم تعيين الآلة ، وبطل النضال إذا مات الرامي ، ولم يبطل إذا انكسر القوس ، { ل/٩٣ ب } فقد اختلف حكمهما كما اختلفت عللهما (١).

 <sup>(</sup>١) ينظر : المختصر (خ) : ١/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص٨٣٧ .

<sup>(</sup>٢) لأن الغرض معرفة جويتهما ، وهي تقتضي التعيين ويكفي وصفهما في الذمة ؛ لأن الوصف يقوم مقام التعيين كما في السلم ، ويتعينان بالتعين فلا يجوز ابدالهما ولا أحدهما لإختلاف الغرض ، فإن وقع هلاك انضمخ العقد ، وإن وقع العقد على موصوف في الذمة لم يتعين ، فلا ينفسخ العقد بموت الفرس الموصوف كالأجير غير المعين .

يــنظر : التهذيب ، للبغوي : ٨٢/٨ ، البيان ، للعمراني : ٤٣٢/٧ ، منهاج الطالبين ، للنووي : ٣٠٠/٣ ، روضية الطالبين ، للنووي : ٧/٥٣٩ ، البحر الزخار ، لأحمد المرتضى : ١٠٦/٥ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري: ٢٣١/٤ ، مغني المحتاج ، للشربيني: ٤٢١/٤ .

<sup>(</sup>٣) بطلانه: الضمير عائد على السبق.

<sup>(</sup>٤) بموته: الضمير عائد على العاقد .

 <sup>(</sup>٥) يلزم تعيين الرامي و لا يجوز إيراده على الذمة و لا إيداله ، لأن المقصود معرفة حذقه وذلك لا يحصل بغير تعيين ، وإذا مات أو شُلَّتُ يده ينفسخ العقد .

ينظر: التنبيه ، للشيرازي: ص١٢٨ ، المهذب ، للشيرازي: ١٧/١ ، الوجيز ، للغزالي: ٢٢١/٢ ، التهذيب ، للبغوى : ٨٢/٨ ، روضـة الطالبين ، للنووي : ٥٤٩/٧ ، كفاية البنية ، لإبن الرفعة : ل/١٠ أ .

<sup>(</sup>٦) اختاف حكمهما كما اختلفت عللهما: ورد في المخطوطة (ن): ١٥٧/ أ (( اختلف حكمها كما اختلفت علمها )) والصمواب ما أثبته كمما في المخطوطمة (ك): ١/٩٣ ب، وط (ع): ٢٠١/١٥ ، وط (م): ٢٣٥/١٩ ولأن السياق يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>٧) يستظر لهسذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/٤ ب – ٥ ب ، الإقناع ، للماوردي : ص١٨٧– ١٨٨ ، النتسبيه ، للشيرازي : ص١٢٨ ، الوجيز ، للغزالي : ٢٢٢/٢-٢٢٣ ، التهذيب ، للبغوي : ٨٢/٨ ، الــبيان ، للعمراني : ٤٤٥/٧ ، منهاج الطالبين ، للنووي : ٣٥٢/٣ ، المجموع ، للنووي : ٩٠-٨٧/١٦ ، روضية الطالبين ، للنووي : ٧-٥٤٣/٧ ، البحر الزيّمار ، لأحمد المرتضىي : ٥٠٨/٥ ، فتح الوهاب ، لزكريا الأنصار: ١٩٦/١ ، مغنى المحتاج ، الشربيني: ٤٢٤/٤ .

### [ ١٢ ) مسألة : [شروط عقد الرمي].

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( فإذا سبق أحدهما صاحبه [ وجعلا بينهما ] (1) قرعاً معلوماً فجائز أن يشترطا محاطة (1) أو مبادرة (1) )) (1) .

علم أن عقد الرمي (٦) معتبر بعشرة شروط:

أحدها : أن يكون الراميين متعينين  $(^{\vee})$  ؛ لأن العقد عليهما والمقصود به حذقهما . [ ل/٩٣ ب } فإن لم يتعينا بُطل العقد ، سواءً وصفا أو لم يوصفا كما لو أطلق في / السبق الفرسان فإن لم يتعينا كان باطلاً .

> و لا يلزم تعيين الآلة . ولكل واحد منهما أن يرمى عن أي قوس شاء ، وبأي سهم أحب . فإن عينت الآلة لم يتعين وبطلت في التعيين .

> فإن قيل : ويرمى (^) عن هذين القوسين لم يؤثر في العقد ، جاز لهما الرمي عنهما وبغيرهما .

{ [ 42/] } وإن (٩) قيل : على أن لا يرمسي إلا على هذين القوسين ،

۲.,

<sup>(</sup>١) [ رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ١٥٧/١ أ ، وط (م) : ٢٣٥/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ن/٩٣ ب ، وط (ع) : ١٠١/١٥ .

<sup>(</sup>٢) [ وجعلا بينهما ] : وردت في المختصر (ط) : ص٥٧٨ ، وط (م) : ١٩٥/١٩٩ ولم ترد في المختصر (خ): ل/٢ أ ، والمخطوطــة (ك) : ل/٩٣ ب ، و (ن) : ل/١٥٧ أ ، وط (ع) : ٢٠١/١٥ والصواب إثباتها لإن السياق يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>٣) المحاطة : سبق بيان معناها في ص١٩٨ .

<sup>(</sup>٤) المبادرة: سبق بيان معناها في ص١٩٨٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ٢/١ أ ، والمختصر (ط) : ص٨٣٨ .

<sup>(</sup>٦) الرمي : ورد فـــي ط (ع) : ٢٠١/١٥ ، وط (م) : ٢٣٥/١٩ ( الرامي ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/۹۳ ب، و (ن): ل/۱۵۷ أ.

<sup>(</sup>٧) متعيـنين : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٥٧ أ ( معينين ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/٩٣ ب ، وط (ع): ٢٠١/١٥ ، وط (م): ٢٩/٥٣٧ .

<sup>(</sup>٨) (ويرمي ) : ورد في المخطوطة (ن) : ١٥٧/١ أ ، وط (ع) : ٢٠١/١٥ ، وط (م) : ٢٣٦/١٩ (فيرمي ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/٩٤ أ.

<sup>(</sup>٩) (وان ) : ورد فـــي المخطوطة (ن) : ل/١٥٧ أ (فإن ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/٩٤ أ ، وط (ع): ٢٠١/١٥ ، وط (م) : ٢٣٦/١٩ .

<sup>(</sup>١) [العقد ]: وردت في المخطوطة (ن): ل/١٥٧ أ، وط (م): ٢٣٦/١٩ ، وط (ع): ٢٠١/١٥ ولم ترد في المخطوطة (ك): ل/٩٤ أ ولقد أثبتها لأن السياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٢) الصفة : ما دل على معنى وذات ، وهذا يشمل :

اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأفعل التفضيل ، والصفة المشبهة .

والصفة كالاستثناء في عودة التخصيص عند عدم القرينة إلى الجملة الأخيرة أو إلى الجميع.

فالصفة إما أن تكون مذكورة عقيب شيء واحد كقولك : أكرم الرجال العلماء .

ولا شك في عودهما إليها أو عقيب شيئين ، فإما أن يكون أحدهما متعلقاً بالآخر ، كقولك : أكرم العرب والعجم المؤمنين فالصفة هنا تكون عائدة اليهما ، وإما أن لا يكون كذلك ، كقولك : أكرم العلماء ، وجالس الفقهاء الزهاد فالصفة هنا عائدة إلى الجملة الأخيرة .

والوصف عند أهل اللغة معناه : التخصيص .

ينظر: المحصول، للرازي: ج ١/ق ٣ /١٠٥ - ١٠٦ ، الإحكسام، للآمسدي: ٣١٢/٢ ، شرح ابن عقيل: المحصول، للرازي: ج ١/ق ١٠٥ - ١٠٥ ، الإحكسام، للآمسدي: ٣٤٨/٣ ، أرشاد المحرد ا

### (أ) فصل: [بيان الشرط الثاني].

و الشرط الثاني : أن يكون (1) عدد الرمي معلوماً ؛ لأنه العمل المعقود عليه ، ليكون غاية رميهما فيه منتهية إليه ، ويسمى الرشق (1) يقال بفتح الراء وبكسرها .

فالرَّشق بفتح الراء: هو الرمي ، والرِّشق بكسر الراء: عدد الرمي .

وعُـرف الرماة في الرمي : أن يكون من عشرين إلى ثلاثين ، فإن عقد لـه على أقل منها أو أكثر جاز .

<sup>(</sup>١) يكسون : ساقطة من المخطوطة (ن) : ل/١٥٧ أ والصواب إنباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٤ أ ، وط (ع) : ٢٠١/١٥ ، وط (م) : ٢٣٦/١٩ .

 <sup>(</sup>٢) الرشق : الراء والشين والقاف أصل واحد وهو : رمي الشيء بسهم وما أشبهه في خفة .
 والرُشْقُ: الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين ، يرمي بها رجل واحد والرجلان يتسابقان .

والرُّشق : هو الرمي نفسه يقال : رَشْقَت رشقاً : أي رميت رمياً .

ي نظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (رشق) ٢١٥/٨ ، الزاهر ، للأزهري : ص٢٦٤ ، معجم ابن فارس : مادة (رشق) ٢٢١/٥ .

#### (ب) فصل: [بيان الشرط الثالث].

والشرط الثالث: أن يكون عدد الإصابة من الرشق (١) معلوماً ، ليُعرف به الناضل من المنضول . وأكثر ما يجوز أن يشترط فيه الإصابة ما نقص من عدد الرشق المشروط بشيء وإن قلُّ ، ليكون متلافياً للخطأ الذي يتعذر أن يسلم منه المتناضيلان.

{[42/]}

فقد قيل : أن أحذق الرماة في العرف من أصاب من العشرة ثمانية ، فإن شُرطً إصابة الكل من الكل بطل ، اتعذره (٢) في الأغلب .

وإن شُرطًا إصابة ثمانية من العشرة جاز . فإن شرطا / إصابة تسعة من العشرة ففيه وجهان:

أحدهما : يجوز لبقاء سهم الخطأ .

والوجه الثاني: لا يجوز ؛ لأن إصابتها نادرة .

فأما أقل ما يشترط في الإصابة فهو: ما يحصل فيه القاصد وهو: ما زاد على الواحد ، وقد نص الشافعي في كتاب " الأم " على مسألة فقال : (( فلو تناضلا على أن الرشق عشرة والإصابة من تسعة لم يجز )) (٣) واختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين:

{ ل/ ٩٤/ ب }

أحدهما : تأويلها أن يشترطا إصابة تسعة من عشرة ، فيبطل على ما ذكرناه من أحد الوجهين (٤) .

<sup>(</sup>١) الرشق: سبق بيان معناه في ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) لتعذره: الضمير عائد على إصابة الكل .

<sup>(</sup>٣) لقد بحثت عن هذا النص لملإمام الشافعي في الأم ولم أجده ولكن في المجموع ، للنووي : (٧٧/١٦) وجدت ما نصه : ( .. وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - على بطلان اشتراط إصابة تسعة من عشرة ) . وهذا المعنى هو مضمون النص الذي أبحث عنه .

<sup>(</sup>٤) يبطل على ما ذكرناه من أحد الوجهين : المراد الوجه الثاني وهو : لا يجوز لأن إصابتها نادرة .

والـــثاني: تأويلها أن يشترطا أن يكون الرشق عشرة ، والإصابة محتسبة من تسعة دون العاشــر ، فيــبطل وجها واحداً لإستحقاق الإصابة من جميع الرشق به ، فإن أغفــلا عدد الإصابة وعقداه على أن يكون الناضل منهما (١) أكثر هما إصابة ، ففيه وجهان :

أحدهما: من التعليلين في اشتراط فعله في سباق الخيل (٢) إذا عقداه إلى غير غاية ليكون السابق من تقدم في أي غاية كانت . وهو باطل في الخيل لعلتين :

إحداهما: أن من الخيل ما يقوى جريه في ابتدائه ، ويضعف في انتهائه ، ومنها ما هو بضده . فعلى هذا يكون النضال على كثرة الإصابة باطلاً ؛ لأن من الرماة من تكثر إصابته في الإبتداء ، وتقل في الإنتهاء ، ومنهم من هو بضده .

والتعليل الثاني: أن إجراء الخيل إلى غير غاية ، مفض إلى انقطاعها فعلى الثاني: أن إجراء الخيل إلى غير مفض إلى انقطاع الرماة . (١٩٥٠)

<sup>(</sup>١) منهما : وردت فسي المخطوطة (ن) : ل/١٥٧ ب ( منها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٤ ب ، وط (ع) : ٢٠٢/١٥ ، وط (م) : ٢٣٦/١٩ ولأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) الجمسلة ( مسن التعليلين ) و ( في سباق الخيل ) : ساقطة من ط (م) : ٢٣٧/١٩ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٤ ب ، و المخطوطة (ن) : ل/١٥٧ ب ، وط (ع) : ٢٠٢/١٥ .

## (ت) فصل: [بيان الشرط الرابع].

والشرط الرابع : أن تكون مسافة ما بين موقف الرامي والهدف (١) معلومة ؛ لأن الإصابة تكثر مع قرب المسافة ، وتقل مع بعدها ، فلزم العلم (٢) بها .

وأبعدها في العرف ثلاثمائة ذراع (٢) وأقلها ما يحتمل أن يصاب وأن لا يصاب .

فإن أغفلا مسافة الرمى ، فلهما ثلاثة أحوال :

إحداها: أن لا يكون للرماة هدف منصوب ، ولا لهم عرف معهود ، فيكون العقد باطلاً للجهل بما تضمنه .

والحال الثانية: أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوب ، وللرماة فيه موقف معروف ، فيصح العقد ، ويكون متوجهاً إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهد ، والرماة يسمون موقف الرامي : الوجه (٤) .

والحال الثالثة: أن لا يكون لهم هدف منصوب ، ولكن لهم فيه عرف معهود ففيه وجهان:

أصحما : يصح العقد مع الإطلاق ، ويحملان فيه على العرف المعهود ، كما يحمل إطلاق الأثمان على غالب النقد المعهود .

{ U/0P i}

<sup>(</sup>١) الهَدَفُ : ما رُفَع وبُني من الأرض للنضال . أو هو : كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل . وسمي هدفاً : لنتوَّه من الأرض وارتفاعه .

يستظر : الزاهس ، للأزهري : ص٢٦٥ ، حلية الفقهاء ، لإبن فارس : ص٢٠٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( هدف ) ٥٠/١٥-٥٣ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الهدف ) ٢٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) العلم : وردت في ط (ع) : ٢٠٢/١٥ ، وط (م) : ٢٣٧/١٩ ( العمل ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٥ أ ، و (ن) : ك/١٥٧ ب .

<sup>(</sup>٣) ثلاثمائة ذراع = ١٣٨٦٠ سم .

<sup>(</sup>٤) الوجـــه : الـــواو والجيم والهاء : أصل واحد يدل على مقابلةٍ لشيء . والوجه : مستقبلُ لكل شيء والوجه والجهـة بمعـنى والهاء عوض من الواو . فالرماة يسمون موقف الرامي بالوجه لأنه يستقبل الهدف ويتجه بوجهه إليه .

يسنظر : معجم ابن فارس : مادة ( وجه ) ٨٨/٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( وجه ) ١٥/٥٢٠ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الوجه ) ٣١٢/٤ .

و الوجه المعند العقد باطل ؛ لأن حذق (1) الرماة يختلف ، فاختلف (1) الأرماة يختلف ، فاختلف (1) الأجله (1) حُكم الهدف ، فلم يصبح حتى يوصف .

في (ك) : ل/٩٥ أ ، و (ن) : ل/١٥٧ ب .

<sup>(</sup>٢) لأجله : الضمير عائد على حذق الرماة .

### (ث) فصل: [ بيان الشرط الخامس].

والشرط الخامس: أن يكون الغرض (١) من الهدف معلوماً ، لأنه المقصود {[]90/]} بالإصابة.

أما الهدف (٢) فهو: / تراب يجمع أو حائط يُبنى .

وأما الغرض (٢) فهو: جلد أو شيء بال ينصب في الهدف، ويختص بالإصابة.

وربما جعل في الغرض دارة (٤) كالهلال (٥) تختص بالإصابة من جملة الغرض ، وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة . وإذا (٦) كان كذلك ، فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه:

أحدها : موضيعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه ؛ لأن الإصابة في المنخفض {ل/٩٥ ب}

أكثر منها في المرتفع .

(١) الغرض: المعنى المراد هذا: المراد .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهرى: مادة ( غرض ) ٧/٨ ، حلية الفقهاء ، لإبن فارس: ص٢٠٤ .

(٢) الهدف : سبق بيان معناه في ص٢٠٥٠ .

(٣) الغَرَضُ : ما نُصب في الهواء من جلد أو غربال أو حَلْقة ، أو هو : الهدف الذي يرمى فيه . ينظر : الزاهــر ، للأزهري : ص٢٦٥ ، حلية الفقهاء ، لإبن فارس : ص٢٠٤ ، تحرير التنبيه ، للنووي : ص ٢٤٩ ، لسمان العمرب ، لإبن منظمور : مادة ( هدف ) ٥٣/١٥ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الغرض ) ١٦/٢٥ .

(٤) السدارة : هسى قطعسة على شكل نصف دائرة ، أو هي : نقش مستدير كالقمر قبل إستكماله قد يجعل بدل الرقعة في وسط الغرض أو الخاتم .

ينظر : المجموع ، للنووي : ١٦/١٦ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣٤/٤ ، مغني المحتاج ، للشربيني: ٤٢٥/٤.

(٥) الهِلالُ : غرة القمر حين يُهلُّه الناس في غرة الشهر ، وقيل : يسمى هِلالاً لليلتين من الشهر ثم لا يُسمَّى به إلى أن يعود في الشهر الثاني .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( هل ) ١١/٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( هلل ) ١٢١/١٥ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الهلال ) ١٤١/٣ .

(٦) إذا : وردت فـــي المخطوطــة (ن) : ل/١٥٧ ب (فــإذا) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٥ ب، وط (ع): ٢٠٣/١٥ ، وط (م): ٢٣٨/١٩ .

والـــثاني: قــدر الغرض في ضيقه وسعته ، لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في الضيق ، وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع ، وأقله أربعة أصابع . والثالث: قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة فيها (١) .

<sup>(</sup>۱) فيهـا : وردت في ط (ع) : ۲۰۳/۱۰ ، وط (م) : ۲۳۸/۱۹ (بها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/۹۰ ب ، و (ن) : ل/۱٥٨ أ .

#### ( جـ ) فصل : [ بيان الشرط السادس ] .

والشرط السادس: أن يكون محل الإصابة معلوماً: هل هو في الهدف، أو في الغرض في الغرض أو في الدارة (١)؟ لأن الإصابة في الهدف (٢) أوسع، وفي الغرض أوسط، وفي الدارة أضيق.

وان (٣) أغفل ذلك ، كان جميع الغرض محللاً للإصابة ؛ لأن ما دونه تخصيص، وما زاد عليه فهو بالغرض مخصوص .

فيان كيانت الإصبابة مشروطة في الهدف ، سقط اعتبار الغرض ، ولزم وصنف الهدف في طوله وعرضه (٤) .

وإن شرطت الإصابة في الغرض ، سقط اعتبار الهدف ، ولزم وصف الغرض . وإن شرطت الإصابة في الدارة ، سقط اعتبار الغرض ، ولزم وصف الدارة .

<sup>(</sup>١) الدارة : سبق بيان معناها في ص٢٠٧ .

<sup>(</sup>٢) العسبارة (أوفي الغرض أو في الدارة ؟ لأن الإصابة في الهدف) : ساقطة من المخطوطة (ن) : ١٥٨/١ أ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ١٥/٥٠ ب ، وط (ع) : ٢٠٣/١٥ ، وط (م) : ٢٣٨/١٩ .

<sup>(</sup>٤) طوله وعرضه: الضمير عائد على الهدف.

### ( حـ ) فصل : [ بيان الشرط السابع ] .

/ والشرط السابع: أن تكون الإصابة موصوفة: بقرع (١) ، أو خزق (٢) ، أو خسق (٣) .

فالقارع: ما أصاب الغرض ، ولم يؤثر فيه .

والخازق: ما ثقُب الغرض ، ولم يثبت فيه .

والخاسق : ما ثبت في (٤) الغرض بعد أن ثقب .

و لا يحتسب بالقارع في الخزق والخسق ، ويحتسب بالخازق (٥) في القرع ، ولا يحتسب به في الخسق .

<sup>(</sup>۱) القرع : القرع والسَّبَق والنَّدب : الخَطَرُ الذي يُسبق عليه ، فمن سبق أخذه . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( قرع ) ٢٣٠/١ ، الزاهر ، للأزهري : ص٢٦٣ ، لسأن العرب ، لإبن منظور : مادة ( قرع ) ١٢٢/١١ .

 <sup>(</sup>٢) الخرق : الثَقْبُ فالخاء والزاء والقاف أصل وهو : يدل على نفاذ الشيء المرمى به أو انزازه فالخارق من السهام المقرطس ، وهو الذي يرتز في قرطاسه .

يسنظر : تهذيب اللغية ، للأزهري : مادة (خزق ) ٢٠/٧ ، الزاهر ، للأزهري : ص٣٦٣ ، معجم ابن فارس : مادة (خزق ) ١٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) الخســق : الخاء والسين والقاف ليس أصلاً ؛ لأن السين فيه مبدلة من الزاء ، وإنما يُغيَّر اللفظ ليغير بعض المعنى . فالخازق من السهام : الذي يرتُر إذا أصاب الهدف .

والخاسق : الذي يتعلق و لا يرتز فهو المقرطس الذي إذا أصاب القِرطَاس أو الشُّنَّ خزقه : أي نقبه .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (خسق ) ١٩/٧ ، الزاهر ، للأزهري : ص٢٦٣ ، معجم ابن فارس : مادة (خسق ) ١٨١/٢ .

<sup>(</sup>٤) فسي : وردت في ط (ع) : ٢٠٣/١٥ ، وط (م) : ٢٢٨/١٩ ( من ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٦ أ ، و (ن) : ل/١٥٨ أ .

<sup>(°)</sup> الخارق : وردت في ط (ع) : ٢٠٣/١٥ ، وط (م) : ٢٣٨/١٩ ( بالخاسق ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك/٩٦ أ ، و (ن) : ك/١٥٨ أ .

ويحتسب بالخاسق <sup>(۱)</sup> في القرع والخزق . وينطلق على جميع هذه الإصابات اسم الخواصل <sup>(۲)</sup> وهو جمع خصال ، فإن أغفل هذا الشرط كانت الإصابة محمولة على القرع ؛ لأن ما عداه زيادة .

<sup>(</sup>۱) بالخاسق : وردت في ط (ع) : ۲۰۳/۱۰ ، وط (م) : ۲۲۸/۱۹ ( بالخازق ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/۹۶ أ ، و (ن) : ل/۱۰۸ أ .

 <sup>(</sup>٢) الخواصل : جمع خصال قال أبو عبيد : الخصلة : الإصابة في الرمي يقال منه : خصلت القوم خصلاً
 وخصالاً: إذا نضلتهم وسبقتهم .

قال ابن شميل : إذا أصاب القرطاس فقد خصله .

وقال الليث : الخصل في النضال : إذا وقع السهم بلزق القرطاس .

إذن الخصلة: الإصابة في الرمي.

يسنظر : الزاهسر ، للأزهسري : ص٢٦٤ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (خصل ) ١٤١/٧ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (خصل ) ١١٣/٤ .

## (خـ ) فصل: [ بيان الشرط الثامن ] .

والشرط الثامن : أن يكون حكم الإصابة معلوماً ، هل هو مبادرة ، أو محاطة ؟ لأن حكم كل واحد منهما مخالف لحكم الآخر .

والمبادرة: أن يبادر أحدهما إلى استكمال إصابته من (١) أقل العددين على ما سنصفه.

والمحاطة: أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهما ، ويكون الباقي بعدها هو العدد المشروط على ما سنشرحه .

فيان أغف لا ذلك ولم (7) يشترطاه (7) ، فسد العقد إن لم يكن للرماة عرف معهود بأحدهما ، وفي فساده (3) إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم (3) .

<sup>(</sup>١) من : وردت في ط (ع) : ٢٠٤/١٥ ، وط (م) : ٢٣٩/١٩ ( في ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٦ أ ، و (ن) : ل/١٥٨ أ .

<sup>(</sup>٢) ولم : وردت في ط (ع) : ٢٠٤/١٥ ، وط (م) : ٢٣٩/١٩ ( وما ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٦ أ ، و (ن) : ل/١٥٨ أ .

<sup>(</sup>٣) يشترطاه: الضمير عائد على حكم الإصابة.

<sup>(</sup>٤) فساده : الضمير عائد على العقد .

<sup>(</sup>٥) الوجهان هما :

انه يصح العقد مع الإغفال ، ويحملان فيه على العرف المعهود .

٢- أن العقد باطل ؛ لأن حذق الرماة يختلف فاختلف لأجله حكم الإصابة ، فلم يصبح حتى يكون معلوماً هل
 هو مبادرة أو محاطة .

ينظر : المجموع ، للنووي : ٧٩/١٦ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧٧/٧ .

### (د) فصل: [بيان الشرط التاسع].

والشرط التاسع: أن يكون المال المخرج في النضال معلوماً ، لأنه عوض (١) في عقد . ويسمى هذا المال المخرج: السَّبَقُ ؛ بفتح الباء .

ويسمى: الخَطَرُ (٢)، ويسمى: النَّدَبُ (٦)، ويسمى: الوَجَبُ (٤)، وكل / (١٩٦/١) ذلك من أسمائه.

فيان أغفل ذكر الغرض كان باطلاً ، ولا شيء للناضل (٥) إذا نضل . وإن جهل الغرض كان العقد باطلاً ، وفي استحقاقه لأجرة مثله إذا نضل وجهان .

<sup>(</sup>١) عوض : سبق بيان معناه في ص٩٨.

<sup>(</sup>٢) الخطــر : قــال أبــن الأعــرابي : السَّبَقُ والخَطَرُ والنَّدَبُ والقَرَعُ والوَجَبُ كله : الذي يوضع في النضال والرهان ، فمن سَبَقَ أخذَهُ .

وقسال الليث : الخطر : السَّبقُ الذي يترامى عليه تقول : وضعوا لهم خطراً ثوباً أو نحو ذلك ، والسابق إذا نتاول القصبة عُلم أنه قد أحرز الخطر .

ويجمع على : أخطار .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (خطر ) ٢٢٣/٧-٢٢٤ ، الزاهر ، للأزهري : ص٢٦٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (خطر ) ١٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) السنَّدَبُ : كما قال ابن الأعرابي في الخطر : بأن المخطَرُ والنَّدَبُ والقَرَعُ والوَجَبُ والسَّبَقُ كله : الذي يوضع في النضال والرهان ، فمن سَبَقَ أخذَهُ .

والجمع : ندوب وأنداب . فالندب الخطر أيضاً .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (ندب) ١٤٣/١٤ ، الزاهر ، للأزهري : ص٢٦٣ ، معجم ابن فارس: مادة (ندب) ٢١٣/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (ندب) ٨٨/١٤ .

<sup>(</sup>٤) الوَجَبُ : هو الذي يوضع في النضال والرهان فمن سبق أخذه .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (وجب) ٢٢٢/١١ ، الزاهر ، للأزهري : ص٢٦٣ ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة (وجب) ٢١٦/١٥ .

<sup>(°)</sup> للناضل : وردت في المخطوطة (ن) : ك/١٥٨ أ (الفاضل ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ٤/١٥ ب ، وط (ع) : ٢٠٤/١٥ ، وط (م) : ٢٣٩/١٩ .

### ( ذ ) فصل : [ بيان الشرط العاشر ] .

والشرط العاشر: أن يذكر المبتدىء منهما (١) بالرمي ، وكيفية الرمي : هل يستراميان سهماً سهماً أو خمساً وخمساً ، ليزول التنازع ، ويعمل كل واحد منهما على شرطه ؟

فإن أُغفل ذكر المبتدىء منهما بالرمي ، ففي العقد قولان :

أحدهما: باطل.

والثانى: جائز .

وفي المبتدىء وجهان :

أحدهما : مخرج المال .

والثاني : من قَرع .

وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه ، فالعقد صحيح ، ويحملن (٢) على عُرف الرماة إن لم يختلف . فإن أختلف عرفهم ، رميا سهما وسهما (٣) ، فهذه عشرة شروط يعتبر بها عقد المناضلة (٤) .

<sup>{</sup>ل/۲۹ ب}

<sup>(</sup>١) مـنهما : وردت فـــي المخطوطة (ن) : ١٥٨/١ أ ( منها ) والصـــواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١/٩٦ ب ، وط (ع) : ٢٠٤/١٥ ، وط (م) : ٢٣٩/١٩ ، ولأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) يحمسلان : وردت فسي ط (ع) : ٢٠٤/١٥ ، وط (م) : ٢٣٩/١٩ ( يحملانه ) والصواب ما أثبته كما في (ك): ١٥٨/٤ ب ، و (ن) : ١٥٨/٥ ب .

<sup>(</sup>٣) سهماً : في ط (ع) : ٢٠٤/١٥ ، وط (م) : ٢٣٩/١٩ وردت سهماً مرة واحدة والصواب ذكرها مرتين كما في (ك) : ١٥٨/١٥ ب . و (ن) : ١٥٨/١٠ ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر لهذه المسألة وما يتعلق بشروط عقد الرمي في :

شـــرح أبي الطيب الطبري: 0/3 ب، المهذب ، للشيرازي: 1/13-113 ، الشامل ، لإبن الصباغ: 0/3 ب العمراني: 0/3 ب 0/3 ب البغوي: 0/3 بالغزالي: بالغزالي:

فأما قول الشافعي في هذه المسألة : (( وكذلك لو سبق أحدهما قرعاً معلوماً )) (١) .

فقد اختلف أصحابنا في مراده (٢) بالقرع على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه أراد به (7) المال ، ويكون من أسمائه (3) كالوجب (7) والنّدب (7) والخطر (7) ذكره أبو حامد الإسفر اييني (7) وحكاه عن ابن الأعرابي (7) . (7)

والثاني: وهو مشهور في قول أصحابنا: أنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق ولا خسق .

والوجه الثالث : أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي ، وله على كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه (١١) – وبالله التوفيق – .

<sup>(</sup>١) ينظر : المسألة في الأم : ٣٣١/٣ ، المختصر (خ) .: ١/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) مراده : الضمير عائد على مراد الشافعي .

<sup>(</sup>٣) به: الضمير عائد على القرع .

<sup>(</sup>٤) أسمائه: الضمير عائد على القرع.

<sup>(</sup>٥) الوجب : سبق بيان معناه في ص٢١٣ .

<sup>(</sup>٦) النَّدب : سبق بيان معناه في ص٢١٣.

<sup>(</sup>٧) الخطر: سبق بيان معناه في ص٢١٣.

<sup>(</sup>٨) أبو حامد الإسفراييني: سبقت ترجمته في ص١٢-١٣٠.

<sup>(</sup>٩) هــو أبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي ، إمام اللغة ولد بالكوفة سنة ١٥٠هــ ، قال ثعلب : لــزمت ابن الأعرابي تسع عشرة سنة ، وكان يحضر مجلسه زُهاء مائة إنسان ، وما رأيت بيده كتاباً قط ، انتهى إليه علم اللغة والحفظ مات سنة ٢٣١هــ .

ينظر: تاريخ بغداد ، للخطيب البغدادي: ٥/٢٨٦ ، وفيات الأعيان ، لابن خلكان: ١٩٢/١ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي : ١٠/٧٠ ، شذرات الذهب ، لإبن العماد الحنبلي: ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر لقول ابن الأعرابي في : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (ندب) ١٤٣/١٤ ، الزاهر ، للأزهري : ص٢٦٣ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة (ندب) ٨٨/١٤ .

<sup>(</sup>١١) ينظر: ص٢١٣ من هذه الرسالة.

## (١٣) مسألة : [ أنواع النضال في زمن الإمام الشافعي ] .

/ قــال الشــافعي - [ رحمــه الله ] - (١) : (( فإذا اشترطا محاطة ، وكلما أصاب أحدهما وأصاب الآخر مثله ، أُسقطَ العددين ، ولا شيء لواحد منهما ، ويستأنفان . وإن أصاب أقل من صاحبه حط مثله ، حتى يخلص له فضل العدد الذي شرط له فينضله به )) (٢) .

قد ذكرنا أن النضال على ضربين : محاطة ، ومبادرة .

فبدأ الشافعي بذكر المحاطة ؛ لأنها كانت غالب الرمى في زمانه (٢) وقيل : أنه كان رامياً يصيب من العشرة ثمانية في الغالب ، وهي عادة حذاق الرماة .

فإذا عقدا سبق النضال على إصابة خمسة من عشرين محاطة ورماية ، وجب أن تُحط أقل الإصابتين من (٤) أكثر هما ، ويُنظر في الباقي بعد الحط: فإن كان خمسة ، فهو القدر المشروط ، فيصير صاحبه به ناضلاً . وإن كان الباقى أقل من خمسة ، لم ينضل ، وإن كان أكثر إصابة لنقصانه من العدد المشروط .

فإن كان كذلك ، لم يخل حالهما بعد الرمى من أحد أمرين :

إما أن يتساويا في الإصابة أو يتفاضلا: فإن تساويا في الإصابة ، فأصاب كل واحد منهما (٥) عشراً عشراً ، أو خمساً خمساً ، قال الشافعي : (( فلا شيء لواحد منهما ويستأنفان )) (٦) .

<sup>{ [</sup> U/VP [ ]

<sup>(</sup>١) [رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ١٥٨/١ ب ، وط (م) : ١٩٠/٢٤ ولم يرد في (ك) : ١٩٧/ أ ، وط (ع): ١٥/٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر : للمسألة في : المختصر (خ) : 0/7 أ ، والمختصر (ط) : 0/7 .

<sup>(</sup>٣) زمانه: الضمير عائد على الشافعي .

<sup>(</sup>٤) من : وردت في ط (ع) : ٢٠٥/١٥ ، وط (م) : ٢٤٠/١٩ ( فيسي ) والصدواب منا أثبته كما في المخطوطة (ك): ١٥٨/١ ، و (ن): ١٥٨/١ ب.

<sup>(</sup>٥) منهما : وردت في ط (ع) : ٢٠٥/١٥ ، وط (م) : ٢٤٠/١٩ ( منهم ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٧ أ ، و (ن) : ل/١٥٨ ب .

<sup>(</sup>٦) ينظر للمسألة في : الأم : ٢٣١/٣ ، المختصر (خ) : ٢/١ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٧٨ .

فاختلف أصحابنا في مراده (1) بقوله : (( ويستأنفان )) على وجهين حكاهما ابن أبى هريرة (7) : (7)

أحدهما: يستأنفان الرمي بالعقد الأول ؛ لأن عقد المحاطة ما أوجب حط الأقل من الأعتر ، وليس مع التساوي حط ، فخرج من عقد المحاطة . / فلذلك استأنفا الرمي ، ليصير ما يستأنفانه من (٤) عقود المحاطة .

والوجه الثاني: أنه أراد بها: يستأنفان عقداً مستجداً إن أحبًا ؛ لأن العقد الواحد لا يلزم فيه إعادة الرمي مع التكافؤ ، كما لا يلزم في الخيل إعادة الجري مع التكافؤ .

والذي أراه (°) وهو عندي الأصح: أن يُنظر ، فإن تساويا في الإصابة قبل الرشي السيتأنفا الرشي بالعقد الأول ، وإن تساويا فيه بعد استكمال الرشق استأنفاه بعقيد مستجد إن أحبًا ؛ لأنهما قبل استكمال الرشق في بقايا أحكام العقد (١) ، وبعد استكماله قد نقضت جميع أحكامه .

<sup>(</sup>١) مراده : الضمير عائد على الشافعي .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي هريرة : سبقت ترجمته في ص٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر لقول ابن أبي هريرة في : المجموع ، للنووي : ٩١/١٦ والمطلب العالي ، لإبن الرفعة : ل/٥٥ ب --٥٦ أ .

<sup>(</sup>٤) مــن : وردت في ط (ع) : ٢٠٥/١٥ ، وط (م) : ٢٤١/١٩ ( في ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٧ ب ، و (ن) : ل/١٥٨ ب .

<sup>(</sup>٥) أراه : الضمير عائد على الماوردي .

<sup>(</sup>٦) العقد : وردت في ط (م) : ٢٤١/١٩ ( القعد ) و هو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٧ ب، و (ن) : ل/١٥٩ أ، وط (ع) : ٢٠٥/١٥ .

## (أ) فصل: [ أقسام التفاضل في الإصابة ] .

فإن تفاضلا في الإصابة ، لم يخل تفاضلهما فيها (١) من ثلاثة أقسام :

أحدها: أن يفضل ، ولا ينضل بما فضل وهو: أن يشترطا إصابة خمسة من عشرين محاطة ، فيصيب أحدهما عشرة أسهم ، ويصيب الآخر ستة أسهم ، فتحط السبتة من العشرة ، يكون الباقي منها أربعة ، فلا ينضل ؛ لأن شرط الإصابة خمسة . وهكذا لو أصاب أحدهما خمسة عشر ، وأصاب الآخر أحد عشر ، لم ينضل الفاضل ؛ لأن الباقي له بعد الحط أربعة ، ثم على هذه العبرة إذا كان الباقي أقل من خمسة .

والقسم (٢) المثانى : أن ينضمل بما فضل بعد استيفاء الرشق وهو : أن يصيب أحدهما خمسة عشر من عشرين ، ويصيب الآخر عشرة من عشرين ، فينضل الفاضل ؛ لأنك (٣) إذا أسقطت من إصابته عشرة / كان الباقي بعدها خمسة ، وهو عدد النضل.

وهكذا لو أصاب أحدهما عشرة ، وأصاب الآخر خمسة ، كان الفاضل ناضلاً ؟ لأنك (٤) إذا أسقطت الخمسة من إصابته ، كان الباقي بعدها خمسة وهو عدد النضل .

وهكذا لو كان الباقي بعد الحط أكثر من خمسة ، ثم على هذه العبرة .

والقسم الثالث: أن ينضل بما فضل قبل استيفاء الرشق وهو: أن يصيب أحدهما عشرة من خمسة عشر ، ويصيب الآخر خمسة من خمسة عشر ، ويكون الباقي من الأكثر خمسة هي عدد النضل ، فهل يستقر النضال بهذا قبل استيفاء الرشق أم لا ؟ على وجهين:

أحدهما: يستقر النضل ويسقط باقى الرشق ؛ لأن مقصوده معرفة الأحذق ، وقد { [ [ 4 ] ] } غرف .

{ ل/٩٧ ب }

<sup>(</sup>١) فيها: الضمير عائد على الإصابة.

<sup>(</sup>٢) القسم : وردت في المخطوطة (ن) : ل/١٥٩ أ ( القاسم ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/٩٧ ب، وط (ع): ٢٠٦/١٥، وط (م): ٢٤١/١٩.

<sup>(</sup>٣) ( لأنك ) : وردت في ط (ع) : ٢٠٦/١٥ ، وط (م) : ٢٤١/١٩ " لأنه " والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/۹۷ ب، و (ن) : ل/۹۵۱ أ .

<sup>(</sup>٤) (لأنك ) : وردت في ط (ع) : ٢٠٦/١٥ ، وط (م) : ٢٤١/١٩ " لأنه " والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/٩٨ أ، و (ن): ١/٩٥١ أ.

والوجه المثاني: وهو الأظهر: أنه لا يستقر النضل بهذه المبادرة إلى العدد حتى يرميا (١) بقية الرشق ؛ لأن العقد قد تضمنها ، وقد يجوز أن يصيب المفضول جميعها أو أكثرها ، ويخطئ الفاضل جميعها أو أكثرها .

وعلى هذا يكون التفريع: فإذا رميا بقية الرشق وهو الخمسة الباقية ، فإن أصاب المفضول جميعها أو أخطأ الفاضل جميعها ، فقد استويا ولم ينضل واحد منهما (٢) ؛ لأن إصبابة كمل واحد منهما عشرة . وإن أصاب الفاضل وأخطأ المفضول جميعها ، استقر فضل الفاضل ؛ لأنه أصاب خمسة عشرة من عشرين ، وأصاب المفضول خمسة من عشرين فكان الباقى بعد الحط عشرة هي أكثر من شرطه .

{[\AP]}

فلو أصاب الفاضل من الخمسة / الباقية سهما ، وأصاب المفضول سهمين ، لم ينضل (٣) الفاضل ؛ لأن عدد إصابته أحد عشر سهماً ، وعدد إصابة المفضول سبعة إذا حطب من تلك الإصابة كان الباقي أربعة ، والشرط أن تكون خمسة ، فلذلك لم ينضل وإن فضل .

فيلو أصباب الناضل (<sup>۱)</sup> سهمين ، والمنضول (<sup>()</sup> سهمين ، صار الفاضل ناضلاً ؛ لأنه أصاب اثني عشر ، وأصاب المنضول سبعة ، يبقى للفاضل بعد الحط خمسة .

{ ل/۹۸ ب}

<sup>(</sup>١) (يرميا): وردت في المخطوطة: (ن): ١٥٩/١ أ (رميا) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ن/ ۹۸ أ ، وط (ع) : ١٥/ ٢٠٦ ، وط (م) : ١٩/ ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) (منهما): الضمير عائد على الفاضل والمفضول.

<sup>(</sup>٣) (ينضل ) : وردت في ط (ع) : ٢٠٦/١٥ ، وط (م) : ٢٤٢/١٩ (يفضل ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١٥٩/ ب ، و (ن) : ١٥٩/ ب .

<sup>(</sup>٤) ( الناضل ) : وردت في ط (ع) : ٢٠٦/١٥ ، وط (م) : ٢٤٢/١٩ ( الفاضل ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٨ ب ، و (ن) : ل/١٥٩ ب .

<sup>(</sup>٥) ( المنضول ) : وردت في ط (ع) : ٢٠٦/١٥ ، وط (م) : ٢٤٢/١٩ ( المفضول ) وهمو تصميف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٩ ب ، و (ن) : ل/١٥٩ ب .

ولو أصاب أحدهما سبعة من عشرة ، وأصاب الآخر سهمين من عشرة ، فإذا رميا بقية السهام: فإن أصاب المفضول جميعها ، وأخطأ الفاضل جميعها ، صار الأول ناضلاً ، والثاني منضولاً ؛ لأن الأول له (١) سبعة ، والثاني له (٢) اثنا عشر يبقى له بعد الحط خمسة .

ولو أصاب الأول جميعها ، وأصاب الثاني جميعها : كان الأول ناضلاً ؛ لأن إصابته سبعة عشر ، وإصابة الثاني اثنا عشر . فإن أخطأ الأول في سهم من بقية الرشق ، لم يفضل ولم ينضل .

ولـو أصاب اثنى عشر من خمسة عشر ، وأصاب الآخر سهمين من خمسة عشر ، استقر النضال ، وسقط بقية الرشق وجها واحداً ؛ لأن المفضول (٣) لو أصــاب جميع الخمسة الباقية من (١) الرشق حتى استكمل بما تقدم سبقه كان منضولاً ؛ لأن الباقى للفاضل بعد حطها خمسة ، فلم يستفد ببقية الرمي أن يدفع عن نفسه النضل فسقط ثم على هذه العبرة (٥).

{ ل/۱۸ ب }

<sup>(</sup>١) له: الضمير عائد على المفضول وهو الناضل هنا .

<sup>(</sup>٢) له: الضمير عائد على الفاضل وهو المنضول هذا .

<sup>(</sup>٣) (المفضول): وردت فسي المخطوطة (ن): ١٥٩/١ ب (المنضول) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/٩٩ ب، وط (ع): ٢٠٧/١٥ ، وط (م): ٢٤٢/١٩ .

<sup>(</sup>٤) من : وردت في ط (ع) : ٢٠٧/١٥ ، وط (م) : ٢٤٢/١٩ ( في ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ١/٩٨ ب، و (ن) : ١/٩٥١ ب.

<sup>(</sup>٥) ينظر لهذه المسألة في : المهذب ، للشيرازي : ١٩/١ ٤٢٠-٤٢٠ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ١/٥ ب - ٦ أ ، التهذيب ، للبغوي : ٨٦/٨-٨٦ ، البيان ، للعمراني : ٤٥١-٤٤٩/٧ ، المجموع ، للنووي : ١٦/٨٨-٩٣ ، المطلب العالى ، لإبن الرفعة : ل/٥٣ ب - ٥٦ ب ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ٤٢٥-٤٢٤ .

# ( ۱۶ ) مسألة : [ مال النضال إذا ملكه الناضل هل عليه اضعام أصحابه أم لا ؟ ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( ويستحق سبقه يكون ملكاً له  $\{0,0\}$  به يقضي به عليه (7) كالدين (7) نَلْزِمُهُ وإن شاء أطعم أصحابه وإن شاء تموله (3) )) (9) .

وهــذا صــحيح . إذ انضــل الرامي ملك مال النضال ، وكذلك في السبق ، وصار كسائر أمواله : فإن كان عيناً ، استحق أخذها .

وإن كان دَيْناً ، استوجب قبضه ، ولم يلزمه أن يطعمه أصحابه من أهل النضال والسباق .

وحكى الشافعي عن بعض الفقهاء الرماة: أن عليه أن يطعمه أصحابه، ولا يجوز أن يتملكه. وهذا فاسد؛ لأنه لا يخلو: إما أن يكون كمال الإجارة أو مال

<sup>(</sup>١) [رحمـه الله]: ورد فـي المخطوطة (ن): ١٥٩/ ب، وط (م): ٢٤٢/١٩، ولم يرد في المخطوطة (ك): ك/٩٨ ب، وط (ع): ٢٠٧/١٥.

 <sup>(</sup>٢) ذكرت المسألة إلى هنا في ط (م): ٢٤٢/١٩ والصواب ذكرها كاملة كما في المخطوطة (ك): ١/٩٨ ب،
 و (ن): ١٥٩/ ب، وط (ع): ٢٠٧/١٥ .

<sup>(</sup>٣) الدين : كل شيء غير حاضر دَينُ والجمع : أدين وديون .

يقال : داينت فلاناً إذا عاملته ديناً إما أخذاً وإما إعطاء .

قال أبو عبيد : دنت الرجل أقرضته فهو مَديِنُ ومَدْيون .

ينظر : تهنيب اللغة ، للأزهري : مادة ( دان ) ١٨٢/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( دين ) ٣٢٠/٢ ، لمعان العرب ، لإبن منظور : مادة ( دين ) ٤٥٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) تموله : قال الليث : المال معروف ما ملكته من جميع الأشياء . وجمعه : أمْوال ، وَرَجُلُ مالَةُ : ذو مال ؛ والفعل: تُمولً .

ويقال : تَمَوَّل فلان مالاً ، إذا اتخذ قنية من المال ومعنى تَمَوَّله أي : جعله مالاً له .

قال ابن الفارس : الميم والواو واللام كلمة واحدة هي تَمَوَّل الرجل : إتخذ مالاً .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( مال ) ٣٩٥/١٥ و ٣٩٧ ، معجم ابن فارس : مادة ( مول ) ٣٨٥/٥ لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( مول ) ٣٢٢/١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ٤/١ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

الجعالة ؛ لأن عقده متردد بين هذين العقدين ، والعوض في كل واحد منهما مستحق يتملكه مُستحقه و لا يلزمه مشاركة غيره ، فبطل ما قاله المخالف فيه .

فعلى هذا إن مطل <sup>(۱)</sup> به <sup>(۲)</sup> المنضول ، قضى به <sup>(۳)</sup> الحاكم عليه ، وحبسه فيه ، وباع عليه ملكه . وإن مات أو أفلس ، ضرب به مع غرمائه ويقدم به على ورثته <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) المَطْلُ : الميم والطاء والملام أصل صحيح يدل على : مدّ الشيء وإطالته .

قسال السليث : المَطْلُ : مدافعتك الدِّين ، وكل ممدود ممطول والمَطْلُ في الحق والدِّين مأخذوذ منه ، وهو تطويل العدّة التي يضربُها الغريم للطالب ، يقال : مطله وماطله بحقه .

فالمطل إذن : التسويف والمدافعة بالعدة والدين .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( مطل ) 771/17 ، معجم ابن فارس : مادة ( مطل ) 771/17 ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة ( مطل ) 771/17 .

<sup>(</sup>٢) ( به ) : الضمير عائد على العوض .

 <sup>(</sup>٣) قضى به : وردت في المخطوطة (ن) : ١٥٩/١ ب ( فضربه ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١٥٩/١ ، وط (ع) : ٢٠٧/١٥ ، وط (م) : ٢٤٣/١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/ ٦ ب - ٧ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : 0/2 ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : 0/2 ، المجموع ، للنووي : 0/2 ، روضة الطالبين ، للنووي : 0/2 ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : 0/2 ، مغني المحتاج ، للشربيني : 0/2 ؛ نهاية المحتاج ، للرملي : 0/2 .

# ( ١٥ ) مسألة : [ مال النضل وكيفية أخذه ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (١) : (( وإن أخذ بــه رهناً (١) أو ضميناً (١) فجائز )) (٤) .

اعلم أن مال النضال لا يخلو: إما أن يكون معيناً ، أو في الذمة .

فإن كان معيناً ، لم يجز أخذ الرهن فيه (°) ، ولا الضمين ؛ لأن الأعيان لا تستوفى من رهن ولا ضمان .

وإن كان في الذمة فإن استقر المال بالفلج (٦) ، جاز أخذ الرهن فيه ، والضمين لاستقراره في الذمة كسائر الديون .

وإن لم يستقر بالفلج ، كان أخذ الرهن فيه والضمين معتبراً بحكم العقد في اللزوم والجواز (٧) .

199/0}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٥٩ ب ، وط (م) : ٢٤٣/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/٩٩ أ وط (ع) : ٢٠٧/١٥ .

<sup>(</sup>٢)الرهن: سبق بيانه في ص١٠٣.

<sup>(</sup>٣) الضمان : سبق بيانه في ص١٦٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ١/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٥) فيه : وردت في ط (ع) : ٢٠٧/١٥ ، وط (م) : ٢٤٣/١٩ ( منه ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطــة (ك): ل/٩٩ أ ، و (ن) : ل/١٦٠ أ .

<sup>(</sup>٦) الفلج : الفاء والملام والجيم أصلان صديحان ، يدل أحدهما : على فوز وغلبة .

والآخر : على فرجة بين الشيئين المتساويين وهو المراد .

قال الأصمعي : أصل الفلج النَّصنفُ من كل شيء . وقال شمر : فلجت المال بينهم أي قسمته .

ومعنى استقر المال بالفلج: أي بقسمته على النصف بينهما .

والفلج: هو مكيال ضخم معروف . وقيل: هو القفيز .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( فلج ) ١١/٨٦-٨٦ ، معجم ابن فارس : مادة ( فلے ) ٤٤٨/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( فلج ) ٢١٤/١٠ .

<sup>(</sup>٧) ينظر لهذه المسألة في : الإقناع ، للحاوي : ص١٨٨ ، شرح أبي الطيب الطبري : ١/٦ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ١/٦ ب .

فإن قيل: بلزومه كالإجارة ، جاز أخذ الرهن منه (١) والضمين كالأجرة .
وإن (٢) قيل: بجوازه كالجعالة ، ففي جواز أخذ الرهن والضمين / فيه ثلاثة أوجه: (١٩٩/٥) أحدها (٣): لا يجوز أخذهما منه ؛ لأن العوض فيه غير لازم .

والوجه الثاني: يجوز أن يؤخذا (٤) فيه ؛ لأنه مفض إلى اللزوم.

والوجه الثالث: أنه يجوز أن يؤخذ فيه الضمين ، ولا يجوز أن يؤخذ فيه الرهن ؟ لأن حكم الضمان أوسع من حكم الرهن ، كما يجوز ضمان الدرك  $\binom{9}{1}$  ولا يجوز أخذ  $\binom{1}{1}$  الرهن فيه .

<sup>(</sup>١) منه : وردت في المخطوطة (ن) : ل/١٦٠ أ ، وط (ع) : ٢٠٧/١٥ ، وط (م) : ٢٤٣/١٩ ( فيه ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٩ أ .

<sup>(</sup>٢) وإن : وردت في المخطوطة (ن) : ل/١٦٠ أ ( فإن ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٩٩ أ ، وط (ع) : ٢٠٧/١٥ ، وط (م) : ٢٤٣/١٩ .

<sup>(</sup>٣) أحدها: وردت في ط (ع) : ٢٠٧/١٥ ، وط (م) : ٢٤٣/١٩ هكذا وهو الصواب وورد في (ك) : ١٥/٩٩ ب ، و (ن) : ل/١٦٠ أ(إحداها) .

<sup>(</sup>٤) يؤخذا : وردت في ط (ع) : ٢٠٧/١٥ ، وط (م) : ٢٤٣/١٩ ( يؤخذ ) والصواب مــا أثبتــه كمــا فــي المخطوطة (ك) : ل/٩٩ ب ، و (ن) : ل/١٦٠ أ .

<sup>(</sup>٥)الدَّرك : الدال والراء والكاف أصل واحد وهو : لُحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه .

يقال : أدركت الشيء أدركه إدراكاً .

فالدُّرَك : اللَّحُق من النَّبِعَةِ ومنه ضمان الدَّرِك في عهدة البيخ فيقال : ما لحقك من درك فعلي خلاصه . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهبري : مادة (درك ) ١١٠/١٠ ، معجم ابن فارس : مادة (درك ) ٢٦٩/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (درك ) ٣٣٤/٤ .

أما ضمان الدَّرك : فالدليل على جوازه : أن ما دعت الضرورة إليه صح أن يرد الشرع به ، والسضرورة تدعو إلى ضمان الدَّرك لما للناس من حاجة ماسة إلى التوثق في أموالهم ، وقد لا يوثق بذمة البائع لهوانها فاحتيج إلى التوثيق عليه بغيره . والوثائق ثلاث : الشهادة ، والرهن ، والضمان .

فضمان درك البيع جائز وهو: الرجوع بالثمن عند استحقاقه وضمان الدرك والعهدة سواء في الحكم ، وإن اختلفا لفظاً .

إذن ضمان الدرك : أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مستحقاً أو إن أخذ بشفعة سابقة على البيسع ببيع آخر أو معيباً وردّه المشتري أو ناقصاً إما لرداءته أو لنقص الصنجة التي وزن بها .

فالمذهب صحة ضمان الدرك : وهو النبعة أي المطالبة والمؤاخذة وإن لم يكن له حق ثابت ؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى معاملة الغريب ويخاف أن يخرج ما يبيعه مستجفاً ولا يظهر به فاحتيج إلى التوثق به .

ويسمَّى أيضا ضمان العهدة الالتزام الضامن ما في عهدة البائع رده .=

## [ ١٦ ) مسألة : [ تعبين مال السبق أو وصفه ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - <sup>(۱)</sup> : (( ولا يجوز السبق إلا معلوماً ، كما لا يجوز في البيوع <sup>(۲)</sup> ))

{ب ۹۹/را}

```
- والعهدة في الحقيقة : عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن ، ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن ؟ لأنه مكتوب في العهدة مجازاً ، تسمية للحال باسم المحل .
```

ينظر : الحساوي ، لــــلمـــاوردي : ٨/ ٣٥٠ - ٣٥٢ ، الـــتهذيـــب ، البغوي : ٤/ ١٧٧ - ١٧٧ ، البيان ، للنووي : ١٤٦/٢ ، المجمــوع ، النووي : ٣٥ - ٣٦ ، منهاج الطالبين ، النووي : ٢/ ١٤٦ ، مغني المحتاج ، الشربيني : ٢٦٠ - ٢٦١ .

(١) [رحمه الله] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٠ أ ، وط (م) : ٢٤٣/١٩ ، ولم يرد في (ك) : ل/٩٩ب ، وط (ع) : ٢٠٨/١٥ .

(٢) البيوع جمع بيع وهو في اللغة : بيع الشيء ، وربما سمّى الشراء بيعاً والمعنى واحد .

قال الأزهري: العرب تقول بعت بمعنى: بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى: اشتريت، قال: وكذلك شريت بالمعنيين، قال: وكل واحد بيع وبائع؛ لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع.

فالبيع ضد الشراء ، والبيع : الشراء أيضاً وهو من الأضداد . إنن البيع لغة : إعطاء شيء وأخذ شيء .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( باع ) ٢٣٧/٣-٢٣٩ ، معجم ابن فارس : مادة ( بيع ) ٣٢٧/١ ، تحرير النتبيه ، للنووي : ص١٩٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بيع ) ٥٥٦/١ .

السبيع شرعاً: همو عقد معاوضة مالية يغيد ملك عين أو منفعة على التأبيد فدخل بيع حق الممر ونحوه وخرجت الإجارة بقيد التأبيد فإنها ليست بيعاً ، ولهذا لا تتعقد بلفظه ؛ كما خرج القرض بقيد المعاوضة فإنه لا يُسمَّى معاوضة عرفاً ، وخرج عقد النكاح والخلع والصلح عن الدم بقيد الملك ، فإن الزوج لا يملك منفعة البضم وإنما يستفيدان رفع سلطنة الزوج ، البضم وإنما يستفيدان رفع سلطنة الزوج ، ومستحق القصاص ، كما أن النكاح خرج بقيد المعاوضة أيضاً فإنه لا يسمَّى معاوضة عُرفاً .

والبيع جائز . والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الَّذِيمَ وَحَرْمُ الرَّبَّا ﴾ [ سورة البقرة : آية ٢٧٥ ] .

وأمـــا السنة : سئل النبي – ﷺ – أيّ الكسب أطيب ؟ فقال : (( عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور )) [ الحديث في مستدرك الحاكم : كتاب البيوع ٢/١٠ ] .

وأما الإجماع : فأجمعت الأمة على جوازه قال ابن هبيرة في كتابه الإقصاح : ( ٣١٧/١) ( .. واتفقوا على جواز البيع وتحريم الربا .. ) .

وأركانه ثلاثة كما في المجموع:

ا عاقد و هو بائع و مشتر .

۲- ومعقود عليه و هو ثمن ومثمن .=

فصحة ضمان الدرك لا تكون إلا بعد قبض الثمن ؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في يد البائع و لا يدخل الثمن في ضمانه إلا بقبضه .

وهدذا صحيح . يريد بالسبق المال المخرج في العقد ، فلا يصح معه العقد حتى يكون معلوماً من وجهين :

إما بالتعيين كإستباقهما على عين شاهد ، وإما بالصفة كإستباقهما على مال في الذمة ؛ لأنه من عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ، فإن تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به زيد ، كان باطلاً للجهالة به عند العقد .

ولو تسابقا وتناضلا على مثل ما يسابق أو يناضل به زيد وعمرو ، فإن كان ذلك بعد علمهما بقدره صبح ، وإن كان قبل علمهما بقدره بطل .

<sup>=</sup> ٣- وصيغة وهي إيجاب وقبول فيقول البائع : بعتك بكذا أو ملكتك بكذا .

ويقول المشتري: اشتريت أو ابتعت .

وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب وهي : خيار المجلس ، وخيار الشرط ، وخيار العيب ، وخيار الحلف بأن كان شرطه كاتب فخرج غير كاتب ، والإقالة ، والتحالف ، وتلف المبيع . وللمبيع ثمناً أو مثمناً شروط خمسة وهي :

١- طهارة عينه فلا يصح بيع الكلب والخمر في الأصح.

٢- السنفع أي الإنستفاع به شرعاً فلا يصح بيع ما لا نفع فيه كالمشرات ، ولا بيع كل سبع أو طير لا ينفع
 ولا بيع آلة اللهو .

٣- إمكان تسليمه .

٤ - الملك التام .

٥- العلم به للمتعاقدين لا من كل وجه بل عيناً في المعين وقدر أو صفة فيما في الذمة .

يــنظر : الحـــاوي ، للماوردي : ٣/٦-٦ ، التهذيب ، للبغوي : ٣/٢٨٢ ، البيان ، للعمراني : ٥/٥-١٢ ، مــنهاج الطالــبين ، للنووي : ٣/٥-١١ ، المجموع ، النووي : ٣/٥١-١٤٩ ، حاشية عميرة : ٣/٥٠١-١٥٨ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٣/٥-٢٢ ، حاشية قليوبي : ٣/٥٠١-١٥٨ .

<sup>(</sup>١) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ٤/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

ولو كان الأحدهما في ذمة الآخر قفيز (١) من حنطة (٢) فتناضا عليه ، فإن كان القفيز مستحقاً من سلم (٢) ، لم يصدح ؛ لأن المعاوضة على السلم قبل قبضه لا تصبح.

{ ل / ۹۹ ب }

(١) القفيز : مكيال معروف و هو ثمانية مَكَاكيك ، والمَكُّوك : صناع ونصف و هو خَمْسُ كيلجات . فالقفيز : وحدة كيل قديمة تختلف بإختلاف البلدان ، والقفيز الشرعي = ( ١٢ صاعاً ) ، أما بالجرام عند الجمهور = ( ٢٦٠٦٤ جراماً ) ، وبالليتر = (٣٢،٩٧٦) .

يسنظر : تهذيسب السلغة ، للأزهري : مادة ( قفز ) ٤٣٧/٨ ، تحرير التنبيه ، للنووي : ص١٩٨ ، لسان العسرب ، الإبسن مستظمور : مسادة (قفز ) ٢٥٥/١١ ، معجم لغة الفقهاء : ص٣٦٨ ، ٤٥٠ ، المقادير الشرعية: ص٢٣٠.

(٢) الحنَّطة : البُرُ وجمعها حنَط . قال ابن فارس : الحنطة حَب أو شبيه به فالحنطة معروفة منه الحنطة الحمر اء . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حنط ) ٣٩٠/٤ ، معجم ابن فارس : مادة (حنط ) ٢١٠/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حنط) ٣٦٠/٣.

(٣) السَّلَمُ في اللغة : السَّلَفُ . يقال : أسْلَمَ في الشيء وسلَّمَ وأسَّلَف بمعنى واحد .

يسنظر : تهذيب السلغة ، للأزهري : مادة ( سلم ) ٤٤٨/١٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( سلم ) ٣٠/٩ ، تحرير التنبيه ، للنووي : ص٢٠٩ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( سلم ) ٣٤٦/٦ .

السلم في الشرع: هو عقد على موصوف في الذمة يبدل بعطية عاجلاً .

السلم جائز . والأصل في جوازه : الكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَآيَتُ مُربَّيْنِ إِلَى أَجَل مُستَّى فَاكُتُبُوهُ ﴾ [ سورة البقرة : آية ٢٨٧ ] . وأمسا العسنة : عن ابن عباس ؛ أن رسول الله - \$ - قدم المدينة ، وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين وربما قال : والثلاث فقال – ﷺ - : (( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )) [ الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : (٣٥) كتاب السلم ، (٢) باب : السلم في وزن معلوم حديث رقم (٢٢٤٠) ٢٧٤٥ ، صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب السلم ، باب السلم ١١/١١ ٢-٤٤] .

وأمــا الإجمــاع : فقــال ابــن هبيرة في الإفصاح (٣٦٣/١) : ( .. اتفقوا على أن السلم جائز بشروط في المكيلات ، والموزونات ، والمذروعات ، التي يضبطها الوصف ) .

سُمِّي السلم سَلَّما لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفاً لتقديم رأس المال .

ويشترك السلم والقرض في أن كلاً منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال .

ولا يجـــوز الســلم فـــى : القســـي المعمولة والسهام كما لا يجوز في اللَّليء الكبار واليواقيت والجواهر والمسرجان ، ولا يجسوز في البقول حزماً حتى يبين وزن كل نوع ويصفه بالصغر والكبر . ولا يجوز في الخفاف والنعال ؛ لأنها طاقات تشتمل على أشياء مختلفة من الجبس والغرى والخيط .

ينظر : الحاوي ، للماوردي : ٧/٣-١٣ ، التهذيب ، للبغوي : ٥٦٨/٣-٥٩٨ ، البيان ، للعمراني : ٥٩٣٥-٣٩٤ ، ص٤٠٩ ، منهاج الطالبين ، للنووي : ٢١/٧-٧٦ ، المجموع ، للنووي : ١١١٣-١١١ ، تحرير التنبيه ، للنووي : ص٢٠٩ ، حاشية عميرة : ٢/٤٤/٢-٢٥٥ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٢/١٣٤-١٥٨ ، حاشية قليوبي: ٢/٤٤/٧-٥٥٠ . وإن كان عن غصب (١) صح ؛ لأن المعاوضة عليه قبل قبضه تصح.

وإن كان من قرض <sup>(۲)</sup> فعلى وجهين من الوجهين في صحة المعاوضة عليه قبل قبضه .

(١) الغصب لغة : أخذ الشيء ظلماً وقهراً .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مسادة ( غصب ) ٢٦/٨-٢٧ ، لسسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( غصب ) ٢٧/١٠ ، المصباح المنير ، للفيومي : مادة ( غصب ) ٢٤٨/٢ .

الغصب في الشرع: الإستيلاء على حق الغير عدواناً وهو معصية وسبب للضمان.

الأصسل في تحريمه آيات منها قوله تعالى: ﴿ يَاأَهُا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُوا أَمْوَا لَكُ مَرَبَعَكُ مُ بِالْبَاطِلِ ﴾ [سورة النساء: آية ٢٩]. وأخبار منها خبر الصحيحين: (( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا )) [ الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري: كتاب العلم: (٣٧) بساب: ليبلغ العلم الشاهد الغاتب. قاله ابن عباس عن النبي - ﴿ حديث رقم (١٠٥) ١/٢١٥) ، صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب الحج باب حجة النبي - ﴿ ١٨٧/٨].

أما الإجماع فقد قال ابن هبيرة في الإقصاح (٢٨/٢) : ( .. اتفقوا على أن الغصب حرام ، وأنه أخذ بعدوان وقهر قال الله عز وجل : ﴿ وَكَانَ وَمَهَا مُمُدُّمُ اللهُ اللهُ عَزِهُ وَجَلَ : آية ٢٩] .. ) . وعلى من غصب مال غيره وجب عليه ردُّهُ .

يسنظر : الحاوي ، للماوردي : ٢٩٧-٤١٩ ، التهذيب ، للبغوي : ٢٩٧-٢٩٧ ، البيسان ، للعمراني : ٧/٧-٧١ ، مسنهاج الطالبين ، للنووي : ٢٠١٠-٢٠٣ ، حاشيسة عميرة : ٢٠-٢٢٧-١٤ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٢٥٥٠-٣٥٨ ، حاشية قليوبي : ٢٨-٢٦/٣ .

(٢) القرض لغة : القاف والراء والضاد أصل صحيح وهو يدل على القطع .

والقرض : ما تعطيه الإنسان من مالك لتُقضاه ، وكأنه شيء قد قطعته من مالك .

والقراض في التجارة هو من هذا .

فالقرض: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء من صدقة أو عمل صالح.

يــنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (قرض ) 779/4 ، معجــم ابن فارس : مادة (قرض ) 71/9 ، 77 ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (قرض ) 711/11-111 .

القرض في الشرع: هو تمليك الشيء على أن يرد بدله . وسُمّي بذلك لأن المقرض يقطع للمقترض قطعة من ماله ، وتسمية أهل الحجاز سلفاً .

وهو مندوب إليه بقوله تعالى : ﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴾ [ سورة الحج : آية ٧٧ ] .

وقوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى ﴾ [ سورة المائدة : آية ٢ ] . وفي الإقراض إعانة على البر .

ولقوله - ﷺ - : (( من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون الحديث في عون أخيه )) [ الحديث في عون الخيو ي : كتاب الذكر =

ولو تناضلا على دينار (١) إلا دانقاً (٢) صح.

ولو تناضلا على دينار إلا درهماً (٣) لم يصح ؛ لأنه (٤) يكون بالإستثناء من (١٩٩٠٠) جنسه معلوماً ، وبالاستثناء من غير / جنسه مجهولاً .

ولو تناضلا على دينار معجل وقفيز حنطة مؤجل ، صحَّ ؛ لأنه على على عوضين : حالاً ومؤجلاً .

ولقوله – ﷺ - : (( من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه )) [ الحديث في : صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الذكر = والدعاء والتوبة والاستغفار : باب فضل الإجماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ٢١/١٧ ] قال ابن هبيرة في الإفصاح (٣٥٧/١) : ( .. واتفقوا على أن القرض قربة ومثوبة .. ) .

ولا يصح القرض إلا من جائز التصرف في المال ؛ لأنه عقد على المال .

ولا يصح إلا بإيجاب وقبول . صفته : أقرضنتك أو أسلفتك .

ويجوز إقراض ما يسلم فيه لصحة ثبوته في الذمة إلا الجارية التي تحل للمقترض ، وما لا يسلم فيه لا يجوز إقراضه ، ولا يثبت في القرض خيار المجلس ، ولا خيار الشرط ؛ لأن الخيار يراد للفسخ وكل واحد منهما يملك أن يفسخ القرض متى شاء فلا معنى لإثبات الخيار .

ويملك القرض المقرض بالقبض وفي قول بالتصرف.

ينظر : البيان ، للعمراني : ٥٥٥/٥ -٤٦٨ ، منهاج الطالبين ، للنووي : 1/10-30 ، المجموع ، للنووي : 1/10-101/10 ، حاشية عميرة : 1/00-101/10 ، مغني المحتاج ، للشربيني : 1/00-101/10 ، حاشية قليوبي : 1/00-101/10 .

(١) الدينار : فارسى معرب وأصله دِنّارُ بالنشديد ، بدليل قولهم في جمعه : دنانير ودُنينير فقلبت إحدى النونين ياء لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فعّال .

فالدينار : اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان الناس يتعاملون بها .

وهو يساوي (٤,٢٥) غراماً .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( دنر) ٩٣/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( دنر ) ٣٠٥/٢ ، المقادير الإيضاح و البيان ، لإبن الرفعة : ص ٤٠ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( دنر ) ٤١٦/٤ ، المقادير الشرعية : ص ٥١ .

(٢) الدانق : من الأوازان وهو سدس الدينار والدرهم يجمع على دَوَانق .

فالدانق وحدة وزن مقدار ها = ٥٠ ، ٠ جراماً .

ينظر : تهذيب اللغية ، للأزهبري : مادة ( دنق ) ٣٥/٩ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( دنق ) ٤١٧/٤ ، معجم لغة الفقهاء : ص٤٤٩ ، المقادير الشرعية : ص٦١ .

(٣)الدرهم: سبق بيانه في ص١٥٥٠.

(٤) ( لأنه ) : وردت في ط (ع) : ١٠٨/١٥ ( لأن ) ، ووردت في ط (م) : ٢٤٤/١٩ ( لئلا ) والصواب مسا
 أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك/٩٩ب ، و (ن) : ك/١٦٠ أ .

ولـو تناضـلا عـلى أن يأخذ الناضل ديناراً ويعطي در هماً ، لم يجز ؛ لأن الناضل من شرطه أن يأخذ و لا يعطى .

ولو تناضلا على دينار بذله أحدهما ، فإن نضل دفعه ولم يرم أبداً أو شهراً ، كان العقد فاسداً ؛ لأنه قد شُرط فيه الإمتناع ، وهو مندوب (١) إليه ، فبطل .

وإذا تتاضلا وقد فسد العقد بما ذكرنا ، فنضل أحدهما : فإن كن الناضل باذل المال ، فلا شيء على المنصول .

وإن كان الناضل غير الباذل ، ففي استحقاقه لأجرة مثله على الباذل وجهان على ما مضى (٢) .

<sup>(</sup>١) المندوب: سبق بيان معناه في ص٩٧.

 <sup>(</sup>٢) يسنظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/٦ ب ، الإقناع ، للماوردي : ص١٨٨ ، الشامل ،
 لإبن الصباغ : ل/٧ أ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٢٩/٧ .

# ( ١٧ ) مسألة : [ تصرف الناضل بمال السبق ] .

قــال الشافعي -- [ رحمه الله ] -- (١) : (( ولو اشترط أن يُطعم أصحابه كان فاسداً )) (٢) .

قد ذكرنا أن مال السبق يملكه الناضل (٣) ولا يلزمه أن يطعمه أصحابه.

فإن شُرط عليه في العقد أن يطعمه أصحابه و لا يملكه ، كان الشرط فاسداً ، لأنه ينافي موجب العقد . وفي فساد العقد به وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أن العقد يفسد بفساد الشرط (٤) كالبيع . والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي (٥) (٦) ، وبه قال أبو حنيفة :

<sup>(</sup>۱) [رحمه الله] : ورد في ط (م) : ۲٤٤/۱۹ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١٠٠ أ ، و (ن): ل/١٦٠ ب، وط (ع) : ٢٠٨/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر لهذه المسألة في : المختصر (خ) : ١/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الناضل : وردت في المخطوطة (ن) : ١٦٠/١ ب ( الفاضل ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٠ أ ، وط (ع) : ٢٠٨/١٥ ، وط (م) : ٢٤٤/١٩ .

<sup>(</sup>٤) لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف فصار كما لو باعه شيئاً بشرط أن لا يبيعه . ينظر : مغني المحتاج ، للشربيني : ٤٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) أبو إسحاق المروزي : سبقت ترجمته في ص١٤٤ .

<sup>(</sup>٦) أما بالنسبة لقسول أبو إسحاق المروزي فقد قال : ( .. ويحتمل قولاً آخر ، أن يبطل الشرط ، ويصح النضيال ، كما قال الشافعي - فيمن قال : أصدقتك ألفين على أن تعطي أباك ألفاً - : ( أن الشرط باطل والصداق صسحيح ) ؛ لأنه شرط عليها ما لا يعود نفعه إليه . وهذا ليس بصحيح ، لأنه تمليك شرط فيه شرط يمنع كمال التصرف ، فإذا أبطل الشرط . بطل العقد ، كما أو باعه شيئاً ، وشرط على المشتري أن يتصدق بالمبيع ، أو كما أو باعه شيئاً ، واشترط عليه أن لا يبيعه .

إذا تسبست هسذا : فإن قلنا : يصح النصال .. كان الناصل بالخيار : بين أن يطعم أصحابه أو لا يطعمهم ، وإذا قلنا : لا يصح النصال .. لم يستحق الناصل المسمّى ، وهل يستحق عوض المثل ؟ على وجهين : أحدهما : أنه لا يستحق شيئاً .

والثانى : أنه يستحق عوض المثل وهو الصحيح .. ) .

ينظر لقول أبو إسحاق المروزي لهذه المسألة في :

شرح أبــــي الطبـب الطــبري : 1/7 ب -  $\sqrt{2}$  أ ، الشامل ، لإبن الصباغ :  $\sqrt{2}$  أ -  $\sqrt{2}$  ب ، البيان ، للنووي :  $\sqrt{2}$  . كفاية الطالبين ، النووي :  $\sqrt{2}$  ، كفاية الطالبين ، النووي :  $\sqrt{2}$  ، كفاية الطالبين ، النووي :  $\sqrt{2}$ 

أن العقد صحيح لا يفسد بفساد هذا الشرط ؛ لأن نفعه لا يعود على مشترطه ، فكان (١) وجوده كعدمه .

النبيه ، لإبن الرفعة : 0/1 - 0 ب ، أسنى المطالب ، الزكريا الأنصاري : 0/1 = 0 ، مغنى المحتاج ، الشربينسي : 0/1 = 0 ، نهاية المحتاج ، المرملي : 0/1 = 0 .

<sup>(</sup>١) فكسان : وردت فسي ط (ع) : ٢٠٨/١٥ ، وط (م) : ٢٤٥/١٩ ( وكسان ) والصسواب مسا أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٠ أ ، و (ن) : ل/١٦٠ ب .

# ( ١٨ ) مسألة : [ الباديء بالرمي ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( وقد رأيت من الرماة من يقول : صاحب السبق أولى أن يبدأ ، والمستبق لهما يُبدىء أيهما شاء ، ولا يجوز في {11.1/3} القياس عندي إلا أن يشترطا )) (٢).

> / أما اشتراط الإبتداء ، فهو معتبر في الرمي دون السبق ؛ لأنهما في السبق يتساويان في الجري معاً ، لا يتقدم أحدهما على الآخر .

> وأمـــا الـــرمي فــــلا بـــد أن يبتديء به أحدهما قبل الآخر ، ولا يرميان معاً لإختلاط رميهما ، ولما يخاف من تتافرهما .

> فإن شرطا في العقد الباديء منهما بالرمي ، كان أحقهما بالإبتداء سواء كان المبتدىء مخرج المال أو غير مخرجه .

> فالله أراد بعد استحقاقه التقدم أن يتأخر لم يمنع ؛ لأن التقدم حق له ، وليس بحق عليه ، وإن أغفل في العقد اشتراط البادىء بالرمي ففي العقد قولان:

> أحدهما : وهم اختيار الشافعي في هذا الموضع : أن العقد باطل ؛ لأن للبداية تأثيراً في قوة النفس ، وكثرة الإصابة ، فصارت مقصودة ، فبطل العقد بإغفالها (٣).

والقول السثاني: أن العقد صحيح وإن أغفلت فيه البداية. وقد حكاه الشافعي عن بعسض فقهاء الرماة ؛ لأنه من توابع الرمي الذي يمكن تلافيه بما تزول التهمة فيه من الرجوع إلى عرف أو قرعة (٤).

<sup>{</sup> ل/١٠٠ ب }

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ١٦٠/٥١ ب، وط (م): ٢٤٥/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/۱۰۰ أ، وط (ع): ۲۰۹/۱۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ١/٧ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) هــذا القول هو : ظاهر النص ؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر بالبداية ، وإذا قدمنا أحدهما بالقرعة .. انكسر قلب الآخر ، وفسد رميه .

ينظر : البيان ، للعمراني : ٧/٢٤٤ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ٤٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : التهذيب ، للبغوي : ٨٨/٨ ، البيان ، للعمراني : ٤٤٦/٧ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧٨/٧ .

فعلى هذا ، إن كان مخرج المال أحدهما ، كان هو البادىء بالرمي اعتباراً بالعرف .

[ وفيه وجه آخر : أنه يقرع بينهما ، وإن كان باذل المال غيرهما كان لمخرج المال أن يقدم من شاء منهما اعتباراً بالعرف ] (١) .

وفيـــه / وجه آخر : أنه يقرع بينهما ، فإن كانا مخرجين للمال ، أقرع بينهما لتكافئهما ، وهل يدخل المحلل في قرعتهما أو يتأخر عنهما ؟ على وجهين :

أحدهما : يتأخر ولا يدخل في القرعة إذا قيل : أن مخرج المال يستحق التقدم  $(^{(Y)}$  .

والوجه الثاني : يدخل في القرعة ولا يتأخر ، إذا قيل : أن مخرج المال لا يتقدم إلا بالقرعة .

<sup>(</sup>۱) العسبارة جاءت مكررة في المخطوطة (ك): ل/١٠٠ ب والصواب عدم التكرار كما في المخطوطة (ن): ل/١٦٠ ب، وط (ع): ٢٠٩/١٥ ، وط (م): ٢٤٥/١٩ .

<sup>(</sup>٢) (التقدم): وردت في المخطوطة (ن): ل/١٦٠ ب (التقديم) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٠١ أ، وط (ع): ٢٠٩/١٥، وط (م): ٢٤٥/١٩.

# (أ) فصل (١): [ بيان كيفية التقدم في الرمي ] .

قال الشافعي في " الأم " : (( وقد جرت عادة الرماة أن يكون الرامي الثاني يتقدم على الأول بخطوة أو خطوتين أو ثلاث (7)) ((7)).

وهدذا معتبر بعرف الرماة وعادتهم . فإن كانت مختلفة فيه يفعلونه تارة ، ويسقطونه أخرى ، سقط اعتباره ووجب التساوي فيه .

وإن كانت عادتهم جارية لا يختلفون فيها ، ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان : أحدهما : لا يعتبر لوجوب (٤) تكافئهما في العقد ، فلم يجز أن يتقدم أحدهما على الآخر بشيء ٤ لأنه يصير مصيباً بتقدمه لا بحذقه .

والوجه الثاني: يعتبر ذلك منهما (٥) ؛ لأن العرف في العقود كإطلاق الأعيان.

فعلى هذا ، إن لم يختلف عرفهم في عدد الأقدام ، حُملا على العرف في عددها ، ليكون القرب (٦) بالأقدام في مقابلة قوة النفس بالتقدم .

وإن اختلف العرف في عدد الأقدام، أعتبر أقل العرف دون أكثره. (١٠٠١/٥)

<sup>(</sup>١) ( فصيد الله على المخطوطة (ن) : ل/١٦٠ ب ( مسألة ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠١ ب ، وط (ع) : ٢٠٩/١٥ ، وط (م) : ٢٤٦/١٩ .

<sup>(</sup>٢) ( تسلات ) : وردت فسي ط (ع) : ٢٠٩/١٥ ، وط (م) : ٢٤٦/١٩ ( ثلاثــة ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠١ أ ، و (ن) : ل/١٦١ أ .

<sup>(</sup>٣) لقد بحثت في كتاب " الأم " ولم أجد هذا النص ولكنني وجدته بنصه في : روضة الطالبين ، للنووي : ٥٥١/٧ .

<sup>(</sup>٤) لوجسوب : ورد فسمي ط (م) : ٢٤٦/١٩ ( لوجود ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠١ أ ، و (ن) : ل/١٦١ أ ، وط (ع) : ٢٠٩/١٥ .

<sup>(</sup>٥) منهما : وردت في المخطوطة (ن) : ل/١٦١ أ ، وط (ع) : ٢١٠/١٥ ، وط (م) : ٢٤٦/١٩ ( فيهما ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠١ أ .

<sup>(</sup>٦) القرب : وردت فـــي المخطوطة (ن) : ل/١٦١ أ ( العرف ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ن/١٠١ أ ، وط (ع) : ٢١٠/١٥ ، وط (م) : ٢٤٦/١٩ .

ف إن تقدم أحدهما على الآخر بما لا يستحق ، فلم يحتسب له بصوابه ، (١١٠١/١) واحتسب عليه / بخطئه (١) .

<sup>(</sup>۱) يستظر لهدده المسألة وقصلها في : شرح أبي الطيب الطبري : 0/1 - 0 ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : 0/1 + 0 ب 0/1 + 0 ب الستهذيب ، للسبغوي : 0/1 + 0 ، السبيان ، للعمراني : 0/1 + 0 ، روضة الطالبين ، للنووي : 0/1 + 0 .

# ( ١٩ ) مسألة : [ بيان عادة الرماة في وضع

## الهدف وموقفهم منه ].

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (١) : (( وأيهما بدأ من وجه بدأ صاحبه من الآخر )) (۲).

عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهين ، وكلاهما جائز .

فمنهم: من يرمى بين (٣) هدفين متقابلين ، فيقف أحد الحزبين في هدف يرمى منه إلى الهدف الآخر ، ويقف الحزب الآخر في الهدف المقابل فيرمى منه إلى الهدف الآخر ، وهذا أحبهما إلينا مع جوازهما لقول النبي - الله - : ((بين الهدفين روضة من رياض الجنة )) (٤) .

ولأنه أقطع للتنافر (٥) ، وأقل للتعب .

فإن رميا إلى هدفين ، كان للمبتدىء بالرمى أن يقف في أي الهدفين شاء ، ويرمي الآخر ويقف الثاني في الهدف الثاني ، ويصير ذلك مستقراً بينهما إلى آخر رميهما ، وليس لواحد منهما أن يدفع الآخر عن هدفه .

وإن كان الهدف واحداً ، وقف المبتدىء في أي موضع شاء من (٦) مقابلته ، ويقف التاني حيث شاء من يمين الأول أو يساره ، فإن لم يرض إلا أن يقف في موقف الأول ، ففيه وجهان :

{ ل/١٠١ ب }

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ١٦١/١ أ، وط (م): ٢٤٦/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/۱۰۱ ب، وط (ع): ۲۱۰/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ٢/١ أ ، والمختصر (ط) : ص٧٧٨ .

<sup>(</sup>٣) بين : لم ترد في ط (ع) : ٢١٠/١٥ ، وط (م) : ٢٤٦/١٩ والصدواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠١ب ، و (ن) : ل/١٦١ أ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في ص٩٣ .

<sup>(</sup>٥) التسنافر : وردت فسي ط (ع) : ٢١٠/١٥ ، وط (م) : ٢٤٦/١٩ ( للمتسنافر ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٠١ ب، و (ن): ل/١٦١ أ.

<sup>(</sup>٦) من : وردت في ط (ع) : ٢١٠/١٥ ، وط (م) : ٢٤٧/١٩ ( في ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٠١ ب، و (ن) : ل/١٦١ أ.

أحدهما  $^{(1)}$ : له  $^{(1)}$  أن يقف في موقف ليساويه  $^{(1)}$  فيه .

والوجه الثاني: ليس له ذلك ؛ لأن الأول إذا زال عن موقفه بشيء حسن صنيعه - والله أعلم - (٤).

<sup>(</sup>۱) أحدهما: وردت في ط (ع): ٢١٠/١٥ ( أحدها ) والصدواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٠١ ب، و (ن): ل/١٦١ أ، وط (م): ٢٤٧/١٩ .

<sup>(</sup>٢) له : الضمير عائد على الثاني .

<sup>(</sup>٣) ليساويه : الضمير عائد على الأول .

<sup>(</sup>٤) يستظر لهسده المسسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : 0/7 ب ، والشامل ، لإبن الصباغ : 0/7 ، السبيان ، المحالف ، السبيان ، المحالف ، السبيان ، المحالف ، السبيان ، المحالف ، السبيان ، المحالف ،

## (٢٠) مسألة : [ البدء بالرمى حسب الاتفاق ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (۱) : (( ويرمي الباديء بسهم ، ثم الآخربسهم حتى يُنفذا نبلهما )) (٢).

وهـذا ممّا (7) يختص بالرمي دون السبق ، لإختصاص الرمي بالمبتدىء ، /(ل/١٠١ ب } فاختص بما يواليه من عدد ما يرمى .

> فإن شرطاه في العقد ، حُملا فيه على موجب الشرط ، وكان الشرط أحق من العرف ، فإن شرطا أن يرميا سهماً وسهماً ، أو شرطا أن يرميا خمساً وخمساً ، أو شرطا أن يواصل كل واحد منهما رمي جميع رشقه (٤) ، رمى كل واحد منهما عدد ما أوجب <sup>(٥)</sup> الشرط.

فإذا زاد عليه ، لم يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً ؛ لخروجه عن موجب العقد (٦) ، وأن أغفيل ولم يشترط في العقد ، لم يبطل العقد بإغفاله الإمكان (٧) التكافؤ فيه ، وأعتبر فيهما عرف الرماة ؛ لأنه يجري بعد الشرط مجرى الشرط. {11.4/3}

<sup>(</sup>١) [ رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ١٦١/١ أ ، وط (م) : ٢٤٧/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/۱۰۱ ب، وط (ع): ۲۱۰/۱۵.

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في المختصر (خ): ٢/١ أ ، والمختصر (ط): ص٥٣٨ .

<sup>(</sup>٣) مما : وردت في ط (ع) : ٢١٠/١٥ ، وط (م) : ٢٤٧/١٩ ( فيما ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٠١ ب، و (ن) : ل/١٦١ أ.

<sup>(</sup>٤) جميسع رشقه : وردت في المخطوطة (ن) : ل/١٦١ ب (جميع رمي رشقه ) بإضافة (رمي ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٠٢ ، وط (ع): ٢١٠/١٥ ، وط (م): ٢٤٧/١٩ .

<sup>(</sup>٥) أوجب : ورد في المخطوطة (ن) : ١٦١/١ ب (أوجبه ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٢ أ، وط (ع): ١٠/١٥ ، وط (م): ٢٤٧/١٩ .

<sup>(</sup>٦) العقىد : ورد فى ط (م) : ٢٤٧/١٩ ( العبد ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/ ١٢ أ، و (ن) : ل/١٦١ ب، وط (ع) : ١٠/١٥ .

<sup>(</sup>٧) لإمكان : ورد في ط (م) : ٢٤٧/١٩ ، وط (ع) : ٢١٠/١٥ ( لإحكامه ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٢ أ ، و (ن) : ل/١٦١ ب ولأن السياق يقتضمي ذلك .

فيان كيان عرف الرماة جارياً حد الثلاثة المجوزة من (١) الشرط ، صار كالمستحق بالشرط .

وإن لـم يكـن للرماة عرف الإختلافه بينهم ، رميا سهماً وسهماً ، لم يزد كل واحـد منهما على سهم واحد حتى يستنفدا (٢) جميع الرشق ؛ لأن قرب المعاودة إلى الرمي أحفظ لحسن (٣) الصنيع .

فإن رمى أحدهما أكثر من سهم ، فإن كان قبل استقرار هذا الترتيب كان محتسباً به مصيباً و لا مخطئاً ؛ به مصيباً و لا مخطئاً ؛ لأنه قبل الإستقرار مجوّز ، وبعد الإستقرار ممنوع - [ والله أعلم ] - (°) . (٢)

<sup>(</sup>١) مـــن : ورد في ط (ع) : ٢١٠/١٥ ، وط (م) : ٢٤٧/١٩ ( في ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠١ أ ، و (ن) : ل/١٦١ ب .

<sup>(</sup>٢) يستنفدا : ورد في المخطوطة (ن) : ١٦١/١ ب (يستنفد) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١٠٢/١ ، وط (م) : ٢٤٧/١٩ ولأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٣) لحسن : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦١ ب (حسن ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠١ أ ، وط (ع) : ٢٤٧/١٩ ، وط (م) : ٢٤٧/١٩ .

<sup>(</sup>٤) استقراره: الضمير عائد على الترتيب.

<sup>(°) [</sup>والله أعسلم]: لسم ترد في المخطوطة (ك): ١٠٢/١١ أ، وط (ع): ٢١١/١٥، وط (م): ٢٤٧/١٩. ووردت في المخطوطة (ن): ١٦١/١٠ ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : 0/1 ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : 0/1 البيان ، للعمراني : 0/1 .

### (٢١) مسألة: [كيفية إغراق السهم في الرمي].

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( وإذا أغرق أحدهما وخرج السهم من یدیه فلم یبلغ الغرض کان له أن یعود من قبل العارض (1)) (1). {[[\\\]]}

> / أما إغراق (٤) السهم فهو: أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى يستغرق السهم ، فيخرج من جانب الوتر (٥) المعهود إلى الجانب الآخر .

فالن من أجناس القسى والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جارياً على إبهامه (٦) ، فيكون إغراقه أن يخرج السهم بإستيفاء المد إلى يساره ، جارياً على سبابته (Y).

{ ل/۱۰۲ ب }

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ١٦١/٥ ب، وط (م): ٢٤٨/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/١٠٢ أ، وط (ع): ١٠٢/١٥.

<sup>(</sup>٢) العارض : كل مانع منعك من شغل وغيره من الأمراض فهو عارض .

يقال: قد عرض عارض أي حال حائل ومنع مانع.

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( عرض ) ٢٧٨/٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( عرض ) ٢٧٨/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عرض ) ١٤٦/٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ل/٢ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٧٨-٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الإغراق: الغين والراء والقاف أصل واحد صحيح يدل على انتهاء في شيء يبلغ أقصاه.

ويقال : أغرقت النبل وغرقته : إذا بلغت به غاية المد في القوس .

والإغراق : الطرح وهو : أن يباعد السهم من شدة النزع .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( غرق ) ١٣٣/١٦ ، معجم ابن فارس : مادة ( غرق ) ٤١٨/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( غرق ) ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٥) الوَتَرُ : شرْعَةُ القَوس . والجمع : أوتار . وتر القوس معروف .

يقال : وترتها وأوترتها : جعل لها وترأ .

يسنظر : معجم ابن فارس : مادة ( وتر ) ٨٤/٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( وتر ) ٢٠٦/١٥ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الوتر ) ٢٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) الإبهام : الإصبع الكبرى التي تلى المسبحة والجمع الأباهيم ولها مفصلان .

وقيل للإصبع إبهام : لأنها تُبهم الكف أي تطبق عليها .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( بهم ) ٣٣٨/٦ ، معجم ابن فارس : مادة ( بهم ) ٣١١/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بهم ) ٢٦/١ .

 <sup>(</sup>٧) السبابة : الإصبع التي بين الإبهام والوسطى ، صفة غالبة وهى المُسَبِّحة عند المصلين .-

ومنها: ما يكون مخرجه (١) بالضد (٢) على يسار الرامي جارياً على سبابته ، فيكون إغراقه أن يخرج على يمينه جارياً على إبهامه .

فاذا أغرق السهم قال الشافعي : ((لم يكن إغراقه من سوء الرمي ، وإنما لعارض  $^{(7)}$  فلا يحتسب عليه إن خطأ به ))  $^{(1)}$  .

وفيه (°) عندي (<sup>۲)</sup> نظر : لأنه إذا لم يمد القوس بحسب الحاجة حتى زاد فيه ، فأغرق ، أو نقص فقصر ، كان بسوء الرمى أشبه .

فاذا أخطاً بالسهم المغرق ، لم يحتسب عليه على مذهب الشافعي ، وإن أصاب به (۱) احتسب له ؛ لأن الإصابة مع الخلل (۱) أدل على حذق الرامي من (۱) الإصابة مع الإستقامة (۱۱) .

{ ل/١٠٢ ب

<sup>=</sup> ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (سب) ٣١٤/١٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (سبب) ١٣٧/٦ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة (سبه) ١٠٧/١ .

<sup>(</sup>١) مخرجه: الضمير عائد على السهم.

<sup>(</sup>٢) الضد : سبق بيان معناه في ص١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) لعسارض : وردت فسي ط (ع) : ٢١١/١٥ ، وط (م) : ٢٤٨/١٩ ( العارض ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٢ ب ، و (ن) : ل/١٦١ ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأم : ٢٣٢/٣ .

<sup>(°)</sup> وفيسه : ورد في ط (ع) : ٢١١/١٥ ، وط (م) : ٢٤٨/١٩ ( وهو ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠١ ب ، و (ن) : ل/١٦١ ب .

<sup>(</sup>٦) عندي : الضمير عائد على الإمام الماوردي .

<sup>(</sup>۷) به : لم ترد في المخطوطة (ن) : ل/١٦١ ب ، وط (ع) : ٢١١/١٥ ، وط (م) : ٢٤٨/١٩ والصواب إثباته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٢ ب .

<sup>(^)</sup> الخَلل : مُنْفَرَج ما بين كل شيئين ، وخَلَّ بينهما : فَرَّج والجمع الخلال .

فالخلل: الفرجة بين الشيئين.

يسنظر : معجم ابن فارس : مادة ( خل ) ١٥٦/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( خلل ) ١٩٩/٤ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الخل ) ٥٠٦/٣ .

<sup>(</sup>٩) من : ورد في ط (ع) : ٢١١/١٥ ، وط (م) : ٢٤٨/١٩ ( في ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ن/١٠٢ ب ، و (ن) : ن/١٦١ ب .

<sup>(</sup>١٠) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ٤/٧ ب - ٨ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ١٨ ب ، مغنى المحتاج ، الشربيني : ٤٢٨/٤ .

## ( ٢٢ ) مسألة : [ ما يعرض للسهم أثناء الرمي ] .

قسال الشافعي - [ رحمه الله ] - (1) : ((وكذلك لو انقطع وتره أو انكسرت قوسه ، فلم يبلغ الغرض أو عرض دونه دابة (٢) أو إنسان فأصابه ، أو عُرض لله في يده ما لا يمر السهم معه ، كان له أن يعود به )) (٢) .

{ ل/۲۰۱ ب }

وهذا كما قال : إذا انقطع وتره ، أو انكسر قوسه فقصر وقع السهم ، وأخطأ لم يحتسب عليه ؛ لأنه لم يخطىء لسوء رميه ، / ولكن لنقص آلته . ولو أصاب به كان محسوباً من إصابته ؛ لأنه أدل على حذقه .

وهكيذا لو عُرض دون الهدف عارض من بهيمة (٤) أو إنسان وقع السهم فيه ، ومنع من وصوله إلى الهدف ، لم يحتسب عليه وأعيد السهم إليه .

فاصاب ، كان مسوباً من إصابته ؛ لأنه بالإصابة مع هذا العارض أشد وأرمى ، ويسمى هذا السهم مارقاً (°).

{[11.7/3]

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ل/١٦١ ب، وط (م): ٢٤٨/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/١٠٢ ب، وط (ع): ٢١١/١٥.

<sup>(</sup>٢) الدابة : اسم لكل حيوان مميز وغير مميز أو كل ما مشى على الأرض فهو دابة .

متصعير الدابة : دُويبة .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( دبب ) ٢٧/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( دب ) ٢٦٣/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( دبب ) ٢٧٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) المسألة في المختصر (خ): ٤/١ أ، والمختصر (ط): ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٤) البهيمة : كل ذي أربع من دواب البحر والبر يسمى بهيمة .

والبهيمة : مستبهمة عن الكلام أي منغلق ذاك عنها .

ي نظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( بهم ) ٣٣٧/٦ ، معجم ابن فارس : مادة ( بهم ) ٣١١/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بهم ) ٥٢٤/١ .

<sup>(°)</sup> مارقاً : وردت في ط (ع) : ٢١١/١٥ ، وط (م) : ٢٤٨/١٩ (خارقاً ) والصيواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٣ أ ، و (ن) : ل/١٦٢ أ .

وقد كان الْكُسَعِيّ (١) في العرب رامياً فخرج ذات ليلة ، فرأى ظبياً (٢) فرماه فــأنفذه وخرج السهم منه فأصاب حجراً فقدح منه ناراً ، فرأى ضوء النار في ظلمة الليل فظن أنه أخطأ الظبى ، فقال : مثلى (٢) يخطىء ؟!

فكسر قوسه (3) ، وأخرج خنجره (9) ، وقطع إبهامه (1) ، فلما أصبح ورأى الظبي صريعاً قد نفذ السهم فيه ندم (9) فضربت به العرب مثلاً (1) .

(١) هو محارب بن قيس الكُسعي من بني كُسنيْعَةَ من حمير ، شاعر جاهلي .

ضُسرب بــه المثل في الندامة ؛ لأنه قصد عيراً في الليل ، وضربها بسهمه فأنفذه وظن خطأ أنه لم ينفذه ، وتكسرر ذلسك مسرات عدة حتى كسر قوسه ، ورمى بها وأصبح فإذا هو قد صرع كل العير التي رماها ، فعض إيهامه حتى قطعها من الندم .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (كسع) ٢٩٩/١ ، مجمع الأمثال ، للميداني : ٣٤٨-٣٤٩ ، نظم المستعذب ، لإبسن بطال : ٢١/١٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (كسع) ٩٤/١٢ ، الأعلام ، للزركلي : ٥٤/١٠ .

(٢) الظُّبْيُ : الغزال والجمع : أَظْبِ وظلِباءُ وظُبِيُّ .

والأنثى : ظبية والجمع : ظُبِيَات وظباء .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( ظبى ) ٢٩٨/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( ظبي ) ٣٧٤/٣ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ظبا ) ٢٤٨/٨ .

(٣) مثلي : لم ترد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٢ أ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٣ أ ، وط (ع): ٢١٢/١٥ ، وط (م) : ٢٤٩/١٩ .

(٤) قوسه : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٢ أ ( القوس ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ٤ / ١٠٣ أ ، وط (ع) : ٢١٢/١٥ ، وط (م) : ٢٤٩/١٩ .

(٥) الخنجر : من الحديد وهو السكين ، والجمع : الخناجر .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (خنجر ) ٢٣٧/٧ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة (خنجر ) ٢٣٧/٤ ، القاموس المحيط ، للفيروزأبادي : مادة (الخنجر ) ٢٠/٢ .

(٦) الإبهام : سبق بيانه في ص ٢٤١ .

(٧) الندم : نَدَم على الشيء وندم على ما فعل ندماً : أسف .

فالندم : الغَمّ اللازم إذ يندم صاحبه لما يعثر عليه من سوء آثاره .

وقد قال ابن فارس : النون والدال والميم كامة تدل على تفكُّن لشيء قد كان يقال : نِدم عليه ندماً وندامة . والتفكُّن : النتدم والتأسف .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( دنم ) ١٤٥/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( ندم ) ٢١١/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ندم ) ٩٤/١٤ .

(٨) المثل : سبق بيان معناه في ص١٨٢ .

فقال الشاعر (١):

ندِمْتُ ندامة الكُسِعيِّ لَمَّا \*\* رَأَتْ عَيْنَاهُ مَا عَمَلَتْ يَدَاهُ (٢).

وهكذا لو عُرض للرامي علة في يده ، أو أخذته ريح في يديه ، ضعف بها على من عليه عليه عليه أو أخطأ ؛ لأنه لعارض منع وليس من عليه إن قصر أو أخطأ ؛ لأنه لعارض منع وليس من السوء رمي وقلة حذق (٣) .

<sup>(</sup>١) ورد هذا البيت في : لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (كسع ) ٩٤/١٢ ولم ينسبه .

<sup>(</sup>٢) ورد في المجموع ، للنووي : ١٠٨/١٦ بعد أن ذكر اسم الكسعي : ( .. وقد قال عن نفسه أو قيل : بلسان حاله فيما جرت عليه عادة القصاص من تسجيل الأخبار بالشعر على لسان أصحابها :

ندمت ندامة لو أن نفسي \*\* تطاوعني إذن لقطعت خمسي

تبين لي سفساه السرأي منسى \*\* لعمر أبيك : حين كسرت قوسى ) .

كما ورد ذلك في : نظم المستعذب ، لإبن بطال : ٢٢/١ لكن ابن بطال نسب هذه الأبيات للكسعى .

<sup>(</sup>٣) يسنظر لهسذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ١/٨ أ ، المهذب ، للشيرازي : ٢١/١ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ١٠٨/ ب ، الوجيز ، للغزالي : ٢٢٢/٢ ، البحر الزخار ، لأحمد المرتضى : ٥/٨ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣٨/٤ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ٢٢٨/٤ .

### [ ٢٣ ) مسألة : [ تسمية الأسهم بحسب موقعها من الهدف ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( فأما إن جاز السهم وأجاز من وراء الناس فهذا لسوء رمى ليس لعارض ، غلب عليه فلا يرد اليه )) (٢) . 11117/3}

> يقال : جاز السهم / إذا مر في إحدى جانبي الهدف ويسمى : خاصر (٣) و جمعه خو اصر

لأنه في أحد (٤) الجانبين مأخوذ من الخاصرة ؛ لأنها في جانبي الإنسان . ويقال: أجاز السهم إذا سقط وراء الهدف.

فإذا جاز (°) السهم ووقع في جانب الهدف ، أو أجاز فوقع (<sup>٢)</sup> وراء الهدف ، كان محسوباً من (٧) خطأه ؛ لأنه منسوب إلى سوء رميه ، وليس بمنسوب إلى عارض في بدنه أو اليد . { ل/١٠٢ ب }

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ١٦٢/١ أ ، وط (م): ٢٤٩/١٩ ، ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/١٠٣ أ، وط (ع): ١٠٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) يسنظر للمسائلة في : المختصر (خ) : ل/٢ أ - ٢ ب ، والمختصر (ط) : ص٣٧٩ ، وشرح أبي الطيب الطبرى: ل/٨ أ .

<sup>(</sup>٣) الخاصـــر : قال الليث : من الخَصْرُ : وهو وسط الإنسان والخاصرتان : ما بين الحرقفة والقصيرى . وهو ما قلص عنه القصرتان ، وتقدم من الحجبتين ، فالخاصر : الجنب .

قال ابن فارس: الخصر: خصر الإنسان وغيره، وهو وسطه المستدق فوق الوركين.

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (خصر ) ١٢٦/٧ ، معجم ابن فارس : مادة (خصر ) ١٨٨/٢-١٨٩، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (خصر ) ١٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) أحـــــد : ورد فـــى المخطوطـــة (ن) : ل/١٦٢ أ ( احدى ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٣ ب، وط (ع): ٢١٢/١٥ ، وط (م): ٢٤٩/١٩ .

<sup>(</sup>٥) جاز : ورد في ط (ع) : ٢١٢/١٥ ، وط (م) : ٢٤٩/١٩ ( أجاز ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٠٣ ب، و (ن): ل/١٦٢ أ.

<sup>(</sup>٦) فوقسع : وردت فسي ط (ع) : ٢١٢/١٥ ، وط (م) : ٢٤٩/١٩ ( ووقسع ) والصسواب مسا أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٣ ب ، و (ن) : ل/١٦٢ أ .

<sup>(</sup>٧) من : ورد فسي ط (ع) : ٢١٢/١٥ ، وط (م) : ٢٤٩/١٩ ( منه ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٣ ب ، و (ن) : ل/١٦٢ أ .

وقال أبو علي بن أبي هريرة (١): الجائز أن يقع في الهدف عن أحد جانبي الشَّانِ (٢) ، فعلى هذا ؛ إن كانت الإصابة مشروطة في الشَّنِ كان الجائز مخطئاً ، وإن كانت مشروطة في الهدف كان الجائز مصيباً ، ويجوز أن يشترطا أن تكون إصابة سهامهما جائزة ، فيحتسب بالجائز ، ولا يحتسب بغير الجائز .

ويقال : سهم " طامح " (٢) وفيه تأويلان (٤) :

{ /۱۰۳ ب }

من ذلك الشُّن وهو: الجلد اليابس الخلق البالي والجمع: شدان .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (شن ) ٢٧٩/١١ ، معجم ابن فارس : مادة (شن ) ١٧٦/٣ ، حلية الغقهاء ، لإبن فارس : ص٤٠٢ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة (شنن ) ٢١٨/٧ .

(٣) طامح : قال ابن فارس : الطاء والميم والحاء أصل صحيح يدل على علو في شيء . وإذا رميت بشيء في الهواء قلت : طمحت به تطميحاً .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (طمح ) ٤٠٣/٤ ، معجم ابن فارس : مادة (طمح ) ٢٢٣/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (طمح ) ١٩٨/٨ .

(٤) التأويل في اللغة : مأخوذ من الأول وهو الرجوع ، آل الشيء يؤول أو لاً ومآلاً : رَجَعَ .

ينظر : تهذيب اللغة ، ثلازهري : مادة (آل) ٢٥/١٥ ، معجم ابن فارس : مادة (أول) ١٥٩/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (أول) ٢٦٤/١ .

التأويل في الاصطلاح: عند السلف له معنيان:

أحدهما : تفسير الكلم وبيان معناه ، سواء أوافق ظاهره أو خالفه ، فيكون التأويل والتفسير على هذا مترادفين.

ثانيهما : هو نفس المراد بالكلام ؛ فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب ، وإن كان خبراً ، كان تأويله نفس الشيء المخبر به ، وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر ، فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام ، كالتفسير والشرح ، وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج ، سواء أكانت ماضية أم مستقبلة ، فإذا قيل : طلعت الشمس ، فتأويل هذا هو نفس طلوعها .

والتأويل عند المتأخرين : هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به .

وهـذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث أو هـذا النص مؤول أو هو محمول على كذا . قال الآخر : هذا نوع تأويل ، والتأويل يحتاج إلى دليل . وعلى هذا فالمتأول مطالب بأمرين :

الأمر الأول : أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد .

الأمر الناني : أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح ، وإلا كان تأويلاً فاسداً ، أو تلاعباً بالنصوص .=

<sup>(</sup>١) ينظر لقول أبو على بن أبي هريرة في : المجموع ، للنووي : ١٠٨/١٦ .

<sup>(</sup>٢) الشُّن : قال ابن فارس : الشين والنون أصل واحد يدل على إخلاق ويُبس .

أحدهما : أن الطامح هو : الذي قارب الإصابة ، ولم يصب ويكون مخطئاً .

والتأويل الثاني : ذكره ابن أبي هريرة : أنه الواقع بين الشِّن ورأس الهدف ، فيكون مخطئاً إن شرط الإصابة في الشَّن ، ومصيباً إن شُرط (١) في الهدف ، ويجوز أن يشترط في الإصابة فلا يحتسب له مصيباً إلا بسهم طامح كالجائز.

ويقال: سهم عاضد (٢) وهو الواقع في أحد الجانبين، فيكون كالجائز في تأويل ابن أبى هريرة .

ويقال: سهم طائش (٦) وهو الذي يجاوز الهدف كالجائز إلا أن الجائز عُرف مكان وقوعه ، / والطائش ما لم يُعرف مكان وقوعه ، والطائش محسوب عليه فسى الخطأ كالجائز .

{ ل/۱۰۳ ب }

{[1.4/3]

<sup>=</sup> والناظر في القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آياته على معان مختلفة ، فمن ذلك قولـــه تعالى : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِـدُ مُزَيِّعُ فَيَنَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابِتَغَاءَ الْفَثْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَشَالَهُ مُلْكِ اللَّهُ ﴾ [ ســـورة آل عمران : آية ٧] فهو في هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين .

وقولمه تعالمسى : ﴿ فَإِنْ تَنَامَرُعْتُ مْ فِي شَيْءٍ فَرَدُُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُ مُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلَكَ خَيْرُ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [سورة النساء: آية ٥٩] فهو في هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير .

ولقد قال بعض العلماء : أن التفسير ما يتعلق بالرواية والتأويل ما يتعلق بالدراية .

أما استمداد علم التفسير والتأويل:

فهو من كتاب الله تبارك وتعالى ، ومن سنة المصطفى – ﷺ - ، ومن علم اللغة والنحو ، وعلم التصريف ، وعلم البيان ، وعلم أصول الإستتباط ، وعلم القراءات ، وعلم أسباب النزول والناسخ والمنسوخ .

ينظر : تفسير البغوي : ٧/١-٩ ، البحر المحيط ، لأبي حيان : ١٣/١-١٤ ، روح المعانى ، للألوسى : ٢/١-١٠ .

<sup>(</sup>١) شرط: وردت في ط (ع): ٢١٢/١٥ ، وط (م): ٢٤٩/١٩ وهو الصواب وورد في (ك): ١٠٣/١ ب ، و (ن) : ل/١٦٢ أ(شرطت) .

<sup>(</sup>٢) العاضد : السهم يأخذ ناحية من الغرض لا يصيبه .

يقال : السهم إذا التوى في الرمى عاضد .

والعاضد : الذي يمشي إلى جانب دابة عن يمينه أو يساره .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (عضد ) ٤٥٢/١ ، الزاهر ، للأزهري : ص٢٦٥ ، معجم ابن فارس : مادة ( عضد ) ٤/٠٥٠ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عضد ) ٢٥٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) الطائش : قال الليث : طاش السهم يطيش طيشاً إذا عدل عنه ولم يقصد الرميّة .

يقال : طاش السهم من هذا ، كأنه خف وطاش وطار . =

ويقال: سهم عابر (۱) وهو المصيب الذي لا يُعرف راميه، فلا يحتسب به لواحد من المتراميين (۲) للجهل به.

ويقـــال: سهم خاطف <sup>(٦)</sup>، وهو المرتفع في الهواء ثم يخطف ناز لاً، فإن أخطأ به كان محسوباً عليه ؛ لأنه من سوء رميه، وإن أصاب به ففي الاحتساب به وجهان:

أحدهما : يحتسب به من إصابته لحصوله برميه .

والوجه الثاني: لا يحتسب لــه (٤) من الإصابة ؛ لأن تأثير الرامي في إيقاع السهم، فأما سقوطه فلثقله ، فصار مصيباً بغير فعله . فعلى هذا ، هل يحتسب من خطئه أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما (٥): يحتسب به من خطئه ، لأنه إذا لم يكن مصيباً كان مخطئاً .

والوجه الثاني: لا يحتسب به من الخطأ ؛ لأنه من أخطأ ، وأسوأ أحواله إن لم يكن مصيباً ، أن لا يكون مخطئاً .

{11.2/3}

<sup>=</sup> ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (طاش) ٣٩٢/١١ ، معجم ابن فارس : مادة (طيش) ٤٣٧/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (طيش) ٢٤٢/٨ .

<sup>(</sup>١) عابر : ورد في ط (ع) : ٢١٣/١٥ ، وط (م) : ٢٥٠/١٩ ( غائر ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٠٤ أ ، و (ن) : ل/١٦٢ ب .

<sup>(</sup>٢) المستراميين : ورد فسي ط (ع) : ٢١٣/١٥ ، وط (م) : ٢٠٠/١٩ ( الراميين ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٤ أ ، و (ن) : ل/١٦٢ ب .

 <sup>(</sup>٣) الخاطف : قال ابن فارس : الخاء والطاء والفاء أصل واحد وهو : الأخذ في سرعة واستلاب .
 فالسهم الخاطف : المار مروراً سريعاً .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (خطف) ٢٤١/٧ ، معجم ابن فارس: مادة (خطف) ١٩٦/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور: مادة (خطف) ١٤١/٤ - ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) له : ورد في ط (ع) : ٢١٣/١٥ ، وط (م) : ٢٩٠/١٩ ( به ) والصنواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٤ أ ، و (ن) : ل/١٦٢ ب

<sup>(°)</sup> أحدهما : ورد فـــي ط (ع) : ٢١٣/١٥ ، وط (م) : ٢٥٠/١٩ ( أحدها ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٤ أ ، و (ن) : ل/١٦٢ ب .

والصحيح عندي (١) من ذلك : أن ينظر نزول السهم حطّاً (٢) بعد ارتفاعه فإن انحط فاتراً (٣) لحدة لا يقطع مسافة ، احتسب عليه خاطئاً .

وإن نزل في بقية حدته جارياً في قطع مسافته ، احتسب لسه صائباً ؛ لأن الرمى بالفتور منقطع ، وبالحدة مندفع .

<sup>(</sup>١) عندي: الضمير عائد على الماوردي.

 <sup>(</sup>۲) حطاً : وردت في ط (ع) : ۲۱۳/۱۰ ، وط (م) : ۲۰۰/۱۹ (خطأ) وهو تصحیف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١٠٤/١ أ ، و (ن) : ل/١٦٢ ب .

<sup>(</sup>٣) الفتور : من الفَتْرَ وهو الإنكسار والضعف في الشيء .

من ذلك : فتر الشيء يفتر فتوراً أي : سكن بعد حدة ، ولان بعد شدة .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( فتر ) ٤١/٢٧٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( فتر ) ٤٧٠/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( فتر ) ١٧٤/١٠ .

#### ( ٢٤ ) مسالة : [ بيان المبادرة في الرمي ] .

قال الشافعي – [رحمه الله] – (۱): ((وإذا كان رميهما مبادرة فبلغ تسعة عشر من عشرين رمى صاحبه بالسهم الذي يراسله ثم رمى البادىء (۲) وإن أصاب (0,1) سسهمه ذلك فُلج (0,1) عليه ، وإن لم يرم الآخر بالسهم ؛ لأن المبادرة أن يفوت أحدهما الآخر وليس كالمحاطة . قال المزني – رحمه الله – وهذا عندي غلط (0,1) لا ينضله حتى يرمى صاحبه بمثله )) (0,1) .

قد ذكرنا أن الرمي ضربان: محاطة ، ومبادرة . وقد مضت المحاطة . وهـذه المبـادرة (<sup>1)</sup> ، وصورتها: أن يتناضل على إصابة عشرة من ثلاثين مسبادرة ، فيكون الرشق ثلاثين سهماً ، والإصابة المشروطة منها عشرة أسهم ، فأيهما بدر إلى إصابتها من (<sup>۷)</sup> أقل العددين فيه نضل (<sup>۸)</sup> ، وسقط رمى الرشق .

<sup>(</sup>١) [رحمه الله ]: ورد فسي المخطوطسة (ن): ل/١٦٢ ب، وط (م): ٢٥٠/١٩، ولم يسرد فسي (ك): ل/١٠٤ أ، وط (ع): ٢١٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ذكرت المسألة في ط (م) : ١٩٠/١٩ .

<sup>(</sup>٣) الفلج : سبق بيان معناه في ص٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الغَلَطُ : أن تعيا بالشيء فلا تعرف وجه الصواب فيه .

وقال الليث : الغلط هو : كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من غير تعمد .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( غلط ) ٥٨/٨ ، معجم ابن فارس : مادة ( غلط ) ٣٩٠/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( غلط ) ١٠١/١٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر للمسألة في المختصر (خ): ١/٥ ب، والمختصر (ط): ص٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) و هسذه : ورد في ط (م) : ٢٥١/١٩ ( وأما ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٤ ب ، و (ن): ل/١٦٢ ب ، وط (ع) : ٢١٣/١٥ .

<sup>(</sup>٧) مسن : ورد فسي ط (ع) : ٢١٣/١٥ ، وط (م) : ٢٥١/١٩ ( في ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٠٤ ب ، و (ن) : ل/١٦٢ ب .

 <sup>(</sup>٨) نضل : ورد في ط (ع) : ٢١٣/١٥ ، وط (م) : ٢٠١/١٩ ( فضل ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما
 في (ك) : ل/١٠٤ ب ، و (ن) : ل/١٦٢ ب .

وإن تكافأ في الإصابة من عدد متساو ، سقط رمي الثاني ، وليس منهما (١) ناضل (۲) . (۳)

وبيانه : أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين ، ويصيب الآخر تسعة من عشرين ، فيكون الأول ناضلاً ؛ لأنه استكمل إصابة عشرة من عشرين ، وقد رماها الثاني فنقص منها ، ولا يرميان بقية الرشق لحصول النضل .

فلو أصلب كل واحد منهما عشرة من عشرين ، لم يكن فيهما ناضل ولا منضول ، وسقط رمي الباقي من الرشق ؛ لأن زيادة الإصابة فيه غير مفيدة (٤) لنضل .

ولو أصاب أحدهما خمسة من عشرين ، وأصاب الآخر تسعة (٥) من عشرين ، فالنضل بحاله ؛ لأن عدد الإصابة لم يستوف ، فيرميان من (٦) بقية الرشق ما يكمل به إصابة أحدهما عشرة ، فإن رمى الأول سهماً فأصاب ، فقد فلج على الثاني ونضل وسقط رمي الثاني .

<sup>{</sup> ل/١٠٤/ ب}

<sup>(</sup>١) منهما : ورد في (ن) : ١٦٢/ ب ( منها ) والصواب ما أثبته كما فسي (ك) : ١٠٤/ ب ، وط (ع) : ٢١٣/١٥ ، وط (م) : ٢٥١/١٩ ، ولأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) ناضــــ : ورد فــــي ط (ع) : ٢١٣/١٥ ، وط (م) : ٢٥١/١٩ ( فاضــل ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٤ ب، و (ن) : ل/١٦٢ ب.

<sup>(</sup>٣) يسنظر : مسا قيل عن المهادرة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١ أ - ٨ ب ، الإثناع ، للماوردي : ص١٨٨ ، المهذب ، للشير ازي : ١٩/١ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ١٥/٨ ب - ٩ أ ، التهذيب ، للبغوي : ٨٥٨-٨٦ ، البيان ، لسلعمراني : ٧/٧٤ ، المجموع ، المنووي : ١٦/٨٠-٩٠ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٧٧ و ٥٥٥-٥٥٥ ، كفايسة النبيه ، لإبن الرفعة : ١٣/١ أ - ١٣ ب ، البحر الزخار ، لأحمد المرتضى : ٥٠٨ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري: ٢٣٤/٤ ، مغني المحتاج ، للشربيني: ٤٢٤/٤ ، نهاية المحتاج ، للرملي: ١٦٩/٨.

<sup>(</sup>٤) غير مفيدة : وردت في ط (ع) : ٢١٣/١٥ ( مقيدة ) من دون ذكر ( غير ) وفي ط (م) : ٢٥١/١٩ ورد ( غير مقيدة ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٤ ب ، و (ن) : ل/١٦٣ أ .

<sup>(</sup>٥) تسعة : ورد في (ن) : ١٦٣/ أ ( خمسة ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١٠٤/ ب، وط (ع): ١٥/١٥٠ ، وط (م): ١٥/١٥٠ .

<sup>(</sup>٦) مسن : لم تسرد في (ن) : ل/١٦٣ أ والصواب إثباتها كما في (ك) : ل/١٠٤ ب ، وط (ع) : ١١٣/١٥ ، وط (م): ۲۵۱/۱۹.

ولو رمى الأول خمسة ، فأخطأ في جميعها ، / ورمى الثاني خمسة فأصاب في جميعها ، صار الثاني ناضلا ، وسقط رمي الثاني من (١) الرشق ؛ لأن الأول أصلب تسلعة من خمسة وعشرين ، وأصاب الثاني عشرة من خمسة وعشرين ثم على هذه العبرة.

فأما مسالة الكتاب فصورتها: أن يتناضلا على إصابة عشرة من ثلاثين مبادرة ، فيصيب الباديء منهما (7) تسعة من (7) تسعة عشر ، ويصيب الآخر المُبدأ ثمانية من تسعة عشر ، ثم رمى البادىء سهماً آخر يستكمل به العشرين فيصيب ، فيصير بــه ناضلاً ، ويُمنع الآخر المُبدأ من رمي السهم الآخر الذي رماه الثاني ؟ لأنه لا يستفيد به نضالاً ولا مساواة ؛ لأن الثاني (؛) له من العشرين سهم واحد ، وعليه إصابتان ، ولمو رمى فأصابه ، بقيت عليه إصابة يكون بها منضولاً ، فلم يكن الرميه معنى يستحقه بالعقد ، فلذلك مُنع منه .

ولــو كان كل واحد منهما قد أصاب تسعة من تسعة عشر ، ثم رمي الباديء وأصاب ، كان للمبدأ أن يرمي لجواز أن يصبب فيكافيء .

فأما المزنى فظن (٥) أن الشافعي : منع المبدأ أن يرمي بالسهم الباقي في هذه المسالة فتكلم عليه ، وليس كما ظن ، بل أراد منعه في المسألة المتقدمة للتعليل المذكور .

{[1.0/3]

<sup>(</sup>١) مسن : ورد فسي ط (ع) : ٢١٤/١٥ ، وط (م) : ٢٥١/١٩ ( في ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ٧/٥٠١ أ، و (ن) : ١٦٣/١ أ.

<sup>(</sup>٢) مسنهما : ورد فسي (ن) : ل/١٦٣ أ ( منها ) والصسواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٥ أ ، وط (ع) : ٥١/١٢ ، وط (م) : ١٩/١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) تسعة من : ساقطة من ط (م) : ٢٥١/١٩ والصواب إثباتها كما في (ك) : ل/١٠٥ أ ، و (ن) : ل/١٦٣ أ ، وط (ع): ٥١/١٢ .

<sup>(</sup>٤) الثاني : ورد فسي ط (ع) : ٢١٤/١٥ ، وط (م) : ٢٥١/١٩ ( الباقسي ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٥١، و (ن): ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٥) الظن لغة : يقين وشك . فأما اليقين فيقال : ظننت ظناً أي أيقنت . و الأصل الآخر : الشك يقال : ظننت الشيء إذا لم تتيقنه .-

# (أ) فصل: [ بيان الحواب].

(11.0/3)

فأما الحواب (١) فهو نوع من أنواع الرمي ، وهم (٢) فيه (٣) أبو حامد الإسفر اييني (٤) ، فجعله صفة من صفات السهم ، وسماه / حوابي بإثبات الياء (٥) فيه ، وفسره : بأنه السهم الواقع دون الهدف ، ثم يحبو إليه حتى يتصل به ، مأخوذ من حبو الصبي .

وهـــذا نوع من الرمي المزدلف <sup>(٦)</sup> يفترقان في الإسم ؛ لأن المزدلف أحَدُّ ، والحابي أضعف ، ويستويان في الحكم على ما سيأتى .

{ن/١٠٥ ب}

- يسنظر : تُهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (ظن) ٢٦٢/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة (ظن) ٢٦٢/٣ ، لعرب ، لإبن منظور : مادة (ظنن) ٢٧١/٨ .

والغلن في الاصطلاح : هو الإعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ، ويستعمل في اليقين والشك .

وقيل الظن : هو أحد طرفي الشك بصفة الرجمان .

يسنظر: قواطع الأدلية ، للسمعاني: ١٨/١ ، التعريفات ، للجرجاني: ص١٨٧ ، شرح الكوكب ، لإبن النجار: ٧٦/١ .

(١) الحواب : الحاء والباء والحرف المعتل أصل واحد وهو القرب والدنو .

والحابي من السهام : الذي يزحف إلى الهدف إذا رُمي به .

قال الجوهري : حبا السهم إذا زلج على الأرض ثم أصاب الهدف .

يسنظر : الزاهسر ، للأزهري : ص٢٦٣ ، تهذيسب اللغة ، للأزهري : مادة (حبا) ٢٦٦/٥ ، معجم ابن فارس : مادة (حبو) ١٣٢/٢ .

(۲) الوهم: من خطرات القلب والجمع أوهام يقال: وهمت في كذا وكذا أي: غلطت. وتوهمت: ظننت.
 ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري: مادة (وهم) ٢/٥٦٤، معجم ابن فارس: مادة (وهم) ١٤٩/٦، لسان العرب، لإبن منظور: مادة (وهم) ٢/٦/١٤.

(٣) فيه : الضمير عائد على الحواب .

(٤) أبو حامد الإسفراييني : سبقت ترجمته في ص١٢-١٣ .

وينظر لقوله في : المجموع ، للنووي : ٩٣/١٦ .

(°) الياء : ورد فسي (ن) : ل/١٦٣ أ ، وط (ع) : ٢١٤/١٥ ، وط (م) : ٢٥٢/١٩ ( السباء ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٥ ب. .

(٦) المزدلف : من زلف إليه وازدلف ونزلّف : دنا منه .

يقال : ازدلف السهم إلى كذا : اقترب .

فالمزدلف : هو السهم الذي يصيب الأرض ثم يرتفع من الأرض فيصيب الشن .

ينظر : الأم ، للشافعي : ٣٣/٣ ، الزاهر ، للأزهري : ص٣٦٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (زلف) ٢٩/٦ .

والنه والنه سائر أصحابنا (1): أن الحواب نوع من الرمي ، وأن الرمي ثلاثة : المحاطة (7) ، والمبادرة (7) ، والحواب (1) وقد ذكرنا المحاطة والمبادرة .

فأما الحواب فهو: أن يحتسب بالإصابة في الشن والهدف ، ويسقط الأقرب إلى الشن ما هو أبعد من الشن .

وإن أصاب أحدهما الهدف على شبر  $\binom{(a)}{a}$  من الشن ، فاحتسب به  $\binom{(7)}{a}$  .  $\binom{(7)}{a}$  ثم أصاب الآخر الهدف على فتر  $\binom{(A)}{a}$  من الشن احتسب به  $\binom{(P)}{a}$  ، وأسقط إصابة الشبر  $\binom{(10)}{a}$  لأنها أبعد .

<sup>(</sup>١) أصحابنا: الضمير عائد على أصحاب الشافعية .

<sup>(</sup>٢) المحاطة : سبق بيان معناه في ص١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٣) المبادرة : سبق بيان معناها في ص١٩٨.

<sup>(</sup>٤) الحواب : سبق بيان معناه في ص ٢٥٤ .

 <sup>(</sup>٥) الشير : ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر والجمع أشبار .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة (شبر ) ٢٤٠/٣ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة (شبر ) ١٥/٧ ، القاموس المحيط ، للفيروز أبادي : مادة ( الشبر ) ١٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) بــه : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٣ أ ، وط (ع) : ٢١٤/١٥ ، وط (م) : ٢٥٢/١٩ ( له ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٥ ب .

<sup>(</sup>٧) ينظر الكلام عـن الحـواب في : المهذب ، للشيـرازي : ٢٠/١ ، التهذيب ، للبغوي :  $\Lambda V/\Lambda$  ، البيان ، لـنعمراني :  $V/\Lambda$  ،  $V/\Lambda$  ، روضة الطالبين ، للنووي :  $V/\Lambda$  ، المجموع ، للنووي :  $V/\Lambda$  ، البحر الزخار ،  $V/\Lambda$  ، المرتضى :  $V/\Lambda$  .

<sup>(^)</sup> الْفِيْر : ما بين طرف الإبهام والسبابة إذا فتحهما .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( فتر ) ٢٧٢/١٤ ، معجم ابن فارس : مادة ( فتر ) ٤٧٠/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( فتر ) ١٧٤/١٠ .

<sup>(</sup>٩) بــه : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٣ أ ، وط (ع) : ٢١٤/١٥ ، وط (م) : ٢٥٢/١٩ (له ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٥ ب .

<sup>(</sup>١٠) الشبر : ورد فسي ط (ع) : ٢١٤/١٥ ( الشــن ) وهــو تصحيــف والصـــواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٥ ب، و (ن) : ل/١٦٣ أ ، وط (م) : ٢٥٢/١٩ ولأن السياق يقتضيه .

ولـو أصاب أحدهما (١) خارج الشن واحتسب به ، وأصاب الآخر في الشن احتسب به ، واسقط إصابة خارج الشن .

ولو أصاب أحدهما الشن فاحتسب به ، وأصاب الآخر الدارة (٢) التي في الشن احتسب به ، واسقط إصابة الشن .

ولو أصاب أحدهما الدارة التي في الشن فاحتسب به ، وأصاب الآخر العظم الذي في دارة الشن احتسب واسقط إصابة الدارة ، فيكون كل قريب مسقطاً لما هو أبعد منه ، فهذا نوع من الرمي ذكره الشافعي في كتاب الأم (٣) ، وذكر مذاهب السرماة فيه ، وفَرَّع عليه ، / ولم يذكره المزني : إما الإختصاره (٤) وإما لأنه غير (١١٠٦/١)

ل/۱۰۵ ب، و (ن): ل/۱۹۳ أ.

<sup>(</sup>۱) أحدهما : ورد فـــي ط (ع) : ۲۱٤/۱۰ ، وط (م) : ۲۰۲/۱۹ ( أحدها ) والصنواب ما أثبته كما في (ك) :

<sup>(</sup>٢) الدارة: سبق بيان معناها في ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر : ٢٣١/٣ .

<sup>(</sup>٤) الإختصار : من الخصر وهو : وسط الشيء .

والإختصار في الكلام : ترك فضوله واستيجاز معانيه . وكان بعض أهل اللغة يقول الإختصار : أخذ أوساط الكلام وترك شعبه .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (خصر ) ١٢٧/٧ ، معجم ابن فارس : مادة (خصر ) ١٨٩/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (خصر ) ١٠٩/٤ .

فالإختصار أو الإيجاز أمر محمود مرّغب فيه ، ولم يكن في يوم ما وسيلة من الوسائل ، ولم تحتمه ظروف، وإنما هو غاية ؛ ذلك لأن المعنى هو المقصود ، فإذا أمكن تأدية هذا المعنى بلفظ قلبل ، ففي ذلك خير للمتكلم والمخاطب على السواء .

والأصـــل في مدح الإيجاز والاختصار في الكلام : أن الألفاظ غير مقصودة في أنفسها ، وإنما المقصود هو المعـــاني والأغراض التي لحتيج إلى العبارة عنها بالكلام ، فصار اللفظ بمنزلة الطريق إلى المعاني التي هي مقصودة .

فالإختصار أو الإيجاز هو : قصد اللفظ مع وفاء المعنى ، أو استثمار أقل قدر من الألفاظ في أكبر قدر من المعانى ، ولا بعد من المعانى ، ولا بعد من المعانى ، ولا بعد أن يكون اللفظ وافياً بأداء المعنى ، فإن لم يكن وافياً كان في الكلام خلل ، ولا يعد من البلاغة في شيء ، ولذلك عابوا على كثير من المتكلمين ؛ لأن ألفاظهم كانت لا تؤدي المعنى المطلوب . وقد قُسم الإيجاز إلى إيجاز حذف وإيجاز قصر .

أولاً: ايجاز الحذف: أن نحذف جزءاً من الكلام الذي نعبر به عن المعنى المراد، وقد يكون هذا الجزء كلمة، وقد يكون جملة، وهذا المحذوف لابد أن يستغني الكلام عنه - أي يفهم بدونه -، كما أن هذا الحذف لابد من قرينة تدل عليه.=

- = والأدلة على الحذف كثيرة منها:
- ١- دلالة الحال : مثل قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْف إِبرَ إهيمَ الْمُكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامً قَوْمُ .
   مُكَرُونَ ﴾ [سورة الذاريات : الآيتان ٢٤-٢٥] . فإن الحال يدل على أن في الآية أكثر من محذوف .
  - أ- في قوله تعالى : ﴿فَقَالُوا سَلامًا ﴾ أي : نسلم سلاماً .
  - ب- في قوله تعالى : ﴿ قَالَ سَالِمْ ﴾ أي : عليكم سالم .
  - ج- في قوله تعالى : ﴿ فَوْرُ مُحكَرُونَ ﴾ أي : انتم قوم منكرون .
- ٢- دلالة المقال : وذلك مثل قوله سبحانه : ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ الْقَوْلَ كَاذَا أَنزَلَ مَرَّاكُ مُ قَالُوا خَيْرً } [سورة النحل: آية ٣٠].
   أي : أنزل خيراً ، وإنما دلنا على هذا المحذوف (أنزل) القول الذي تقدم عليه : ﴿ مَاذَا أَنزَلَ مَرُّكُ مُ ﴾ .
- ٣- دلالـــة الصــناعة لــنحوية : مثل قوله تعالى : ﴿ تَاللَّهُ مَنْا أَتَدْ حَكُرُ رُوسُكَ ﴾ [ سورة يوسف : آية ٨٥ ] فإن النحويين يقدرون في مثل هذا ( لا ) : أي تالله لا تفتأ .

ولذا إذا قلت : والله أفعل كذا وفعلت فقد حنثت ؛ لأن معنى والله أفعل : والله لا أفعل ، فلابد من تقدير ( لا ) في مثل هذا النركيب ، فإذا أردت أن تقسم على الفعل الذي تريد أن تفعل ، فينبغي أن تقول : والله لأفعلن كذا .

وهـــذا المحـــذوف تــــارة لا يقام شيء مقامه ، وتارة يقام ما يدل عليه ، نحو قوله تعالى : ﴿وَإِنْ يُحَــَذُ بُوكَ فَقَدُ كُذَبّتُ رُسُلٌ مَنْ قَبْلكَ ﴾ [ سورة فاطر : آية ٤ ] أي : فلا تحزن وأصبر .

والحنف قسمان : حنف كلمة أو حذف جملة .

أما حنف الكلمة : وهو كثير وله مواضع متعددة منها :

١- حذف المبتدأ نحو قوله تعالى : ﴿ بَلْ عَبَاذُ مُكُرَّمُونَ ﴾ [ سورة الأنبياء : آية ٢٦ ] أي : هم عباد مكرمون .

٢- حنف الخبر نحو قوله تعالى : ﴿ أُكُلُّهَا دَائدٌ وَطَلُّهَا ﴾ [ سورة الرعد : آية ٣٥] أي : دائم .

٣- حذف الفاعل نحو قوله تعالى : ﴿كَلا إِذَا بَلَغَتُ التَّرَاقِي﴾ [ سورة القيامة : آية ٢٦ ] أي : الروح .

أما حذف الجملة: فلا نجده إلا في كتاب الله تبارك وتعالى ، ذلك أن الجملة ذات فائدة مستقلة ، وحينما تحذف فابن ذلك سيحدث خللاً في المعنى ونقصاً في الغرض المقصود ، فلا يستطيع أحد أن يرتب كلامه بحيث إذا حذفت منه جملة مستقلة يؤدي الغرض المراد .

لكن كلام رب العالمين المعجز يعطيك المعاني كاملة ، وتجد مع ذلك حلاوة الإيجاز في هذا الحذف ناشئة عن روعة الإعجاز وذلك كثير في كتاب الله تعالى .

فمــــثلاً : ســـورة يوســف يكثر فيها هذا اللون من الحنف ، نقرأ فيها طلب إخوة يوسف من أبيهم أن يرسله معهم ، ويجيبهم بأنه يخاف أن يأكله الذئب ويقولون : ﴿ لَنْ أَكَلَهُ الذِّبْ وَسَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسَرُونَ ﴾ [ الآية : ١٤ ] .

وأنست تسترقب بلا شك نتيجة هذا الحوار بين الأبناء وأبيهم ، ترى أيقبل منهم هذا القول فيرسله معهم أم يأبى ذلك ؟ والآيات الكريمة تطوي هذا الجواب ، فنقرأ قوله سبحانه وتعالى بعد الآية الآنفة الذكر ﴿ فَلَمَّا ذُمَّبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْمَلُوهُ فِي عَبَابَةِ الْجُبّ ﴾ [ الآية : ١٥ ] فهسناك جملاً طويت ولم تذكر ، إلا أن حذفها لا يتأثر به المعنى مطلقاً ، بل إنها تزيد النظم طلاوة وحلاوة .=

موافسق لسرأيه ، لضيقه وكثرة خطره ؛ لأنه يُسقط الإصابة بعد إنَّباتها ، والمذهب جوازه لأمرين :

أحدهما : أنه نوع معهود من (١) الرمي ، فأشبه المحاطة والمبادرة .

والثاني: أنه أبعث على معاطاة الحذق فصح وإذا كذلك (٢) في جواز النضال على إصابة الحواب ، وكان عقدهما على إصابة خمسة من عشرين فلهما إذا تناضلا ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يقصرا عن (٣) عدد الإصابة.

والثاني: أن يستوفيا عدد الإصابة.

والثالث: أن يستوفيها (٤) أحدهما ، ويقصر عنها الآخر .

{[1.7/3]}

<sup>=</sup> ثانياً : إيجاز القصر : وهو تضمين الألفاظ القليلة معاني كثيرة من غير حذف ، فهو الذي لا يمكن أن نعبر عن معانيه بألفاظ مساوية لنتك الألفاظ التي عُبّر بها عن هذه المعاني .

وهــذا النوع هو أعلى طبقات الإيجاز مكاناً ، وأعوزها إمكاناً وإذا وجد في كلام بعض البلغاء ، فإنما يوجد شاذاً نادراً ، ويكثر ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى ويمثل لذلك بقوله سبحانه يصف خمر الجنة ﴿لاَيُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُسَدِّعُونَ وَبِينَ أَن هذه الآية جمعت جميع عيوب خمر الدنيا .

يــنظر : قانون البلاغة ، لأبي طاهر البغدادي : ص٩٥-٩٦ ، الإيضاح ، للقزويني : ص١٠٥-١١١ ، سر الفصاحة ، لإبن سنان الخفاجي : ص١٤٥-١٤٨ ، البلاغة فنونها ، د. فضل : ص٤٥٤-٤٧١ .

<sup>(</sup>١) من : ورد في ط (ع) : ٢١٥/١٥ ، وط (م) : ٢٥٢/١٩ ( في ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٦/ أ، و (ن) : ل/١٦٣ ب .

 <sup>(</sup>٢) وإذا كذلك : ورد فسي المخطوطة (ن) : ل/١٦٣ ب ( وكذلك ) وورد في ط (ع) : ٢١٥/١٥ ، وط (م) :
 ٢٥٢/١٩ ( وذلك ) و الصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٦ أ .

 <sup>(</sup>٣) عسن : ورد في ط (ع) : ٢١٥/١٥ ، وط (م) : ٢٥٢/١٩ ( على ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة
 (ك) : ل/١٠٦/ أ ، و (ن) : ل/١٦٣ ب .

<sup>(</sup>٤) يستوفيها : ورد فسي ط (م) : ٢٥٢/١٩ (يستوفيا ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٦ أ ، و (ن) : ل/١٠٣ ب ، وط (ع) : ٢١٥/١٥ .

فأما الحال الأولى (1): وهو أن يقصر كل واحد منهما عدد الإصابة ، فيصيب أقل من خمسة ، فقد ارتفع حكم العقد بنقصان الإصابة من العدد المشروط من غير أن يكون فيهما (٢) ناضل أو (٣) منضول ، ولا اعتبار بالقرب والبعد مع نقصان العدد . وأما الحال الثانية : وهم أن يستوفيا معاً عدد الإصابة ، فيصري كل واحد منهما

وأما الحال الثانية: وهي أن يستوفيا معاً عدد الإصابة ، فيصيب كل واحد منهما خمسة فصاعداً ، فيعتبر حينئذ حال القرب والبعد ، فإنهما لا يخلوان فيهما من أربعة أقسام:

أحدها: أن تكون الإصابات في الهدف ، وقد تساوت في القرب من الشن ، وليست بعضما بأقرب إليه من بعض ، فقد تكافأ وليس فيهما ناضل ولا منضول . (١١٠٦/٥)

و هكذا تقدم لكل واحد منهما سهم ، كان / أقرب إلى الشن من باقي سهامه ، وتساوى السهمان المتقدمان في القرب من الشن ، كانا سواء لا ناضل فيهما ولا منضول ، فإن تقدم لأحدهما سهم وللآخر سهمان ، وتساوت السهام الثلاثة في قربها من الشن ، ففيه وجهان :

أحدهما: أن (٤) المتقرب بسهمين ناضل المتقرب بسهم ؛ لفضله في العدد .

ل/١٦٣ ب، وط (م): ١٦٣/٧٠.

<sup>(</sup>۱) الأولى : ورد فـــي ط (ع) : ٢١٥/١٥ ( الأول ) والصـــواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٦ أ ، و (ن) :

<sup>(</sup>٢) فيهما : ورد فـــي ط (ع) : ٢١٥/١٥ ، وط (م) : ٢٥٢/١٩ ( فيهـــا ) والصـــواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٦ أ ، و (ن) : ل/١٦٣ ب .

<sup>(</sup>٣) أو : ورد في (ن) : ١٦٣/١ ب ، وط (ع) : ٢١٥/١٥ ، وط (م) : ٢٥/١٩ ( ولا ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٦ أ .

<sup>(</sup>٤) أن : ورد فــــي ط (ع) : ٢١٥/١٥ ، وط (م) : ٢٥٣/١٩ ( انه ) والصعواب مــا أثبتــه كما في (ك) : ل/١٠٦ ب ، و (ن) : ل/١٦٣ ب .

<sup>(°)</sup> تكون : ورد فسي المخطوطة (ن) : ل/١٦٣ ب (يكون ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٦ ب ، وط (ع) : ٢١٥/١٥ ، وط (م) : ٢٥٣/١٩ .

والقسم الثاني: أن تكون سهام أحدهما أقرب إلى الشن من سهام الآخر ، فأقربهما إلى الشن هو الناضل ، وأبعدهما من الشن هو المنضول (١).

وهكذا لو تقدم لأحدهما سهم واحد ، فكان أقرب إلى الشن من جميع سهام الأخر ، أسقط (٢) به سهام صاحبه ، ولم يُسقط به سهام نفسه ، وكان هو الناضل بسهمه الأقرب.

والقسم الثالث : أن تكون سهام أحدهما في الهدف ، وسهام الآخر في الشن ، فيكون المصيب في الشن هو الناضل ، والمصيب في الهدف منضول .

وهكذا لسو كان لأحدهما سهم واحد في الشن ، وجميع سهام الآخر خارجة الشسن ، كسان المصيب في الشن هو الناضل بسهمه الواحد وقد أسقط به (٢) سهام صاحبه ، ولم يُسقط به (٤) سهام نفسه ، وإن كانت أبعد إلى الشن من سهام صاحبه .

والقسم الرابع: أن تكون سهامهما جميعاً صائبة في الشن ، لكن سهام أحدهما أو بعضها (٥) في / الدارة (٦) وسهام الآخر خارج الدارة . ·

وإن كان (٧) جميعها في الشن ففيه وجهان:

{11.7/3}

{ ل/۲۰۱ ب }

<sup>(</sup>١) ينظر : المجموع ، للنووي : ٩٥/١٦ .

<sup>(</sup>٢) أسقط : ورد فـــي ط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٣/١٩ ( أسقطت ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٦ ب ، و (ن) : ل/١٦٣ ب .

<sup>(</sup>٣) به : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٤ أ (له) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٦ ب، وط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٣/١٩ .

<sup>(</sup>٤) بــه : ورد في (ن) : ل/١٦٤ أ ، وط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٣/١٩ (له ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/٢٠٦ ب .

<sup>(°)</sup> بعضها : ورد في ط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٣/١٩ ( بعضهما ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٦ ب ، و (ن) : ل/١٦٤ أ .

<sup>(</sup>٦) فسي الدارة : ورد في ط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٣/١٩ ( في الشن الدارة ) والصواب ما أنبته كما في (ك) : ل/١٠٧ أ ، و (ن) : ل/١٦٤ أ .

<sup>(</sup>٧) كان : ورد فسي ط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٣/١٩ (كانست ) والصسواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٧ أ ، و (ن) : ل/١٦٤ أ .

أحدهما (1): وقد حكاه الشافعي عن بعض الرماة: أن المصيب في الدارة ناضل ، والمصيب خارج الدارة منضول ؛ لأنه قطب (1) الإصابة .

والوجه التأني: وإليه أشار الشافعي في اختياره (٣): أنهما سواء ، وليس منهما ناضل و لا منضول ؛ لأن جميع الشن محل الإصابة .

وأما الحال الثالثة: وهو أن يستوفي أحدهما إصابة الخمس، ويقصر الآخر عنها<sup>(٤)</sup>، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يكون مستوفي الإصابة أقرب سهاماً إلى الشن ، أو مساوياً صاحبه ، فيكون ناضلاً ، والمقصر منضولاً .

والضرب الثاني: أن يكون المقصر في الإصابة أقرب سهاماً من المستوفي لها ، فسليس فيهما (٥) ناضل ولا منضول ؛ لأن المستوفي قد سقطت سهامه ببعدها (١) ، والله أعلم - .

<sup>(</sup>۱) أحدهمـــا : ساقطة من (ن) : ل/١٦٤ أ والصواب إثباتها كما في (ك) : ل/١٠٧ أ ، وط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٣/١٩ .

<sup>(</sup>٢) قطب : القاف والطاء والباء أصل صحيح يدل على الجمع بين الشيئين .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( قطب ) ٥/٥٠٠ ، نسان المعرب ، لإبن منظور : مادة ( قطب ) ٢١١/١١ -٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) اخــتيار الشافعي : أنهما سواء لا ناضل فيهما و لا منضول ، لأن نضال الحواب موضوع على القرب دون زيادة العدد .

ينظر : المجموع ، للنووي : ٩٥/١٦ .

<sup>(</sup>٤) عنها : ورد في ط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٤/١٩ ( عنهما ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (٤) عنها : ل/١٠٧ أ ، و (ن) : ل/١٦٤ أ .

<sup>(°)</sup> فيهما : ورد فسي ط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٤/١٩ ( فيهسا ) والصسواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٧ أ ، و (ن) : ل/١٦٤ أ .

<sup>(</sup>٦) بسبعدها : ورد فسسي ط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٤/١٩ ( لبعدها ) والصسواب ما أثبته كما في (ك) : ٧/٧٠١ أ ، و (ن) : ل/١٦٤ أ .

### ( ٢٥ ) مسألة : [ الإتفاق على نوع الرمى في المرمى ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (1) : (( وإذا تشارطا الخواسق لم يحسب خاسقاً حتى يخزق الجلد فيتعلق بنصله )) (1) .

قد ذكرنا أنواع الرمي من : قارع  $\binom{r}{r}$  ، وخالق  $\binom{s}{r}$  ، وخالسة  $\binom{r}{r}$  ، وأنه يطلق  $\binom{r}{r}$  على جميعها اسم الخواصل  $\binom{r}{r}$  .

فالقارع: ما أصاب (^) الشن ، ولم يؤثر فيه .

والخازق : ما أثر فيه ولم يثبت .

والخاسق : ما ثقب الشن وثبت فيه .

ويحملان في الإصابة على ما شرطاها . فإذا شرطا فيها (٩) الخواسق ، فإذا خرق الشن وثبت فيه كان خاسقاً محسوباً ، / وسواء طال ثبوته أو قهصر ؛ لأن الماله الإعتبار بوجود الثبوت لا بدوامه .

و إن تقب ولم يثبت فيه ، فالمذهب المنصوص عليه : أنه غير محسوب ؛ لأن اسم الخسق ، لا ينطلق عليه لعدم صفته فيه .

<sup>(</sup>١) [رحمه الله] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٤ أ ، وط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٤/١٩ ولم يرد في (ك) : ل/١٠٧ أ .

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ل/٢ ب ، والمختصر (ط) : ص٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) القارع: سبق بيان معناه في ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) الخازق : سبق بيان معناه في ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٥) الخاسق : سبق بيان معناه في ص ٢١٠ .

 <sup>(</sup>٦) يطلق : ورد فـــي ط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٤/١٩ هكذا وهــو الــصواب ،وورد فـــي (ك) :
 ل/١٠٧ أ ، و (ن) : ل/١٦٤ أ (ينطلق) .

<sup>(</sup>٧) الخواصل: سبق بيان معناها في ص ٢١١.

<sup>(</sup>٨)ما أصساب : ورد في (ن) : ل/١٦٤ أ ( ما أصابه ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٧ أ ، وط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢٥٤/١٩ .

<sup>(</sup>٩) فيها : ورد في ط (ع) : ٢١٦/١٥ ، وط (م) : ٢١٩/١٥ ( فيهما ) والصدواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٧ أ ، و (ن) : ل/١٦٤ أ .

وخرج بعض أصحابنا فيه قولاً آخر: أنه محسوب له ؛ لأن سقوطه بعد المثقب يحرب لم يكون محسوباً المثقب يحرب أن يكون محسوباً لوجود المثقب الذي هو الزم الصفتين ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يصير الخاسق مساوياً للخازق ، واختلاف اسمهما يوجب اختلاف حكمهما (١) .

<sup>(</sup>۱) يسنظر لهذه المسالة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/ ۸ ب ، التنبيه ، للشيرازي : ص ۱۲۹ ، المهذب ، الشيرازي : ١٨/١ ، الشيامل ، لإبسن الصباغ : ل/ ٩ أ - ٩ ب ، التهذيب ، للبغوي : ٨٣/٨ ، البيان ، النصراني : ٤١٨/١ ، النصاري : ٤٢٣/٤ ، المحراني : ٤٤٤/٧ ، منهاج الطالبين ، للنووي : ٣٥٣/٣ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٤٢٥/٤ ، مغني المحتاج ، للرملي : ١٧١/٨ .

# [ ٢٦ ) مسألة : [كيفية احتساب نوعية الرمي].

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( ولو تشارطا المصيب ، فمن أصاب الشن ولم يخرقه حُسب له لأنه مصيب )) (٢).

وهذا كما قال: إذا تشارطا الإصابة ، احتسب كل مصيب من قارع ، وخازق ، وخاسق ؛ لأن جميعها مصيب (٣) .

وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعاً ، احتسب بالقارع وبالخازق وبالخاسق ؛ لأنه زيادة على القرع.

ولو تشارطا الخواصل احتسب بكل مصيب ؛ لأن إصابة الخواصل مشتمل (؛) على كل مصيب من قارع وخازق وخاسق .

فأما الخواصر (٥) فهو: ما أصاب جانب الشن. فإن شرطاه في الرمي ، لم يحتسب إلا به  $^{(7)}$  ، وإن لم يشترطاه احتسب به  $^{(7)}$  مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة في الشن <sup>(^)</sup>.

{ ل/١٠٧ ب }

<sup>(</sup>١) [ رحمه الله ] : ورد في المخطوطية (ن) : ل/١٦٤ ب ، وط (م) : ١٩٥/٥٥ ولم يسرد في (ك) : ل/۱۰۷ ب، وط (ع): ۲۱۷/۱۵.

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ٢/٥ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) مصيب : ورد فيسي ط (ع) : ٢١٧/١٥ ، وط (م) : ٢٥٥/١٩ ( تصيب ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٧ ب، و (ن) : ل/١٦٤ ب.

<sup>(</sup>٤) مشتمل : ورد في ط (ع) : ٢١٧/١٥ ، وط (م) : ٢١٥/١٩ ( تشتمل ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/۱۰۷ ب، و (ن) : ل/۱٦٤ ب.

<sup>(</sup>٥) الخواصر : ورد في ط (ع) : ٢١٧/١٥ ، وط (م) : ٢٥٥/١٩ ( الخواصل ) والصواب ما أثبته كما في (ك): ١٠٧/ ب، و (ن): ١٠٤/ ب.

<sup>(</sup>٦) إلا بسه : ورد فسي ط (ع) : ٢١٧/١٥ ، وط (م) : ٢١/٥٥٩ ( الآن ) والصسواب ما أثبتسه كما في (ك) : ل/۱۰۷ ب، و (ن) : ل/۱۲۶ ب.

 <sup>(</sup>٧) بــــه : ورد فـــي ط (ع) : ٢١٧/١٥ ، وط (م) : ٢٥٥/١٩ ( لـــه ) والصـــواب ما أثبته كما في (ك) : ل/۱۰۷ ب، و (ن): ل/۱۹۴ ب.

<sup>(</sup>٨) ينظر : المجموع ، للنووى : ١١٢/١٦-١١١ .

## (أ) فصل: [تحديد نوعية الإصابة].

ولا يجوز أن ينتاضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعاً ، وإصابة الآخر خسقاً ، حتى يتكافأ في الإصابة قرعاً أو خسقاً ؛ لأن المقصود بالعقد معرفة أحذقهما بالرمى . كما لا يجوز أن يتفاضلا (١) على أن تكون إصابة أحدهما خمسة من عشرين ، وإصابة الآخر عشرة من عشرين ؛ لما فيه من التفاضل (٢) الذي لا يعلم {[11.4/3] به الأحذق.

<sup>(</sup>١) يتفاضلا : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٤ ب ، وط (ع) : ٢١٧/١٥ ، وط (م) : ٢١٥/١٩ ( يتناضلا ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٨ أ ولأن السياق يقتضي ذلك .

<sup>(</sup>٢) التفاضيل : ورد فيسي ط (ع) : ٢١٧/١٥ ، وط (م) : ٢٩٥/١٥ ( التناضل ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٨ أ ، و (ن) : ل/١٦٤ ب و لأن السياق يقتضيه .

#### (ب) فصل: [بيان أن زيادة الصفة تقابل زيادة العدد].

ولو تشارطا الإصابة قرعاً على أن يحتسب بخاسق كل واحد منهما قار عين ، ويعتد به إصابتين ، كان هذا جائزاً لتكافئهما (١) فيه ؛ لتكون زيادة الصفة مقابلاً لــزيادة العــدد . فعلى هذا ، لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكم ، فأصاب أحدهما تسعة قرعاً ، وأصاب الآخر قارعين وأربعة خواسق ، فقد نضل مع قلة إصابته ؛ لأنه قد استكمل بمضاعفة الخواسق الأربعة مع القارعين إصابة عشرة ، نقص الآخر عنها (٢) بإصابة واحد ، فصار بها منضولاً . {[\A+1]}

<sup>(</sup>١) لتكافئهما : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٤ ب ( لتكافئها ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١٠٨/١ أ ، وط (ع): ۲۱۷/۱۵ ، وط (م): ۱۹/۵۵۷ .

<sup>(</sup>٢) عنها : ورد فسي ط (ع) : ٢١٧/١٥ ، وط (م) : ٢٩/٥٥١ ( عنهما ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٨ أ ، و (ن) : ل/١٦٤ ب ولأن السياق يقتضيه .

### ( ٢٧ ) مسالة : [ الحالات عند الإختلاف في نوع الرمي ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( وإذا اشترطا الخواسق والشن يلصق بسالهدف فأصلب ثم رجع ، فزعم الرامي أنه خسق ثم رجع لغلظ لقيه من حصاة وغيرها ، وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق وأنه إنما قرع ثم رجع ، فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم بينة (7) فيؤخذ بها )) (7) .

اشــتراط الخسق إنما يكون في إصابة الشن / دون الهدف . وقد ذكرنا : أن الشن هو : جلد ينصب في الهدف تُمدُّ أطرافه بأوتار (1) أو خيوط تشد في أوتاد (٥) منصوبة في الهدف المبنى (٦) .

وربما كان ملصقاً بحائط الهدف ، وربما كان بعيداً منه بنحو من شبر أو ذراع ، وهو أبعد ما ينصب .

وخسق الشن إذا كان بعيداً من الهدف ، أوضح منه إذا كان ملصقاً به .

<sup>(</sup>١) [رحمه الله] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٤ ب ، وط (م) : ٢١/٥٥ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١٠٨ أ ، وط (ع) : ٢١٧/١٥ .

<sup>(</sup>٢) البيُّنة : من بان الشيء إذا اتضم وانكشف .

فالبينة : ما بُيِّن به الشيء من الدلالة وغيرها .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( بان ) ٥٥/٩٦٦ ، معجم ابن فارس : مادة ( بين ) ٣٢٧/١ ، لمان العرب ، لإبن منظور : مادة ( بين ) ٥٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ١/٥ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٤) الونر: سبق بيان معناه في ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) الْوَلَّدُ : مَا رُزُّ فِي الْحَالَطُ أَو الأرض مِن الخشيب ، والجمع : أوتاد .

فالوتد : رأس منتصب .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهسري : مادة ( وتسد ) ١٤٨/١٤ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( وتد ) ٥٠٤/١٥ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( وتد ) ٢٠٤/١٥ .

<sup>(</sup>٦) يـنظر لهذه المسألة في : الشامل ، لإبن الصباغ : ل/٩ ب ، التهذيب ، للبغوي : ٩٣/٨-٩٤ ، المجموع ، للنووي : ١١٢/١٦ .

فيإذا رمى والشن ملصق بالهدف ، فأصاب الشن ثم سقط بالإصابة خسق ، في في خطر الرامي أنها خسق ولقي غلظاً في الهدف من حصاة (۱) أو نواة (۲) ، فرجع وهو خاسق ، وزعم المرمى عليه أنه قرع فسقط ولم يخسق ، فلهما ثلاثة أحوال : أحدها (۱) : أن يعلم صدق الرامي في قوله . وذلك (۱) بأن يعرف موضع خسقه ، ويرى الخلظ من ورائه ، فيكون القول قوله مع يمين ؛ لأن الحال شاهدة بصدقه (۱). والحال الثانية : أن يعلم صدق المرمى عليه في إنكاره : إما بأن لا يُرى في الشن خسقاً ، وإما بأن لا يُرى في الشن خسقاً ، وإما بأن لا يُرى في الهدف غلظاً فالقول قوله ، ولا يمين عليه ؛ لأن الحال شاهدة بصدقه .

{ل/۱۰۸ب}

<sup>(</sup>١) الحصاة : صغار الحجارة ، الجمع : الدُّصي ، والحصياتُ .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حصا ) ١٦٣/٦ ، معجم ابن فارس : مادة (حصوى ) ٧٠/٢ ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة (حصي ) ٢١٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) النَّواةُ : عَجَمةُ النَّصر والزبيب وغيرهما والجمع : نوى .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( نوى ) ٥/٣٦٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( نوي ) ٢٤٤/١٤ .

<sup>(</sup>٣) أحدهـــا : ورد فـــي ط (ع) : ٢١٨/١٥ ( أحدهما ) وورد في ط (م) : ٢٥٦/١٩ ( إحداهن ) والصنواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٥ ب ، و (ن) : ل/١٦٥ أ .

<sup>(</sup>٤) وذلك : وردت مكررة في المخطوطة (ك) : ل/١٠٨ ب والصواب عدم التكرار كما في (ن) : ل/١٦٥ أ ، وط (ع) : ٢١٨/١٥ ، وط (م) : ٢٥٦/١٩ .

وعن ابسن عباس - رضي الله عنهما - : (( أن النبي - ﷺ - قضى باليمين على المدعى عليه )) [ هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الشهادات : (٢٠) باب : اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود حديث رقم (٢٦٦٨) ، ٥/١٥١ ] ونقد ذهب الشافعي والجمهور إلى القول بأن : اليميسن عملى المدعى عليه في الأموال والحدود والنكاح ونحوه أي دون المدعى ، ويستلزم ذلك شيئين : أحدهما : أن لا تجب يمين الإستظهار، والثاني : أن لا يصح القضاء بشاهد واحد ويمين المدعى .

أما الحكمة في كون البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه: قال ابن حجر (.. قال العلماء والحكمة في كون البينة على المدعي ضعيف ؛ لأنه يقول خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة ؛ لأنها لا تجلب لنفسها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً فيقوى بها ضعف المدعي ، وجانب المدعى عليه قوي ؛ لأن الأصل فراغ ذمته فاكنفي منه باليمين وهي حجة ضعيفة ؛ لأن الحالف يجلب لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة .. ) ينظر : فتح الباري شرح صحيح البخارى : ٥/٤٥٣ .

والحال الثالثة: أن يحتمل صدق المدعي ، وصدق المنكر ؛ لأن في الشن خواسق ، وفي الشن خواسق ، وفي السندف غلظاً ، وقد أشكلت الإصابة: هل كانت في مقابلة الغلظ أم لا ؟ فإن كانت بيّنة حُمِلَ عليها ، وإن عدمت البيّنة فالقول قول المنكر مع يمينه ، ولا يحتسب به مخطئاً وجهان:

أحدهما: يحتسب به في الخطأ إذا لم يحتسب به في الإصابة ؛ لوقوف الرامي بين صواب وخطأ .

والوجه الثاني: لا يحتسب به في الإصابة ؛ لأن الإصابة لا يحتسب بها إلا مع اليقين (١) ، وكذلك لا يحتسب بالخطأ إلا مع اليقين .

فيان نكل <sup>(۲)</sup> المنكر عن اليمين ، أحلف الرامي المدعي ، فإذا حلف احتسب المدارية .

<sup>(</sup>١) اليقين لغة : العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر ، واليقين نقيض الشك .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (يقن ) ٣٢٥/٩ ، معجم ابن فارس : مادة (يقن ) ١٥٧/٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (يقن ) ٤٥٤/١٥ .

واليقين إصطلاحاً : اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا ، مطابقاً للواقع غير ممكن الزوال .

ينظر: التعريفات ، للجرجاني: ص٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) النكل : النون والكاف واللام أصل صحيح يدل على : منع وامتناع .

يقال : نكل الرجل عن الأمر ينكل نكولاً إذا جَبُنَ عنه .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( نكل ) ٢٤٦/١٠ ، معجم ابن فارس : مادة ( نكل ) ٢٧٣/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( نكل ) ٢٨٧/١٤ .

## ( ٢٨ ) مسألة : [ حالات الشن والهدف حين إصابة السهم].

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( وإن كان الشن بالياً فأصاب موضع الخرق فغاب في الهدف ، فهو مصيب )) (۲) .

وهذا معتبر بالشن والهدف ولهما ثلاثة أحوال:

أحدها (٢): أن يكون الهدف أشد من الشن ؛ لأنه مبني قد قوي واشتد ، فإذا وصل السهم إليه من ثقب في الشن ، ثبت في الهدف الذي هو أقوى من الشن ، كان ثبوته في الشن الأضعف أجدر ، وهو الذي أراده الشافعي ، فيحتسب به خاسقاً .

والحال الثانية: أن يكون الشن (٤) أقوى من الهدف وأشد ؛ لأنه جلد متين ، والهدف تراب ثائر أو طين لين ، فلا يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً .

أما الإصابة فلجواز أن لا يخسق الشن ، وأما الخطأ ، فلعدم ما خسقه (°) مع بلى الشن .

والحال الثالثة : أن يتساوى الشن والهدف في القوة والضعف ، فلا يحتسب به مخطئاً ، وفي الاحتساب به مصيباً وجهان :

أحدهما : يحتسب من إصابة الخسق ؛ لأن ثبوته في الهدف / قائم مقام ثبوته في الشن عند تساويهما .

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ل/١٦٥ أ، وط (م): ٢٥٧/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ك/١٠٩ أ، وط (ع): ٢١٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ٢/١ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) أحدهـــا : ورد فــــي ط (ع) : ٢١٨/١٥ ( أحدهما ) وورد في ط (م) : ٢٥٧/١٩ ( احداهن ) والصنواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٩ أ ، و (ن) : ل/١٦٥ أ .

<sup>(</sup>٤) الشسن : ورد فسي (ن) : ل/١٦٥ أ ( الشق ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٠٩ أ ، وط (ع) : ٢١٨/١٥ ، وط (م) : ٢٥٧/١٩ .

<sup>(°)</sup> ما خسقه : ورد فــي ط (ع) : ٢١٨/١٥ ، وط (م) : ٢٥٧/١٩ ( ما خسق ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٩ أ ، و (ن) : ل/١٦٥ أ .

والوجه التاني: لا يحتسب في إصابة الخسق ، ويحتسب في إصابة القرع (لا ١٠٩/١٠) على الأحوال كلها (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/٩ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٠ أ ، التهذيب ، للبغوي : ٩٣/٨ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٢٥٠ .

# ( ٢٩ ) مسألة : [ متى يسمى السهم خاسقًا أو خارمًا ] .

قسال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : ((وإن أصاب طرف اللهن فخرقه ففيها قولان <math>(٢):

أحدهما: أنه لا يحسب لــه خاسقاً إلا أن يكون بقي عليه من الشن طعنة (٣) أو خيط أو جلد أو شيء من الشن يحيط بالسهم ويسمى بذلك خاسقاً وقليل ثبوته وكثيره سواء (٤). ولا يعرف الناس إذا أوجهوا بأن يقال: خاسق إلا ما أحاط به المخسوق فيه، ويقال للآخر خارم (٥) لا خاسق.

والقول الآخر: أن يكون الخاسق قد يقع بالإسم على ما أوهن الصحيح فخرقه ، فإذا خرق فيه شيئاً قل أو كثر ببعض النصل سمي خاسقاً لا أن الخسق الثقب ، وهذا قد ثقب وإن خرق ، وإذا وقع في خرق وثبت في الهدف كان خاسقاً والشن أضعف من الهدف (١) ) . (٧)

{ل/۱۰۹ ب}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ل/١٦٥ أ، وط (م): ٢٥٧/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): لا ١٠٩/١٥ ب، وط (ع): ٢١٩/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ذكرت المسألة إلى هنا في (ك): ١٠٩/١ ب، و (ن): ١٥٥/١ أ وأثبتها كاملة كما في المختصر.

<sup>(</sup>٣) الطعنة : الطاء والعين والنون أصل صحيح مطَّرد وهو : النَّحْس في الشيء بما يُنفذُه .

فالطعن : الدخول في الشيء .

والطعنة : أثر الطعن .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري: مادة (طعن) ١٧٨/٢ ، معجم ابن فارس: مادة (طعن) ٢١٢/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور: مادة (طعن) ١٦٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) ذكرت المسألة إلى هنا في ط (م) : ٢٥٧/١٩ .

<sup>(°)</sup> الخارم: الخاء والراء والميم أصل واحد وهو: ضرب من الإقتطاع.

والخارم : الذي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه ، ولكن يخرق الطرف ويخرمه وهو غير الخاسق .

ينظر: الزاهير، للأزهيري: ص٢٦٥، تهذيب اللغة، للأزهري: مادة (خرم) ٣٧٣/٧، معجم ابن فارس: مادة (خرم) ٢٦/٤، لسان العرب، لإبن منظور: مادة (خرم) ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٦) ذكرت إلى هذا المسألة في ط (ع): ٢١٩/١٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : 0/1 ب ، والمختصر (d) : 0/1 .

إذا خرم السهم الشن في إصابة الخواسق . والخارم (١): هو أن يقع في حاشية الشن ما يحيط بدائر السهم من طُفيه (٢) أو خيط .

والطفية من خُوص (٣) المُقُل (٤) يدار في حاشية الشن بالحجاز (٥) .

ومنه : الطفية و هي : خوصة المُقُل ، وسميت بذلك لأنها تعظم حتى تغطي الشجرة وجمعها طُفي .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (طفا) ٣٢/١٤ ، معجم ابن قارس : مادة (طفو) ٢١٤/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (طفا) ١٧٧/٨ .

(٣) الخوص : المخاء والواو والصاد أصل واحد يدل على : قلة ودقة وضيق .

والخوص : ورق المُقُل والنخل ونحوهما .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (خوص ) ٢٢١/٧ ، معجم ابن فارس : مادة (خوص ) ٢٢٨/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (خوص ) ٢٤٥/٤ .

(٤) المُقْلِ : حمل الدُّوم واحدته : مُقلة ، والدوم شجرة تشبه النخلة في حالاتها .

وقيل : المقل : الكندر الذي تتدخن به اليهود ويجعل في الدواء .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( مقل ) ١٨٥/٩ ، معجم ابن فارس : مادة ( مقل ) ٣٤١/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( مقل ) ١٥٧/١٣ .

(٥) الحجاز : البلد المعروف ، سميت بذلك من الحَجْز الفصل بين الشيئين ؛ لأنه فصل بين الغور والشام والبادية .

وقيل : سُمي حجازاً ؛ لأنه يحجز بين نجد وتهامة .

وقيل : سُمي حجازاً ؛ لأنه احتجز بالجبال .

قال أبي عبيد الأندلسي : سُمي الحجاز حجازاً ؛ لأنه حُجز عن الأنهار والأشجار ، وهو الحنان يوم القيامة .

وقال الأزهري : سُمي الحجاز حجازاً ، لأن الحرار حجزت بينه وبين عالية نجد .

وقال ياقوت الحموي : الحجاز : جبل ممند حال بين غور تهامة ونجد ، فكأنه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما .

يسنظر : المعارف ، لإبن قتيبة : ص٣٥٥ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (حجز ) ١٢٢/٤ ، معجم ابن فسارس : مسادة (حجز ) ١٣٩/٢ ، معجم البلدان ، فسارس : مسادة (حجز ) ١٣٩/٢ ، معجم البلدان ، لياقوت الحموي : ٢١٨/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حجز ) ٢١/٣ .

<sup>(</sup>١) الخارم: سبق بيان معناه في ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الطُفْيَة : الطاء والفاء والحرف المعتل أصل صحيح وهو يدل على الشيء الخفيف يعلو الشيء .

ف إن ك انت الطُفية (١) باقية تحيط (٢) بدائر السهم الخارم كان خاسقاً ؛ لأن الطفية فيه من جملته . وإن لم يبق (٣) مع الخرم شيء من حاشية الشن ، وحصل ما خرج من دائر السهم مكشوفاً ، فلا يخلو موضع السهم من أحد أمرين :

أحدهما: أن يكون غير خارج عن دائر الشن وحاشيته ، وإنما سُقط (٤) بحاشية (٥) الشين لا الشين لا الشين لا الشين لا الشين لا الموقع السهم .

والـــئاني: أن يكون خرمه (٧) لوقوع السهم في الحاشية ، ويدخل بعض دائر السهم في الشن ، ويخرج بعض دائره من (٨) الشن ، ففي الإعتداد به خاسقاً قولان: أحدهما: لا يعتد به خاسقاً لأمرين:

أحدهما: إن اختصاصه بإسم الخرم قد زال عنه (٩) حكم الخسق ؛ لأن الخسق ما أحاط بالمخسوق ، واختلاف الأسماء يغير الأحكام .

والثاني : أنه قد صار بعض السهم واقعاً / في الشن ، وبعضه خارجاً من الشن .

(١٠٩/١)

{[111-/3]}

والنائي ، الله قد طنار بعض السه

(١) الطفية : سبق بيان معناها في ص٢٧٣ .

<sup>(</sup>٢) تحيسط : ورد فسي ط (ع) : ٢١٩/١٥ ، وط (م) : ٢٥٨/١٩ ( بخيط ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته لإقتضاء السياق ذلك ولثبوته هكذا في (ك) : ل/١٠٩ ب ، و (ن) : ل/١٦٥ ب .

<sup>(</sup>٣) يسبق : ورد فسي ط (ع) : ٢١٩/١٥ ، وط (م) : ٢٥٨/١٩ ( ينبق ) والصسواب ما أثبت كما في (ك) : ١٠٩/١٠ ب ، و (ن) : ١٦٥/١ ب .

<sup>(</sup>٤) سقط : ورد فسي (ن) : ل/١٦٥ ب ( سقطت ) وللصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٩ ب ، وط (ع) : ١٠٩/١٥ ، وط (م) : ٢١٩/١٥ .

<sup>(</sup>٥) بحاشية : ورد في (ن) : ل/١٦٥ ب ، وط (ع) : ٢١٩/١٥ ، وط (م) : ٢٥٨/١٩ ( حاشية ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٩ ب .

<sup>(</sup>٦) لضعفه : ورد في ط (ع) : ٢١٩/١٥ ، وط (م) : ٢٥٨/١٩ ( بضعف ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٩ ب ، و (ن) : ل/١٦٥ ب .

<sup>(</sup>٧) خــرمه : ورد في ط (ع) : ٢١٩/١٥ ، وط (م) : ٢٥٨/١٩ (خروجه ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٩ ب ، و (ن) : ل/١٦٥ ب ، ولأن السياق يقتضيه .

<sup>(^)</sup> مــن : ورد فــي ط (ع) : ٢١٩/١٥ ، وط (م) : ٢٥٨/١٩ ( فــي ) والصسواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٩ ب ، و (ن) : ل/١٦٥ ب .

<sup>(</sup>٩) عنه : ورد في ط (ع) : ٢١٩/١٥ ، وط (م) : ٢٥٨/١٩ ( عند ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٩ ب ، و (ن) : ل/١٦٥ ب .

والقول الثاني: أنه (١) يعتد به خاسقاً لأمرين:

أحدهما: أن الخرم زيادة على الخسق ؛ لأن كل خارم خاسقاً ، وليس كل خاسق خارماً (٢) .

والثاني: أن مقصود الخسق من الثقب ، والثبوت موجود فيه .

والأول أصبح ، فإن جعل خاسقاً كان مصيباً ، وإن لم يجعل خاسقاً ، لم يكن مصيباً . وفي الإحتساب به مخطئاً وجهان على ما ذكرنا (٣) .

<sup>(</sup>۱) أنسسه : ورد فسي ط (ع) : ۲۲۰/۱۰ ، وط (م) : ۲۰۸/۱۹ ( أن ) والصدواب ما أثبته كما في (ك) : ل/۱۰۹ ب، و (ن) : ل/۱۳۵ ب.

<sup>(</sup>٢) كل خاسسق خارماً : ورد فـــي (ن) : ل/١٦٥ ب (كـــل خارم خاسقاً ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٠٩ ب ، وط (ع) : ٢٢٠/١٥ ، وط (م) : ٢٥٨/١٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ١٠/١ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٠ أ ، التهذيب ، البغوي : ٩٤/٨ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٥٣-٥٥٣ .

# ( ٣٠ ) مسألة : [ السهم المارق هل بحتسب به خاسقا ؟ ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١): (( ولو كان الشن منصوباً فمرق منه ، كان عندي خاسقاً ، ومن الرماة من لا يحسبه إذا لم يثبت فيه )) (٢) .

أما السهم المارق (٣) فهو: أن ينفذ في الشن وهو منصوب فوق الهدف، ويخرج منه فيقع وراء الهدف ، فيحتسب به (٤) في القارع (٥).

فأما في الخاسق ففي الإحتساب به قولان:

أحدهما: وهو منصوص الشافعي (٦): أنه يحتسب به خاسقاً إعتباراً بالمعنى ، وأنه زائد على الخسق ، فيؤخذ فيه معنى الخسق .

والقول الثاني : حكاه الشافعي (٢) عن بعض الرماة : أنه لا يحتسب به خاسقاً إعتباراً بالإسم ؛ لأنه يسمى مارقاً ولا يسمى خاسقاً (^) .

{[111./3]

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ١٥٥/١١ ب، وط (م): ٢٥٨/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/١١٠ أ، وط (ع): ١١٠/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ١/٥ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المارق : الميم والراء والقلف أصل صحيح يدل على خروج شيء من شيء .

ومرق السهم من الرمية : نفذ وخرج من الجانب الأخر .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( مرق ) ١٤٤/٩ ، معجم ابن فارس : مادة ( مرق ) ٣١٣/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( مرق ) ٨٥/١٣ .

<sup>(</sup>٤) بــــه : ورد فسي ط (ع) : ٢٢٠/١٥ ، وط (م) : ٢٥٩/١٩ ( لسه ) والصدواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٠ أ، و (ن) : ل/١٦٥ ب.

<sup>(</sup>٥) القارع : ورد في ط (ع) : ٢٢٠/١٥ ، وط (م) : ٢٥٩/١٩ ( الرقاع ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك): ل/١١٠ أ، و (ن): ل/١٦٥ ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأم: ٢٣٢/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الأم: ٢٣٢/٣.

<sup>(</sup>٨) عبر البغوي عن هذين القولين بعبارة أخرى فقال : ( .. وإن كان الشن منصوباً فأصابه ، ومرق منه ، هل يحسب خسقاً ؟ فيه قو لأن:

أحدهما : يحسب ؛ لأن المروق زائد على الثبوت ؛ كما لو شرطا الإصابة فمرق يحسب مصيباً فيه .

والثاني : لا ، حتى يثبت فيه ؛ لأن الثبوت فيه نوع حذاقة .. ) .

ينظر : التهديب : ٩٤/٨ .

فمن أصحابنا من أثبت هذا القول للشافعي ، ومنهم من نفاه (١) عنه (٢) ؛ لأنه أضافه إلى غيره ، ولا يكون مخطئاً ، وإن لم (٣) يحتسب خاسقاً لا يختلف فيه أصحابنا.

وأما السهم المزدلف (٤) فهو: أن يقع على الأرض ثم يزدلف منها بحموته {[111-/3] وحدته ، فيصير في الهدف ، / ففي الإحتساب به مصيباً قو لان :

أحدهما: يحتسب به مصيباً ؛ لأنه بحدة الرمي أصاب .

والقول الثاني : ليس بمصيب ؛ لخروجه من الرامي إلى غير الهدف ، وإنما أعادته الأرض حين ازدلف عنها في الهدف .

قال (٥) أبو إسحاق المروزي (٦): ومن أصحابنا من لم يخرج المزدلف على قولين ، وحمله على اختلاف حالين ، بإعتبار حاله عند ملاقاة الأرض .

فإن ضعفت حموته بعد از دلافه و لانت ، كان محسوباً في الإصابة .

وإن قويت وصار بعد ازدلافه أحدً ، لم يحتسب به مصيباً .

ويجوز أن يتناضلا على مروق السهم ، ولا يجوز أن يتناضلا على ازدلافه ؛ لأن مروق السهم من فعل الرامي ، وازدلافه من تأثير الأرض . فعلى هذا ، في (٧) الإحتساب به مخطئاً إذا لم يحتسب به مصيباً وجهان :

{ ل/١١٠ ب}

<sup>(</sup>١) نفاه: الضمير عائد على القول.

<sup>(</sup>٢) عنه: الضمير عائد على الشافعي.

<sup>(</sup>٣) وإن لسم : ورد في المخطوطة (ن) : ١٦٥/١ ب ( فإن ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١١٠/١ أ ، وط (ع): ١٥/١٧٠ ، وط (م) : ١٩/٩٥٧ .

<sup>(</sup>٤) المزدلف: سبق بيان معناه في ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) قال : ورد في ط (ع) : ٢٢٠/١٥ ، وط (م) : ٢٥٩/١٩ ( وقال ) بإضافة الواو والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١١٠ ب، و (ن): ل/١٦٦ أ.

<sup>(</sup>٦) يستظر لقول أبي إسحاق المروزي في : روضة الطالبين ، للنووي : ٥٥٢/٧ ونصه : (.قال أبو إسحاق : إن أعانسته الصدمة وزادت حدة ، لم يحسب وإلا فيحسب ، وإن ازدلف ولم يصب الغرض ، حسب عليه على الأصح...) كما ورد قول أبو إسحاق المروزي بنصه كما في متن الرسالة في : المجموع ، للنووي : ١٠٨/١٦-١٠٩.

<sup>(</sup>٧) فــــي : ورد فــي ط (م) : ٢٥٩/١٩ ( كان في ) والصــواب ما أثبتــه من غير ( كان ) كما في (ك) : ل/۱۱۰ ب، و (ن): ل/۱۲۱ أ، وط (ع): ۱۱۰/۲۲ .

أحدهما : يكون مخطئاً ؛ لأنه من سوء الرمي .

والثاني: لا يكون مخطئاً ما أصاب ، ويسقط الإعتداد به مصيباً ومخطئاً . – والله أعلم – (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/٩ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٠ أ – ١٠ ب ، التهذيب ، للبغوي : ٩٤/٨ ، المجموع ، للنووي : ١٠٨/١٦ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٩٤/٧ .

# ( ٣١ ) مسألة : [ قدح السهم وهل تحتسب الإصابة به أو بالنصل ؟ ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (( قال وإن أصاب بالقدح (٢) لم يحسب إلا ما أصاب بالنصل )) (٢) .

أما قدح السهم فهو: خشبته المريّشة (٤).

و اختلف فيما يسمى به منها: فقال بعضهم: هو اسم لجميع الخشبة.

وقال آخرون : هو اسم يختص بموضع الوتر منه ، ويسمى  $^{(0)}$  فوق السهم  $^{(7)}$  ، وهو الجزء الذي يدخل فيه الوتر  $^{(Y)}$  .

وأما النصل فهو: الطرف الآخر من السهم، وأختلف فيما يسمى منه نصلاً. {ل/١١٠ب}

(١) [رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٦ أ ، وط (م) : ٢٥٩/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١١٠ ب ، وط (ع) : ٢٢١/١٥ .

(٢) القدح : وهو السهم بلا نصل ولا قُنْذُ ؛ وكأنه سمِّي بذلك يقدح به أو يمكن القدح به .

والقدح : أو ما يُقطع ويُقضب يسمي قطعاً ، والجمع : القطوع ، ثم يبرى فيسمى بَرِّياً .

وذلك قبل أن يقوَّم ، فإذا قوَّم وأنَّى له أن يراش وينصل فهو القدح ، فإذا ريش وركب نصله فيه صار سهماً .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (قدح ) 3/77 ، معجم ابن فارس : مادة (قدح ) 3/77 ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة (قدح ) 3/711 .

(٣) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ١/٥ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٩ .

(٤) المَرَّيْشَة : مَأْخُوذَة مِن الرَّيْشُ : وهو كسوة الطائر والجمع : أرياش ورياش .

وراش السهم ريشاً : إذا رُكّب عليه الرّيش .

والسهم المُرْطُ: إذا لم يكون عليه قُذَذُ والقذَاذ : ريش المسهم .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (راش) ٢٠٨/١١ ، معجم لبن فارس : مادة (ريش) ٢٧/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (ريش) ٥/٨٨٨–٣٨٩ .

(٥) ويسمى : ورد فسي ط (ع) : ٢٢١/١٥ ، وط (م) : ٢٦٠/١٩ ( فيسمى ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٠ ب ، و (ن) : ل/١٦٦ أ .

(٦) فوق السهم : الأفوق هو : السهم المكسور الفوق ، والفوق موضع الوتر من السهم .

وقال أبي الطيب الطبري : الفوق : هو الخشب المنحوت من غير نصل و لا ريش .

ينظر : شرح أبي الطيب الطبري : ل/٩ أ ، لمان العرب ، لإبن منظور : مادة (ريش) ٥/٩٨٠ .

(٧) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ١٠/٥ أ ، الشامل ، الإبن الصباغ : ١٠/١ ب - ١١١.

فقال بعضهم: هو اسم للحديد (١) المسمى / زجاً (٢) ، ومنهم من قال: هو (١١٠/١٠) اسم لطرف الخشبة التي يوضع فيها الزج من الحديد.

والإصسابة إنما تكون بالنصل لا بالقدح ، فإذا أصاب بغير النصل لم يحتسب بسه مصسيباً ، ونُظر فيما (٣) أصاب به (٤) من السهم : فإذا أصاب بعرض السهم ، احتسب به مخطئاً ؛ لأنه منسوب إلى سوء رميه .

وإن أصاب بقدح سهمه ، ففي الإحتساب به مخطئاً وجهان تعليلاً بما قدمناه (٥) .

<sup>(</sup>١) الحديد : هذا الجوهر المعروف فهو أحد المعادن ، القطعة منه : حديدة والجمع حدائد ، وسمي الحديد حديداً لإمتناعه وصلابته وشدّته .

يسنظر : معجم ابسن فسارس : مادة (حد ) ٤/٢ ، لسان العرب ، الإبن منظور : مادة (حدد ) ٢٩٠/٠ ، القاموس المحيط ، للغيروز أبادي : مادة (الحد ) ٢٩٧/١ .

 <sup>(</sup>٢) السزُّجُ : الحديدة التي تركب في أسغل الرمح ، والسّنان يركب عاليته ؛ والزج تركز به الرمح في الأرض ،
 والسّنان يطعن به والجمع أزجاج وأزجة .

ويقال لنصل السهم : زُج ، فالزُرجُ : زُج الرمح والسهم .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( زج ) ١٩/١٠ - ٤٥٣ ، معجم ابن فارس : مادة ( زج ) ٣/٧ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( زجج ) ١٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) فيما : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٦ أ (فيما إذا ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١١ أ ، وط (ع) : ٢٢٠/١٥ ، وط (م) : ٢٦٠/١٩ .

<sup>(</sup>٤) بــه : ساقطة من (ن) : ١٦٦/١ أ والصواب إثباتها كما في (ك) : ١١١/١ أ ، وط (ع) : ٥١/١٥ ، وط (م) : ٢٦٠/١٩ .

 <sup>(</sup>٥) في الإحتساب به مخطئاً وجهان :

أحدهما : يكون مخطئاً ؛ لأنه من سوء الرمى .

والثاني : لا يكون مخطئاً ما أصاب ، ويسقط الإعتداد به مخطئاً ومصيباً .

ينظر : (ك) : ل/١٦٦ ب، و (ن) : ل/١٦٦ أ.

### ( ٣٢ ) مسألة : [ مدى تأثير الربح في إصابة السهم ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( ولو أرسله مفارقاً للشن فهبت ريح فصرفته ، أو مقصراً فأسرعت به فأصاب ، حسب مصيباً ولا حكم للريح )) (٢) .

أعلم أن الريح تأثير في (٢) تغيير السهم عن جهته ، وحذاق الرماة يعرفون مخرج السهم عن القوس: هل هو مصيب أو مخطىء ؟ .

فإذا خرج السهم ، فغيرته الريح فهو على ضربين :

أحدهما : أن يخرج مفارقاً للشن ، فتعدل به الريح إلى الشن ، فيصيب .

أو يكون مقصراً عن الهدف ، فتعينه الريح حتى (٤) ينبعث ، فيصيب .

فتعتبر حال الريح: فإن كانت ضعيفة كان محسوباً في الإصابة ؛ لأنسا على يقين (٥) من تأثير الرمى ، وفسى شك (١)

{111/0}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ١٦٦/١ أ، وط (م): ٢٦٠/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/١١١ أ، وط (ع): ١١١/٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : 0/1 ب ، والمختصر (ط) : 0.00

<sup>(</sup>٣) في : ورد في ط (ع) : ٢٢١/١٥ ، وط (م) : ٢٦٠/١٩ ( من ) والصدواب ما أثبته كما في (ك) : ل/۱۱۱۱ أ ، و (ن) : ل/۲۲۱ أ .

<sup>(</sup>٤) حتى : ورد في ط (ع) : ٢٢١/١٥ (حسق ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١١١/١ ] ، و (ن) : ل/١٦٦ أ ، وط (م) : ١٦٠/١٩ .

<sup>(</sup>٥) اليقين : سبق بيان معناه في ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٦) الشبك في اللغة : هو خلاف اليقين فهو الربية والتردد ، وسُمي بذلك لأن الشاك كأنه شُكَّ له الأمران في مشك واحد ، وهو لا يتيقن واحداً منهما ، فمن ذلك اشتقاق الشك .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (شك ) ٢٥/٩ ، معجم ابن فارس : مادة (شك ) ١٧٣/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (شكك ) ١٧٥/٧ .

والشك في الإصطلاح هو : التردد بين وجود الشيء وعدمه استوى الإحتمالان أو رجح أحدهما .

أو هو : الوقوف بين منزلتي الجهل والعلم .

وقيــل الشك : ما استوى طرفاه ، وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما ، فإذا ترجح أحدهما ولم يُطرح الآخر فهو ظن ، فإذا طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين .=

= ينظر : قواطع الأنلة ، السمعاني : ١٨/١ ، تحرير النتبيه ، النووي : ص٤١ ، التعريفات ، المجرجاني : ص١٦٨ ، شرح الكوكب ، لإبن النجار : ٧٦/١ .

 (١) وهمنا تظهر لنا القاعدة الفقهية وهي : اليقين لا يزال بالشك وهذه القاعدة أحد القواعد الأربع التي رد إليها جميع مذهب الشافعي وهي :

١- اليقين لا يزال بالشك .

٢- المشقة تجلب التيسير .

٣- الضرر يزال .

٤- العادة محكمة .

وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي : الأمور بمقاصدها .

أما قاعدتنا هذا فهي : اليقين لا يزال بالشك ودليلها : عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه ( وهو عبدالله بن زيد بن عاصم ) أنه شكا إلى رسول الله - \$ - الرجل الذي يُخَيَّلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : ( لا ينصسرف حستى يسسمع صوتاً أو يجد ريحاً )) [ وهذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح السباري : كستاب الوضوء : (٤) باب : لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن ، حديث رقم (١٣٧) ١/٥١٥ ، وصحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الحيض ، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك ٤٩/٤ - ٥١ ] .

وهمذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثره ، ويندرج في هذه القاعدة عدة قواعد :

منها : قولهم : " الأصل بقاء ما كان على ما كان " .

فمن أمثلة ذلك : من تيقن الطهارة ، وشك في الحدث فهو متطهر .

أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو محدث.

ومنها : من شك هل فعل شيئاً أو لا ؟ فالأصل أنه ثم يفعله .

ويدخــل فيها قاعدة أخرى : من تيقن الفعل وشك في القايل أو الكثير حُمل على القايل ؛ لأنه المنيقن ، اللهم إلا أن تشتخل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين .

وهـذا الإسـنتناء راجـع إلى قاعدة ثالثة ، ذكرها الشافعي - رضي الله عنه - وهي : أن ما ثبت بيقين لا برتفع إلا بيقين .

مـن أمثـلة ذلـك : شك في ترك مأمور في الصلاة : سجد السهو ، أو ارتكاب فعل منهي فلا يسجد ؛ لأن الأصل عدم فعلهما .

يسنظر : تأسين السنظر ، للدبوسي : ص١٤٥ ، أصول السرخسي : ١١٦/٢-١١٧ ، الأشباه والنظائر ، للسيوطي : ص٥٠٥-٥٥ ، الأشباه والنظائر ، لإبن نجيم : ص٥٦ . وإن كانت الريح قوية نُظر: فإن كانت موجودة عند إرسال السهم، كان محسوباً في الإصابة ؛ لأنه قد اجتهد (۱) في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمه، فأصاب بإجتهاده ورميه.

(١) الإجتهاد في اللغة : من الجَهْدُ والجُهَدُ : وهو الطاقة وكل ما جَهَد الإنسان من مرض أو أمر شاق .

فالإجتهاد لغة : بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل فعل من الأفعال التي تحتاج إلى كلفة ومشقة .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( جهد ) 7/7 ، معجم ابن فارس : مادة ( جهد ) 1/7/1 ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( جهد ) 1/7/7 .

الإجتهاد في الإصطلاح: هو بذل الفقيه أقصى الطاقة العقلية في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

والمجتهد هو : الذي تكون له ملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام العملية من أدلتها الشرعية .

وينتوع الإجتهاد إلى نوعين :

أحدهما : الإجــتهاد المطــلق : وهــو القدرة على استنباط الحكم في كل حادثة والإفتاء في جميع المسائل . بقواعده الخاصة التي استنبطها وكونها بنفسه ، ويسمى من توجد عنده هذه القدرة بالمجتهد المطلق .

وثانيهما : الإجتهاد المقيد أو الجزئي : وهو القدرة على استنباط الحكم في بعض المسائل دون بعض كمن يقدر على الإستنباط في البيوع أو الإجارة دون العبادات مثلاً . ويسمى من توجد عنده هذه القدرة بالمجتهد المقيد الجزئي . شروط المجتهد :

١- أن يعرف الكتاب الكريم إذ هو الأصل في التشريع.

٢- أن يعرف السنة النبوية بمعانيها لغة وشريعة .

٣- أن يعرف الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة .

٤- أن يكون على علم تام باللغة العربية .

أن يكون عالماً بأصول الفقه ومتمكن منه .

٦- أن يكون عالماً بمقاصد الشريعة مدركاً لأسرارها ومراميها .

٧- أن يكون على علم بمواضع الإجماع والخلاف .

هذه همي الشروط التي يجب توافرها لتحقق الأهلية للإجتهاد ، فإذا تحققت في شخص كان من المجتهدين بقطم النظر عن الزمان الذي يوجد فيه ؛ لأن الإجتهاد لا ينقيد بزمان دون زمان ، ولا بوقت دون وقت ، وإنما المدار في وجوده وعدم وجوده على تحقق الشروط المعتبرة فيه وعدمها .

والأحكام الشرعية ليست كلها محلاً للإجتهاد ، بل منها ما يجوز الاجتهاد فيه ومنها ما لا يجوز الاجتهاد فيه .

أما الأولى : فهمي الأحكام التي أصبحت معلومة من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة ، والصبيام فإنه لا مجال للاجتهاد فيها ، ولا يصبح فيها الخلاف .

وكذلك الأحكام التي ورد فيها نص قطعي التبوت والدلالة كوجوب جلد الزانية والزاني .

ومثل نلك سائر العقوبات والكفارات المقدرة فإنه لا مجال فيها للبحث والإجتهاد ولا يتصور فيها الخلاف. وأما الثانية : فهي الأحكام التي يجوز فيها الإجتهاد وهي : = وإن حدثت الريح بعد إرسال السهم ، ففي الإحتساب به وجهان تخريجاً من / (١١١١١) اختلاف قوليه في الإحتساب بإصابة المزدلف :

أحدهما: يحتسب به مصيباً ، إذا احتسبت (١) إصابة المزدلف .

والوجه الثاني: لا يحتسب مصيباً ولا مخطئاً ، إذا لم يحتسب بإصابة المزدلف.

والضرب الثاني: أن يخرج السهم موافقاً للهدف، فتعدل به الريح حتى يخرج عن الهدف.

فتعتبر حال الريح: فإن كانت طارئة (٢) بعد خروج السهم عن القوس، ألغي السهم، ولم يحتسب به في الخطأ؛ لأن التحرز من حدوث الريح غير ممكن، فلم ينسب إلى سوء الرمي.

{ال/١١١ ب}

الأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت والدلالة معا ، والأحكام التي ورد فيها نص ظني الثبوت قطعي
 الدلالة ، والأحكام التي ورد فيها قطعي الثبوت ظني الدلالة ، والأحكام التي لم يرد فيها نص ولا إجماع ولم
 تكن معلومة من الدين بالضرورة .

وحكم الاجتهاد بالنسبة للمجتهد:

إذا وصل العالم إلى درجة الإجتهاد بأن توافرت فيه شروطه المتقدمة وصارت لمله ملكة يقدر بها على فهم النصوص وأخذ الأحكام الشرعية منها ، واستنباط الحكم فيما لم يرد فيه نص وجب عليه النظر والبحث في الأدلة الشرعية ليصل إلى الحكم الشرعي فيما يعرض لمله من الوقائع والحوادث التي يجوز الاجتهاد فيها وإذا اهتدى إلى حكم فيها لزمه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده ولا يجوز لمله أن يقلد مجتهداً آخر يخالفه في هذه المسألة .

لأن الحكم الذي يصل إليه المجتهد باجتهاده هو حكم الله في المسألة التي اجتهد فيها بحسب ظنه الغالب .

ينظر : قواطع الأدلة ، للسمعاني : 0/1-97 ، المستصفى ، للغزالي : 0/1-77 ، المحصول ، للرازي : 0/1-77 ، الإحكام ، للآمدي : 0/1-70 ، نهاية السول ، للإسنوي : 0/1-70 ، الإحكام ، للآمدي : 0/1-70 ، نهاية السول ، للإسنوي : 0/1-70 . المدر المدر الكوكب ، لإبن النجار : 0/1-70 . ارشاد الفحول ، للشوكاني : 0/1-70 .

<sup>(</sup>۱) احتسبت : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٦ ب ، وط (ع) : ٢٢٢/١٥ ، وط (م) : ٢٦٠/١٩ ( احتسب ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١١ ب ولأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) الطارئة : مأخوذة من طرأ يقال : طرأ على القوم يطرأ : أي أتاهم من مكان أو طلع عليهم من بلد آخر أو خرج عليهم من مكان بعيد فجاءة .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأز هري : مادة (طرو ) ٧/١٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (طرأ ) ١٣٥/٨ .

وإن كانت الريح موجودة عند خروج السهم ، نُظر فيها : فإن كانت قوية لم يحتسب به في الخطأ ؛ لأنه أخطأ في اجتهاده (1) الذي يتحرز به من الريح ، ولم يخطىء في (1) سوء الرمي .

وإن كانت الريح ضعيفة ، ففي الإحتساب به في (٣) الخطأ وجهان :

أحدهما : يكون خطأ ؛ لأننا على يقين من تأثير الرمي ، وفي شك (<sup>1)</sup> من تأثير الريح .

والوجه الثاني : لا يكون محسوباً في الخطأ ؛ لأن الريح تُفسد صنيع المحسن وإن قلت ، كما تفسده إذا كثرت .

{ ل/١١١ ب }

<sup>(</sup>١) الإجتهاد : سبق بيان معناه في ص٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) فسي : ورد فسي ط (ع) : ٢٢٢/١٥ ، وط (م) : ٢٦١/١٩ ( من ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١١ ب ، و (ن) : ل/١٦٦ ب .

<sup>(</sup>٤) الشك : سبق بيان معناه في ص

### (أ) فصل: [ حالات السهم بعد زوال الشن].

ولو هبت الريح فأزالت الشن عن موضعه إلى غيره ، لم يخل حال السهم بعد زوال الشن عن موضعه من ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يقسع في غير الشن وفي غير موضعه الذي كان فيه ، فيحتسب به مخطئاً ؛ لأنه وقع في غير محل الإصابة قبل الربح وبعدها .

والحال التأنية: أن يقع في الموضع الذي كان فيه الشن في الهدف، فيحتسب مصيباً لوقوعه في محل / الإصابة.

{ ل/۱۱۱ ب }

والحال الثالثة: أن يقع في الشن بعد زواله عن موضعه ، فهذا على ضربين:

أحدهما: أن يرول الشن عن موضعه بعد خروج السهم ، فيحتسب به في الخطأ لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم .

والضرب المثاني: أن يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعه ، وعلم الرامي بزواله .

فيُنظر في الموضع الذي صار فيه : فإن كان خارجاً من الهدف ، لم يحتسب به مصيباً ، ولا مخطئاً ؛ لخروجه عن محل الصواب والخطأ .

وإن كان مائلاً لموضعه من الهدف ، احتسب به مصيباً ؛ لأنه قد صار (١١١٢/١) محلاً للإصابة (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر لهذه المسألــة وفصلها فـــي : شرح أبي للطيــب للطبري : ل/٩ ب - ١٠ أ ، الإقناع ، للماوردي : ص١٨٧ ، التنــبيــه ، للشيــرازي : ص١٢٩ ، المهذب ، للشيرازي : ٢١/١ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ك/١١ أ - ١١ ب ، المجمــوع ، للنووي : ٢١/١٠ - ١٠٧ ، روضة للطالبين ، للنووي : ٧/٩٥٥ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣٨/٤ .

# (٣٣) مسألة: [ الحكم إن نقد السهم في الحائل، أو نقضه حتى عدل بنقضه إلى الهدف].

قــال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( ولو كان دون الشن شيء فهتكه (۲) السهم ، ثم مر بحموته حتى يصيب ما كان مصيباً (۲) ولو أصاب الشن ثم سقط بعد ثبوته حسب ، وهذا كنزع إنسان إياه )) (٤) .

قسد ذكرنا : أنه إذا اعترض بين السهم والهدف حائل من بهيمة أو إنسان ، فإن امتتع به السهم من وصوله (٥) إلى الهدف لم يحتسب في صواب والا خطأ (١) . وإن نفذ في الحائل حتى مرق منه وأصاب الهدف كان مصيباً .

ولـو نقـض (٧) الحائل السهم حتى عدل بالنقض إلى الهدف ، لم يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً ؛ لأنه بالنقض أصاب لا بالرمي ، كمن رمى الجمرة (^) بحصاة ، (١١١٧/١)

<sup>(</sup>۱) – [رحمه الله] - : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٣٦ ب ، وط (م) : ٢٦٢/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١١٢ أ ، وط (ع) : ٢٢٣/١٥ .

<sup>(</sup>٢) الهتك : المهاء والناء والكاف : أصل بدل على شُقٌّ في شيء .

فالهنك : شُقُّ الستر عمًّا وراءه .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( هتك ) ١٠/٦ ، معجم ابن فارس : مادة ( هتك ) ٣٢/٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( هتك ) ٢٦/١٥ .

<sup>(</sup>٣) ذكرت المسألة إلى هنا في : المخطوطة (ك) : ل/١١٢ أ ، و (ن) : ل/١٦٦ ب ولكن ذُكرت كاملة في ط (ع) : ٢٢٣/١٥ ، وط (م) : ٢٦٢/١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : 0/1 ب ، والمختصر (ط) : 0/1

<sup>(°)</sup> وصدوله : ورد في ط (ع) : ٢٢٣/١٥ ، وط (م) : ٢٦٢/١٩ ( الوصدول ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٦٢ أ ، و (ن) : ل/١٦٦ ب .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الإتناع ، للماوردي : ص١٨٧ .

<sup>(</sup>Y) النَّقْضُ : إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( نقض ) ٣٤٤/٨ ، معجم ابن فارس : مادة ( نقض ) ٥٠/٠٥-٤٧١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( نقض ) ٢٦٢/١٤ .

 <sup>(</sup>A) الجمرة : مأخوذة من الجمر وهو النار المتقدة واحدته جمرة .

والجمرة : بمكة معلومة ، وهي موضع لرمي الجمار ، وهي ثلاث جمرات وهو المعنى المراد في النص . والجمرة الكبرى هي جمرة العقبة .=

فوقعت على إنسان ، فنفضها (1) حتى وقعت في الجمرة لم يحتسب بها (1) .

ولو أصاب السهم الحائل ثم اندفع بحموته (٣) فأصاب فهذا مزدلف ، وفي الإحتساب به في الإصابة قولان (٤).

{[1117/]}

<sup>=</sup> والجمـرة : اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل ، ومن هذا قبل لمواضع الجمار التي ترمى بمنى جمرات ؛ لأن كل مجتمع حصنى منها جمرة .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( جمر ) ١١/٧٥ ، معجم ابن فارس : مادة ( جمر ) ١٧٧/١ ، معجم ما استعجم ، لأبي عبيد الأندلسي : ٣٩٢/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( جمر ) ٣٥٠/٢ .

<sup>(</sup>١) فنفضيها : ورد في ط (ع) : ٢٢٣/١٥ ، وط (م) : ٢٦٢/١٩ (فنقضها ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٢ أ ، و (ن) : ل/١٦٧ أ و لأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) يظهر لي هنا حكم فقهي : وهو من رمي الجمرة بحصاة ، فوقعت على عنق بعير أو إنسان ، فنفضها حتى وقعت في الجمرة لم يجزه ؛ لأنها حصلت في المرمى بغير فعله ، فلم يجزه . كما لو وقعت في موضع فأخذها غيره حتى تركها في المرمى .

وإن رمي فوقعت على محمل أو عنق بعير أو ثوب إنسان ، ثم وقعت في المرمى من غير نفضٍ ممن وقعت عليه أجزأه ؛ لأنها وقعت في المرمى بقصده وفعله .

ولين وقعت على محمل أو عنق بعير أو ثوب إنسان ثم وقعت في المرمى ، ولم يدر : هل وقعت في المرمى بنفسها أو بتحريك ممن وقعت عليه ؟ فيه وجهان :

أحدهما : يجزئه ؟ لأن الرمي قد وجد منه وحصلت في المرمى ، فالظاهر : أنها حصلت فيه يفعله ؛ لأن الأصل عدم فعل غيره في حصولها فيه .

والثاني : لا يجزئه ؛ لأنه يشك : هل حصلت بفعله ، فيسقط الفرض عنه ، أو بغير فعله ، فلم يسقط الفرض عنه ؟ والأصل بقاء الفرض في نمته .

وإن رمى حصاة في الهواء فوقعت في المرمى .. لم يجزه ٤ لأنه لم يقصد الرمي إلى المرمى .

وإن رمى بحصاة إلى المرمى فوقعت على مكان أعلى منه ، ثم تنحرجت منه ووقعت في المرمى ففيه وجهان:

أحدهما : يجزئه ؛ لأنها حصلت في المرمى بفعله ، ولم يوجد من غيره فعل في حصولها فيه .

والثاني : لا يجزئه ؛ لأنها لم تحصل في المرمى بفعله ، وإنما حصلت فيه لعلو الموضع الذي وقعت فيه .

ينظر : الحاوي ، للمساوردي : ٥/٢٤٢-٢٤٢ ، البيان ، للعمراني : ٣٣٥-٣٣٨ ، المجموع ، للنووي : ٨ /١٧٣ - ١٧٥ ، مغنى المحتاج ، الشربيني : ٢٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) بحموته : ورد في ط (ع) : ٢٢٣/١٥ ( بحمومته ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٢ أ ، و (ن) : ل/١٦٧ أ ، وط (م) : ٢٦٢/١٩ .

<sup>(</sup>٤) يسنظر لهذه المسسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ١٠/١ أ ، المهذب ، للشير ازي : ١/١١ع-٤٢١ ، المجمسوع ، للمنسووي : ١٠٧/١٦ ، روضية الطالسبين ، للنووي : ٥٥٨/٧ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصارى: ٢٣٨/٤.

#### ( ٣٤ ) مسألة : [ أنواع القسى بإختلاف أصحابها ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : ((ولا بأس أن يناضل أهل النشاب (٢) {ل/١١١٢}

أهل العربية  $^{(7)}$ وأهل / الحسبان  $^{(3)}$  ؛ لأن كلّها نصل . وكذلك القسي الدودانية  $^{(9)}$  و الهندية  $^{(7)}$  ، وكل قوس يرمى عنها بسهم ذي نصل ))  $^{(7)}$  .

أنواع القسي تختلف بإختالف أنواع الناس: فللعرب (^) قسى وسهام، (١١٢/٥)

ينظر : الزاهر ، للأزهري : ص١٧٩ ، معجم ابن فارس : مادة (حسب ) ٢١/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (حسب ) ٢١/٣ .

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ل/١٦٧ أ، وط (م): ٢٦٢/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/١١٢ أ، وظ (ع): ٢٢٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) النشاب : هي القوس الفارسية وسبق بيانها في ص١١٩.

<sup>(</sup>٣) العربية : هي قوس النبل وسبق بيانها في ص١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) الحسبان : سهام صهار لها نصال دقاق يرمي بها الرجل في جوف قصبة : يَنزعُ في القوس ثم يرمي بعث الحسبان : سهام مسعار لها نصال دقاق يرمي بها الرجل في جوف قصبة : يَنزعُ في القوس ثم يرمي بعث بعثسرين منها ، فلا تمر بشيء إلا عقرته ، من صاحب سلاح أو غيره ، وقوسها فارسية صلبة ، فإذا نزع في القصيبة خرجت الحسبان كأنها عَبْيَةُ مطر فتفرقت في الناس ، واحدتها : حُسْبَانِهُ ، ومنه قول الله عز في القاس ، واحدتها : حُسْبَانَهُ ، ومنه قول الله عز وجل : ﴿وَيُرُسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنْ السَّمَاء فَتُصْبِحَ صَدِيدًا نَهُما ﴾ [سورة الكهف : آية ٤٠] شبه الله تعالى ما ارسل من عذابه على تلك الجنة بهذه المرامي .

<sup>(°)</sup> الدودانية: هي القوس الذي لها مجرى يمر السهم فيه ، ومنها قوس الرجل ، وإن كان أغلبها قوس اليد وهذا تعسريف المساوردي يسنظر: المخطوطة (ك): ل/١٦٧ ب، و (ن): ل/١٦٧ ب لكن ورد في هاتين المخطوطتين ( الزودانية ) والصواب ما أثبته كما في المختصر (خ): ل/٢ ب ، والمختصر (ط): ص٣٧٩ ، ولقد ورد في روضة الطالبين ، للنووي: ٣٢٩٠ ( الدورانية ) ونسبها إلى دوران قبيلة من بني أسد .

<sup>(</sup>٦) الهندية : الهند اسم بلاد والنسبة هِنْدِيُّ والجمع هنود .

ينظر : لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( هند ) ١٤٥/١٥ .

<sup>(</sup>٧) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ٤/٧ ب ، والمختصر (ط) : ص٣٧٩ .

<sup>(</sup>٨) العرب: العاربة هم الخلص منهم ، والعربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويًا .

واخَتَانَف الاناس في العرب لم سُمُّوا عرباً فقال بعضهم : أول من أنطق الله لسانه بلغة العرب يعرب بن قطال و هو أبو اليمن كلهم ، وهم العرب العاربة ، ونشأ إسماعيل بن إيراهيم عليهما السلام معهم فتكلم بلسانهم ، فهو وأولاده : العرب المستعربة .

قال الأزهري : والأقرب عندي أنهم سُمُّوا عرباً باسم بلدهم العربات .

أمـــا العـرب المسـتعربة قال الأزهري: هم قوم من العجم دخلوا في العرب ، فتكلموا بلسانهم ، وحكوا هيئاتهم ، وليسوا بصرحاء فيهم .=

وللعجم (١) قسى وسهام .

وقيل: أن أول من صنع القسي العربية إبراهيم (٢) الخليل صلوات الله عليه، وأول مــن صنــع القسي الفارسيــة النمرود بــن كنعان <sup>(٣)</sup> . وكان النبي – ﷺ –

{ ل/۱۱۲ ب }

يسنظر : تهذيب اللغة ، لملزهري : مادة ( عجم ) ٢٩٠/١ ، معجم ابن فارس : مادة ( عجم ) ٢٣٩/٤ ، أسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عجم ) ٦٧/٩ .

(٢) هسو ايراهيم عليه السلام بن تارخ بن ناحور بن أسرغ بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام .

وإيراهيم هو : أوَّل من ضاف الضيف ، وأوَّل من ثرد الثريد وأطعمه المساكين ، وهو أوَّل من قصَّ شاربه واستحد واختستن ، وقلم أظفاره واستاك وفرق شعره وتمضمض واستنثر واستجنى بالماء ، وهو أول من شـــاب و هـــو ابــن مائة وخمسين سنة ؛ وذلك أن سارة لما ولدت إسحاق قال الكنعانيون : أما تعجبون لهذا الشَــيخ والعجوز ، وجدا غلاماً لقيطا فتبنيّاه . فصور الله تعالى إسحاق على صورة إبراهيم ، فلم يكن يُفصل بينهما ، فوسم الله إبراهيم بالمشيب .

وُلد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل وهو أكبر ولده ، وأمه هاجر وهي قبطية ، وإسحاق وكان ضرير البصر وأمــه سارة ، وتزوج إيراهيم امرأة من الكنعانيين ، يقال لها : قطورا فولدت له أربعة نفر ، وتزوج أخرى يقال لها : حَجورا ، فولدت له سبعة نفر ، فكان جميع ولد إبراهيم ثلاثة عشر رجلاً .

وعاش إبراهيم مائة وخمسا وسبعين سنة ، وقُبر في مزرعة حبرون وكان اشتراها ، وفيها قُبرت سارة .

يسنظر : طبقات ابن سعد : ١/٢١-٤٨ ، المعارف ، لإبن قتيبة : ص٣٠-٣٣ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي : ١/٨٩-١٠١ رقم (٣٢) ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١/٩٩-١٨٣ .

(٣) هــو النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح . هو ملك بابل أحد ملوك الأرض ، فإنه قد ملك الأرض مؤمنان وكافران ، فأما المؤمنان : فسليمان بن داود ، وذو القرنين ، وأما الكافران : فالنمرود وبختنصر .

وقسد استمر النمرود في ملكه أربعمائة سنة وكان قد طغا وبغا وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنيا ، ولما دعاه إبراهيم الخطيل إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك أهم ، حمله الجهل والضلال وطول الأمال على إنكار الصانع فحاج إيراهيم الخليل في ذلك . وأدعى لنفسه الربوبية فلما قال الخليل ربي الذي يحيي ويميت قال : أنا أحي وأميست وأتى برجملين قد تحتم قتلهما فأمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر فكأنه أحيا هذا وأمات الآخر وهذا تشعيب محض وهو انقطاع في الحقيقة فإن الخليل استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذي لابد من استنادها إلى وجوده ضرورة عدم قيامها بنفسها و لابد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها ، فقول هذا الملك الجاهل أنا أحى وأميت-

<sup>=</sup> يسنظر : تهنيب اللغة ، للأزهري : مادة ( عرب ) ٢١٠٣٦-٣٦١ ، معجم ابن فارس: مادة ( عرب ) ٣٠٠/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عرب ) ١١٣/٩ - ١١٤ .

<sup>(</sup>١) العجم : هم خلاف العرب ويجمع عَجَمُ ، عُجْمُ .

فالأعجم: الذي لا يفصيح وإن كان عربيَّ النسب.

والعجم : الذي نسبته إلى العجم وإن كان يفصح .

الله على الله الفاعل لهذه المشاهدة فقد كابر وعاند وإن عنى ما ذكر من أنه تشغيب محض فلم يقل شيئا يتعلق بكلم الخليل إذا لم يمنع ما قدمه ولا عارض الدليل ، ثم ذكر الخليل دليلاً آخر بين وجود الصانع وبطللان ما أدعاه النمرود وانقطاعه جهرة (قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب وبطللان ما أدعاه النمروة وانقطاعه جهرة (قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أي هذه الشمس مسخرة تطلع كل يوم من المشرق فإن كنت كما زعمت وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شلل شلل أنت أعجز من أن تخلق بعوضة ونيهت الذي كن والله لا يجدي القوم الفاللين والسورة السورة السيقرة : آيسة ٢٥٨] شم قال : أجمع جموعك وأجمع جموعي فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشلل الله عليه ذباباً من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودمائهم وتركتهم عظاماً بادية ودخلت واحدة منها في منخر الملك النمرود فمكثت في منخره أربعين سنة عذبه الله تعالى بها فكان يضرب رأسه بالمزارب في هذه المدة كلها حتى أهلكه الله عز وجل بها .

والمنفرود همو أوّل من تجبر وقهر وغصب وسن سنن السوء ، وأوّل من لبس التاج ، ووضع أمر النجوم ونظر فيه وعمل به .

ينظر : المعارف ، لإبن قتيبة : ص٣١-٣٣ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ١٤٨/١-١٤٩ وص١٧٣.

(١) والصسواب المقطوع به أنه : لا يُكْرَه الرمي بها ، ولا النضال عليها ، وقد انعقد إجماع الأمة على إباحة السرمي بها وحملها ، وهي التي يقع بها الجهاد في هذه الأعصار ، وبها يُكسر العدو ، وبها يُعَزُّ الإسلام ، ويُرْعب المشركون .

والمقصسود : نصسرة الديس ، وكمسر أعدائه ، لا عين القوس وجنسها ، وقد قال تعالى : ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمُ مَنْ قُوَةَ ﴾ [ سورة الأنفال : آية ٦٠ ] .

والرمى بهذه القسى من القوة المعدَّة.

وقد قال النبي - ﷺ - : (( ارموا ، واركبوا ، وأن ترموا أحبُّ إلىَّ من أن تركبوا )) [ سبق تخريجه في ص٥٥ ] . ولم يخص نوعاً من نوع ، وليس هذا الخطاب مختصاً بالصحابة ، بل هولهم وللأمة إلى يوم القيامة ، فهو أمر لكل طائفة بما اعتادوه من الرمي والقسي .

وأمسا النهي عنها فإن صبح نقله ؛ فذاك في وقت مخصوص ، وهو حين كانت العرب هم عسكر الإسلام ، وقسيهم العربية ، فكلامهم بالعربية وأدولتهم عربية ، وفروسيتهم عربية ، وكان الرمي بغير قسيهم والكلام بغير لسانهم حينئذ تشبهاً بالكفار من العجم وغيرهم .

أما في هذه الأزمان ؛ فقسى عساكر الإسلام الفارسية أو التركية ، وكلامهم وأدواتهم وفروسيتهم بغير العسربية ، فلو كُرِه لهم ذلك ومُنعوا منه ؛ فسدت الدنيا والدين ، وتعطّل سوق الجهاد ، واستولى الكفار على المسلمين ، وهذا من أبطل الباطل .

ف إن صحّ الخبر - ولم يصح - فالنبي - ش - لعنها ، وأمر بالقائها حين لم يكن العجم والترك قد أسلموا ، فه بي كانت شعاراً للكفار والمشركين ، أو منع الرجل من حملها لعدم معرفته بها ، وتكلفه الرمي بها ، والخسروج عن عادته وعادة أهل الإسلام حينئذ ، ولهذا قال : (( وعليكم برماح القنا )) فلو قاتلنا أمة لا تنفع معهم الرماح ، بل السهام والسيوف لم تستعمل الرماح حينئذ ، واستعمل معهم ما يخافون شوكته من السلاح .=

ورأى رجــلاً يحمـــل قوساً فارسيــة فقال : (( ملعـون حاملهـا ، عليكم بالقسي العربية وسهامها فإنه سيفتح عليكم بها )) (١) .

وليس هذا منه محمولاً على الحظر المانع (٢)، وفي تأويله ثلاثة أوجه: (١١٢/٥)

ولـو كـانت عسـاكر الإسـلام اليوم تقاتل بين يدي رسول الله - ه - بهذه القسي الفارسية ، ويُنْصَرَ الله ورسوله بها ؛ لمدحها وأثنى عليها ، ولم يذههم عنها ويالله التوفيق .

ينظر : الفروسية ، لإبن قيم الجوزية : ص٤٢٧-٤٢٣ ، مجموع فتاوى ابن تيمية : ٤٨٧/١٧ -٤٨٨ ، و٢٠/١٩ .

(۱) هـذا الحديث في : المعجم الكبير ، للطبراني : ۱٤١/١٧ رقم (٣٥١) وفي إسناده مساتير لم يضعّفوا ، ولم يوثّقوا ، وفي اسنن الكبرى ، للبيهقي : كتاب : السبق والرمي ، باب : التحريض على الرمي ١٤/١٠ ، ٢٦٨-٢٦٨ مجمع العزوائد ، للهيستمي : كتاب : الجهاد ، باب : ما جاء في القسي والرماح والسيوف ٢٦٨-٢٦٨ والعنوف والع

كما ورد لديهم: عن عبد الله بن بسر قال: بعث رسول الله - الله - علي بن أبي طالب إلى خيبر فعمّه بعمامة سوداء ثم أرسلها من ورائه ثم خرج رسول الله - الله - البيش وهو متوكىء على قوس فمر به رجل يحمل قوساً فارسياً فقال: (( القها فإنها ملعونة ملعون من يحملها عليكم بالقنا والقسي العربية فإن بها يعلن يعلن الله وقال يعلن الله ويفتح لكم البلاد )) قال الهيثمي: [رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي وقال الذهبي : وهدو مقلوب الحديث ، وعبد الله بن بسر ضعفه يحيى القطان ، وابن معين وأبو حاتم والنسائي والبيهقي والدار قطني ...]

فهذا الحديث ضعيف لا يستدل به ، وإن صح وهو لم يصبح فالنبي – ﷺ – لعنها ، وأمر بالقائها حين لم يكن العجم والنزك قد اسلموا ، فهي كانت شعارهم .

ولسو كسانت عسساكر الإسلام اليوم تقاتل بين يديه - الله - بهذه القسي الفارسية ويُنصر الله ورسوله بها ، لمدهها وأثنى عليها ، ولم ينههم عنها - كما ذكرت آنفاً - .

فهسي اليوم عدة وقوة لأهل الإسلام ، وعلى كل طائفة من المسلمين أن تقاتل بما اعتادته من القسي والآلات وأنواع الحرب والقتال والله تعالى أعلم .

(٢) المانع في اللغة : هو اسم فاعل من المنع : وهو أن تَحُولَ بين الرجل وبين الشيء الذي يريده وهو خلاف الإعطاء يقال : منعته فامتنع .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( منع ) ١٩/٣ ، معجم ابن فارس : مادة ( منع ) ٢٧٨/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( منع ) ١٩٤/١٣ .

والمسانع فسي الإصطلاح : هو وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم و لا يلزم من عدمه وجود الحكم و لا عدمه وهو نوعان : مانع للحكم ومانع للسبب .=

أحدها : ليحفظ به آثار العرب ، ولا يعدل الناس عنها رغبة في غيره .

فعلى هذا ، يكون الندب إلى تفضيل القوس العربية باقياً .

والوجه الثاني: أنه أمر بها لتكون (١) شعار المسلمين حتى لا يتشبهوا بأهل الحرب من المشركين ، فيُقتلوا .

فعلى هذا ، يكون الندب (٢) إلى تفضيلها مرتفعاً ؛ لأنها قد فشت في عامة المسلمين .

النوع الأول هو : وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب مثل :

١- وجود الحيض أو النفاس ، فإنه مانع من وجوب الصلاة ، وإن تحقق سببه ، وهو الوقت .

٢- أبسوة فسي قصاص مع القتل العمد للعدوان ، وهو كون الأب سبباً لوجود الواد ، فلا يحسن كونه سبباً لعدمه ، فينتفي الحكم وهو القصاص ، مع وجود مقتضيه وهو القتل .

والسنوع السناني : المسانع للسبب وهو : الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقيق السبب ، فوجوده يؤثر في السسبب ، بحيست يبطل عمله ، ويحول دون اقتضائه للمسبب وهو الحكم . فهو يرجع إلى انتفاء شرط من شروط السبب مثل :

١- وجسود الدين على من ملك نصاباً من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، فإن ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة ؛ لأن ملك النصاب مظنة الغنى ، والغني مطالب بعون الفقير ووجود الدين على من ملك نصاباً مانع من تحقق هذا السبب ؛ لأن ما يقابل الدين من المال ليس مملوكاً للمدين على الحقيقة ، نظراً لتعلق حقوق الدائنين به .

٢- حسرية المعقود عليه في البيع ، فإنها تمنع من تحقق سبب الملك وهو البيع ، ومن ثم يكون بيع الحر باطلاً لوجود المانع من انعقاده ، وهو حرية المعقود عليه .

يسنظر : الإحكام ، للآمدي : ١٣٠/١ ، شرح الكوكب ، لإبن النجار : ٤٥٦/١ ، فواتح الرحموت ، بشرح مسلم الثبوت ، لمحب الله بن عبد الشكور : ١١/١ .

<sup>(</sup>۱) لتكون : ورد فسي المخطوطسة (ن) : ل/١٦٧ أ ( ليكسون ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٢ ب ، وط (ع) : ٢٢٣/١٥ ، وط (م) : ٢٦٣/١٩ .

<sup>(</sup>٢) السنسدب : ورد في ط (م) : ٢٦٣/١٩ ( الثواب ) وهو تصحيبف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٧ ب ، و (ن) : ل/١٦٧ أ ، وط (ع) : ٢٢٣/١٥ .

والثالث: ما قاله عطاء (١): أنه لعن (٢) من قاتل المسلمين بها (٣).

فعلى هذا ، لا يكون ذلك ندباً إلى تفضيل العربية عليها ، ويكون نهياً عن قتال المسلمين بها وبغيرها .

وخصتها باللعن ؛ لأنها كانت أنكأ في المسلمين من غيرها . وقد رضي عنها الصحابة (٤)

(١) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح ، واسم أبي رباح : أسلم بن صفولن القرشي المكي .

من كبار التابعين وأجلهم ولد باليمن سنة ٢٧هـ ، ونشأ بمكة ، فكان مفتي أهلها ومحدثهم ، سمع عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر ، وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة توفي سنة ١١٤هــ وقيل : سنة ١١٧هـ .

ينظر: تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي: ١/٣٣٣ ، الكاشف ، للذهبي: ٢/٢١/ ، سير أعلام النبلاء ، للذهبي: ٥/٢٥٠ ، تهذيب التهذيب ، لإبن حجر: ١٩٩/٧ .

(٢) اللعــن هو : الإبعاد والطرد من الخير ، وقيل : الطرد والإبعاد من الله ، ومن المخلق السَّبُّ والدعاء واللعنة الإسم ، والجمع لعان ولعنات .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( لعن ) ٣٩٦/٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( لعن ) ٢٥٢/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( لعن ) ٢٩٢/١٢ .

(٣) بعــــد استقصىائي في البحث عن مصدر لهذا القول لم أجده في غير كتاب الحاوي ، للماوردي ، وكتاب المجموع ، للنووي : ٧٥/١٦ .

(٤) الصحابة لغة : مصدر قولك : صاحبك الله وأحسن صحابتك .

قـــال ابــن فارس : الصاد والحاء والباء أصل واحد ينل على مقارنة شيء ومقاربته من ذلك الصاحب وهو المعاشر ويجمع : صُحباناً وصحابة وصُحبة وصحاباً .

وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه . والصحابة واحدها : صحابي .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (صحب ) ٢٦٢-٢٦٢ ، معجم ابن فارس : مادة (صحب ) ٣٣٥/٣ ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة (صحب ) ٢٨٦/٧ .

والصحابة في الإصطلاح: قلنا مفرده صحابي وهو: كل مسلم رأي النبي - الله وصحبه ولو ساعة وظل على إسلامه إلى أن مات هذا هو قول المحدثين وبعض الأصوليين . والراجح عند بعض الأصوليين هل على إسلامه إلى أن مات هذا هو قول المحدثين وبعض الأصوليين . والراجح عند بعض الأصوليين هل في أن مات هذا هو قول التبع والأخذ عنه ولهذا لا يوصف من أطال مجالسة العالم بأنه من أصحابه إذا لم يكن على طريق التبع له والأخذ عنه .

وتعلم صحبة النبي الله الطريق موجب للعلم وهو خبر التواتر ، أو بطريق يقتضي غلبة الظن وهو إخبار الثقة . وأولمهم إسلاماً من الرجال الأحرار : أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - ، ومن الصبيان : على بن أبى طالب - رضمي الله عنه - ، ومن النساء : خديجة بنت خويلد أم المؤمنين - رضمي الله عنها - ، ومن الموالي : زيد بن حارثة - رضمي الله عنه - ، ومن العبيد : بلال بن رباح - رضمي الله عنه - .=

= والسذي عسليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - عدول بتعديل الله تعسالى لهم ، وتعديس الله تعالى لهم بما أنزل على رسوله - \$ - من قوله تعالى : ﴿وَالسَّا بِعُونَ الأَوَّلُونَ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى أَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ والذين معه أشداء على الله على الل

وقوله تعلى : ﴿ كُنْتُ مُ خَبْرَ أُمَّةً أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [ سورة آل عمران : آية ١١٠ ] .

وقد قال - ﷺ - : (( خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم )) [ هذا الحديث في : صحيح البخاري مسع شسرحه فتح الباري ، لإبن حجر : كتاب الشهادات ، (٩) باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ، حديث رقم (٢٦٥١) ٥/٢٢٤] .

وأيضاً قوله - الله - الله - الفاس قرني ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته )) [ هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ، لإبن حجر : كلتاب الشهادات ، (٩) باب : لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ، حديث رقم (٢٦٥٢) ٥/٣٢٤ ، صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب فضائل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ، باب : فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ، ١٦/٣٨ - ١٥٠ ] .

وقد كان من هؤلاء الصحابة جماعة اشتهروا بالفقه والقدرة على استتباط الأحكام من مصادرها .

ولما توفي رسول الله - الله - الله عقال هؤلاء الصحابة بمنصب الإقتاء بين المسلمين ، والفصل في قضاياهم وكانت لهم فتاوى وأقضية وأراء شرعية في أمور كثيرة ، نقل لنا علماء السلف منها الشيء الكثير .

وقد تعرض علماء الأصول للكلام على الغتاوى والأراء الشرعية الصادرة عن الصدابة - رضي الله عنهم - ويحثوا فيها من ناحية اعتبارها مصدراً شرعياً للأحكام كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وعدم اعتبارها ، وكانت لهم فيها أقوال كثيرة وسأذكر هنا آراء العلماء في حجية قول الصحابي :

من المعلوم أنسه لا نزاع بين العلماء في حجية قول الصحابي والعمل به إذا كان فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد ؛ لأن الظاهر في مثل هذا أن يكون عن سماع من الرسول - الله - فهو من قبيل السنة والسنة من أقوى الحجج الشرعية بإتفاق المسلمين .

كما أنه لا نسزاع بينهم في أن قول الصحابي لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين ؛ لأن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل ، وكان ابعضهم آراء تخالف آراء غيره ، ولو كان قول واحد منهم حجة على مثله من الصحابة لما ساغ هذا الإختلاف .

وإنما النزاع بين العلماء في قول الصحابي الصادر عن الرأي والإجتهاد هل يكون حجة على المجتهدين الذين جاءوا بعده كالتابعين ومن بعدهم ، حتى يجب عليهم العمل به . ولا يجوز لهم مخالفته ؟

فقال بعض العلماء : أنه ليس بحجة ، وهذا القول هو الذي استقر عليه رأي الإمام الشافعي ، واختاره جمع من متأخري الحنفية والشافعية والمالكية وأكثر المتكلمين .

#### وحجتهم في ذلك:

أن الصحابي مجتهد كسائر المجتهدين ويجوز عليه من الخطأ ما يجوز على غيره ، وإذا كان الأمر كذلك لا يكون قوله حجة ومصدراً تشريعياً لغيره من المجتهدين .=

{ل/۱۱۲پ}

والـــتابعون (١) في قتال المشركين ، وإن كان الإقتداء برسول الله - هله - في قوسه لمن قوي رميه عنها أحب إلينا .

= وقسال البعض : أنه حجة شرعية بجب العمل به إذا لم يوجد كتاب ولا سنة ولا إجماع ، وهو قول أئمة الحنفية والإمام الشافعي في مذهبه القديم ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما .

وحجتهم في ذلك : أن الصحابي وإن كان يجوز عليه الخطأ كغيره من المجتهدين إلا أن الغالب موافقة قوله للحق والصواب ؛ وذلك لبركة صحبته للنبي - % - وكمال علمه باللغة وإطلاعه على الأسباب التي من أجلها نزلت النصوص القرآنية ووردت الأحاديث النبوية ومشاهدته لأفعال الرسول - % - وسماع كلامه والعلم بمقاصده ، وهذه أمور لا يشاركه فيها غيره من المجتهدين الذين جاءوا بعده ، فيكون قوله راجحاً بالنسبة لقول غيره من المجتهدين ، فيلزمهم العمل به .

والرأي الراجح في قول الصحابي:

أن قــول الصحابي ليس دليلاً شرعياً يجب العمل به بل يجوز لمن يأتي بعده من المجتهدين أن يعملوا على وفقه وأن لا يعملوا إذا أدى إلى ذلك بحثهم واجتهادهم ، وسندنا في ذلك أمران :

الأول : أن الحكم بالحجية لا يثبت إلا بدليل قوي يفيد هذه الحجية ويثبتها ، ولا يوجد شيء من ذلك بالنسبة لقول الصحابي ، فإعتباره حجة حينئذ يكون اقامة لأدلة الشرع بلا حجة وبرهان ، وذلك لا يجوز .

والسثاني: أنسا وجدنا بعض المجتهدين من التابعين اجتهدوا في بعض المسائل وكانت لهم آراء تخالف قول الصحابي ومذهبه فيها مع علم صاحب الرأي بذلك ، وعدم إنكاره عليهم في هذه المخالفة ، ولو كان قول الصحابي حجة على غيره من المجتهدين لما ساخ للتابعي هذا الإجتهاد ولأنكر عليه الصحابي مخالفته لقوله .

فقول الصحابي إذن : الصادر عن الرأي والإجتهاد لا يكون مصدراً تشريعياً يجب اتباعه ولا تجوز مخالفته .

ينظر: قواطع الأدلة ، للسمعاني: ٢/٤٨٦-٤٨٩ ، المستصفى ، الغزالي: ١٦٥-١٦٥ ، الإحكام ،

للأمسدي : ٢١/٤ ، تحرير النتبيه ، للنووي : ص ٣١ ، كشف الأسرار ، لعبد العزيز البخاري : ٣٢٣/٣ ،

نهايــة الســول ، للإسنوي : ١/٩٥١-٩٥٥ ، التقييد والإيضاح ، لعبد الرحيم العراقي : ص٧٨١-٢٨٥ ،

الـــتعريفات ، لـــلجرجاني : ص١٧٣ ، شـــرح الكوكـــب ، لإبن النجار : ٢٠٨١-٤٨٠ ، إرشاد الفحول ، للشوكاني : ٢٠٨/٢-٢٧٢ ، القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب : ص٢٠٨ .

(١) التابعي في اللغة : من تبع الشيء تبعاً وتباعاً : سرت في إثره .

فالتابع : اسم فاعل من تبعة بمعنى مشى خلفه .

وجمعه : تابعون .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( تبع ) 7/1/7-747 ، معجم ابن فارس : مادة ( تبع ) 77/1 ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( تبع ) 77/1-11 .

التابعي في الإصطلاح: من لقى أحد الصحابة مؤمناً بالنبي - الله - ومات على الإسلام.

والتابعين على طبقات : الطبقة الأولى منهم : قوم لحقوا العشرة أو أكثرهم ؛ كسعيد بن المسيب ، وقيس بن أبي حازم .=

فإن كان / بالفارسية أرمى ، كانت به أولى ، ويكون الندب منهما (١) إلى ما هو به أرمى.

فإذا تقررت هذه الجملة ، لم يخل حال المتناضلين في عقد نضالهما (٢) من خمسة أحوال:

أحدها (٣): أن يشترطا فيه الرمى (٤) عن القوس العربية ، فعليهما أن يتناضلا بالعربيسة ، وليس لمواحد منهما أن يعدل عنها إلى الفارسية ؛ لأجل الشرط (٥) ، فإن

{[1117/3]

<sup>=</sup> والـــثانية : المخضـــرمون من التابعين هم : الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله – ﷺ – وأسلموا و لا صحبة لهم ، واحدهم : مخضرم كأنه خضرم أي قطع عن نظرائه الذين أدركوا الصحبة وغيرها منهم : أبو عمرو الشيباني ، وسويد بن غفلة .

والثالثة : من أكابر التابعين الغقهاء السبعة من أهل المدينة وهم : سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعسروة بــن الزبيــر ، وخارجة بن زيد ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار .

والرابعة : اختلف الناس في أفضل التابعين : فأهل المدينة يقولون : سعيد بن المسيب ، وأهل الكوفة يقولون : أويس القرني ، وأهل البصرة يقولون : الحسن البصري .

وسيدتا التابعين من النساء : حفصة بنت سيرين وعمرة بن عبد للرحمن وثالثتهما وليست كهما أم الدرداء

والخامسة : طبقة تعد في التابعين ولم يصبح سماع أحد منهم من الصحابة منهم إبراهيم بن سويد النخعي الفقيه ، وليس باير اهيم بن يزيد النخعي الفقيه ، وبكير بن عبد الله بن الأشج وغير هما .

يسنظر : معسرفة علوم الحديث ، للحاكم النيسابوري : ص٤١-٥٥ ، قواطع الأدلة ، للسمعاني : ١٩٩/٢-٤٩٧ ، مقدمــــة ابن الصلاح ، لأبي عمرو الشهرزوي : ص١٧٩-١٨١ ، التقييد والإيضاح ، لعبد الرحيم العراقي : ص٠٠٠- ٣٠٩ ، القاموس الغقهي ، لمعدي أبو جيب : ص٤٨ .

<sup>(</sup>١) منهما : ورد في ط (ع) : ٢٢٣/١٥ ، وط (م) : ٢٦٣/١٩ ( منها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٣ أ ، و (ن) : ل/١٦٧ أ .

<sup>(</sup>٢) نضسالهما : ورد فسي ط (ع) : ٢٢٤/١٥ ، وط (م) : ٢٦٣/١٩ ( نضسالها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٣ أ ، و (ن) : ل/١٦٧ أ ، ولأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٣) أحدهسا : ورد في ط (ع) : ٢٢٤/١٥ ( أحدهما ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١١٣/١ أ ، و (ن) : ل/١٦٧ أ ، وط (م) : ١٩٧/٦٢٧ .

<sup>(</sup>٤) السرمى : ساقطة من المخطوطة (ن) : ١٦٧/١ أ ، والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ١١٣/١ أ ، وط (ع): ٢٢٤/١٥ ، وط (م): ٢٦٣/١٩ .

<sup>(</sup>٥) المراد بالشرط هذا : ما اشترطاه من الرمي بالقوس العربية.

تراضيا معاً على العدول عن العربية إلى الفارسية جاز ؛ لأن موجب الشرط أن يلتزمه كل واحد منهما في حق صاحبه دون غيره.

والحال السثانية : أن يشترطا فيه الرمى عن القوس الفارسية ، فعليهما أن يتناضلا بالفارسية ، وليس لواحد منهما أن يعدل عنها إلى العربية ، فإن تراضيا معا بالعدول البها جاز .

والحال الثالثة : أن يشترطا أن يرمى أحدهما عن القوس العربية ، ويرمى الآخر عن القوس الفارسية ، فهذا جائز ، وإن اختلفت قوساهما ؛ لأن مقصود الرمي حذق الرامسي ، والآلة تبع .

ومثله في السبق إذا شرط أحدهما أن يتسابق على فرس ، والآخر على بغل ، لا يجــوز (١) وإن سَوَّى أبو إسحاق المروزي بينهما في الجواز ؛ لأن المقصود في السسبق المركوبان ، والراكبان تبع فلــزم التساوي فيــه ، ولم يلــزم التساوي في آلسة الرمسي (٢).

فعلى هذا ، ليس لواحد منهما أن يعدل عن الشرط في قوسه ، وإن ساوى فيها(٢) صاحبه لأجل شرطه ، فإن راضاه عليها جاز .

{[]\\\\]

<sup>(</sup>١) لأن تفاضل الأجناس معلوم ، وأنه لا يجرى البغل في شوط الفرس.

ينظر : المهذب ، للشيرازي : ٤١٤/١ ، المجموع ، للنووي : ٢/١٦ .

<sup>(</sup>٢) ونسص قول أبو إسحاق المروزي هو : ( .. أن التكافؤ في الإستباق غير معتبر بالتجانس ، وإنما هو معتبر بان يكسون واحد من المستبقين يجوز أن يكون سابقاً ويجوز أن يكون مسبوقاً ؛ فإن جوز ذلك بين فرس وبغل أو بين بعير وحمار جاز السبق بينهما ، وإن عُلم يقيناً أن أحدهما يسبق الآخر عند الإختبار لم يجز السبق بينهما ، ولو علم ذلك بين فرسين عتيق وهجين ، أو بين بعيرين عربي وبختي لم يجز السبق بينهما ، وكذلسك لو اتفق الفرسان في الجنس ، واختلفا في القوة والضعف فيمنع من الإستباق بينهما وهما في جنس واحد ، ويجوز بينهما وهما من جنسين مختلفين اعتباراً بالجوهر دون التجانس .. ) .

ينظر : المهذب ، للشيرازي : ١١٤/١-٤١٥ ، المجموع ، للنووي : ٥٣/١٦ .

<sup>(</sup>٣) فيهـــا : ورد فــي ط (ع) : ٢٢٤/١٥ ، وط (م) : ٢٦٤/١٩ ( فيهمــا ) والصواب ما أثبته كما في (ك): ل/۱۱۳ أ، و (ن) : ل/۱۳۷ ب.

والحال الرابعة : أن يشترطا أن يرمى كل واحد منهما عما شاء من قوس عربية أو {[\\\\\]} فارسية ، فيجوز لكل واحد منهما / أن يرمي عن أي القوسين شاء قبل الشروع في الرمي وبعده .

> فإن أراد أحدهما منع صاحبه من خياره ، لم يجز ، سواء تماثلا فيها أو اختلفا

والحال الخامسة: أن يطلقا العقد من غير شرط، فإن كان للرماة عرف في أحد القوسين ، حُمل عليه ، وجرى العرف في العقد المطلق (١) مجرى الشرط في العقد المقيد (۲) .

{ ل/١١٣ ب }

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (طلق ) ٢٥٨/١٦ ، معجم ابن فارس : مادة (طلق ) ٣٠٠/٣ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( طلق ) ١٨٩/٨ .

المطلق في الإصطلاح: هو ما دل على شائع في جنسه ، ومعنى هذا أن يكون حصة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر ، فيخرج من قيد الدلالة المهملات ، ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها ؛ لما فيها من التعيين ، إما شخصاً نحو زيد ، وهذا ، أو حقيقة نحو الرجل ، أو حصة نحو قوله تعالى : ﴿ نَعَصَى فَرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [ سورة المزمل : آية ١٦ ] ، أو استغراقاً نحو الرجال ، وكذا كل عام ولو نكرة نحو كل رجل ، ولا رجل .

وقيل : هو ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي ، من غير أن تكون له دلالة على شيء من قيوده ، والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود .

والخطاب إذا ورد مطلقاً لا مقيّد له يُحمل على إطلاقه ، وإن ورد مقيّداً لا مطلق له حُمل على تقييده .

ينظر : قواطع الأدلة ، للسمعاني : ١/٢٨٤ ، المحصول ، للرازي : ج١/ق٢/١٦٥ ، الإحكام ، للآمدي : -8-7/7 ، شرح الكوكب ، لإبن النجار : -8-7/7 ، إرشاد الفحول ، للشوكاني : -8-7/7 .

(٢) المقيد في اللغة : قال ابن فارس : القاف والياء والدال كلمة واحدة وهي : القيد وهو معروف ثم يستعار في کل شيء يَخبس .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (قاد ) ٢٤٦/٩ ، معجم ابن فارس : مادة (قيد ) ٤٤/٥ ، لسسان العرب ، لإبن منظور : مادة (قيد ) ٢٦٨/١١ .

المقيد في الإصطلاح: هو ما دل لا على شائع في جنسه.

وقيل : هو ما دل على الماهية بقيد من قيودها ، أو ما كان له دلالة على شيء من القيود .

وقيل : هو ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه نحو قوله تعالى : ﴿شَهْرُ مُنَابَعُين ﴾ [سورة المجادلة: أبة } ].

والخطاب قد يرد مطلقاً في موضع ومقيّداً في موضع ينظر في ذلك :=

<sup>(</sup>١) المطلق في اللغة : من الطلق وهو يدل على : التَّخاية والإرسال أي الإنفكاك من القيد .

وإن لـم يكن للرماة فيه عرف معهود ، فهما بالخيار فيما اتفقا عليه من أحد القوسين إذا كانا فيها متساويين ؛ لأن مطلق العقد يوجب التكافؤ .

{ال/۱۱۲ ب}

- فإن اختلف السبب واختلف الحكم جميعاً ؛ مثل ما ورد من تقييد الصيام بالنتابع في كفارة القتل ، وإطلاق الإطعام في الظهار ؛ لم يُحمل أحدهما على الآخر ، بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه ؛ لأنهما لا يشتركان في نفظ ولا في معنى .

وإن كان ورودهما في حكم واحد وسبب واحد ؛ مثل أن يذكر الرقبة مطلقة في كفارة القتل ، ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل . كان الحكم للمقيد وبُني المطلق عليه ، ويصير كأن الوارد حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوف بيانه في الموضع الآخر .

وأما إذا ورد المطلق والمقيَّد في حكم واحد وسببين مختلفين ؛ مثل ما وردت الرقبة مطلقة في كفارة الظهار ومقيّدة بالإيمان في كفارة القتل ؛ فعند المذهب الشافعي وأكثر الحنابلة يُحمل المطلق على المقيد .

شروط حمل المطلق على المقيد سبعة وهي :

الشرط الأول: أن يكون المقيد من باب الصفات ، مع ثبوت الذوات في الموضعين ، فأما في إثبات أصل الحكسم ، مسن زيسادة أو عدد فلا يحمل أحدهما على الآخر ، وهذا كإيجاب غسل الأعضاء الأربعة في الوضدوء ، مع الاقتصار على عضوين في التيمم ، فإن الإجماع منعقد على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضدوء ، حتى يلزم التيمم في الأربعة الأعضاء ، لما فيه من إثبات حكم لم يذكر ، وحمل المطلق على المقيد يختص بالصفات .

الشــرط الثاني : أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد ، كإشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والوصية ، وإطلاق الشهادة في البيوع وغيرها ، فهي شرط في الجميع .

الشرط الثالث : أن يكون في باب الأوامر والإثبات ، أما في جانب النفي والنهي فلا ؛ فإنه يلزم منه الإخلال باللفظ مع نتاول النفي والنهي ، وهو غير سائغ .

الشرط الرابع: أن لا يكون في جانب الإباحة .

الشرط الخامس: أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل ، فإن أمكن بغير إعمالهما فإنه أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما.

الشرط السادس : أن لا يكون المقيد ذكر معه قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك القدر الزائد ، فلا يحمل المطلق على المقيد ههذا قطعاً .

الشرط السابع: أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد، فإن قام دليل على ذلك فلا تقبيد.

ينظر: قواطع الأدلة ، للسمعاني : ٢/٧١ - ٤٨٣ ، المستصفى ، للغزالي : ٢/١٨٥ ، المحصول ، للرازي : ج الق ينظر : قواطع الأدلة ، للسمعاني : 7/8-8 ، المستصفى ، للغزالي : 7/8-8 ، الرشاد 7/8-8 ، الشاد الفحول ، للشوكاني : 7/8-8 .

وإن اختلفا ، لم يقرع بينهما ؛ لأنه أصل (١) في العقد ، وقيل لهما :

أن اتفقتما و إلا فسخ (7) العقد بينكما (7).

فأما القوس <sup>(٤)</sup> الدودانية فهي: القوس التي لها مجرى يمر السهم فيه ، ومنها قوس الرجل ، وإن كان أغلبها قوس اليد .

فالفسخ : فسخ الشيء يفسخه فسخاً فانفسخ : نقضه فانتقض .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( فسخ ) ١٨٦/٧ ، معجم ابن فارس : مادة ( فسخ ) ٥٠٣/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( فسخ ) ٢٦٠/١٠ .

الفسخ في الشرع : هو رفع العقد من حينه ، وقلْبُ كُلُّ من العوضين إلى دافعه .

والفرق بين الفسخ والإبطال :

أن الإبطال : يحدث أثناء قيام التصرف وبعده ، ويحصل في العقود والتصرفات والعبادة .

أما الفسخ : فإنه يكون غالباً في العقود والتصرفات ، ويقل في العبادة ومنه :

فسسخ الحج إلى العمرة ، وفسخ نية الفرض إلى النفل ، ويكون في العقود قبل تمامها ؛ لأنه فك ارتباط العقد أو التصرف .

والفسخ القولي للعقد في مجلة الأحكام العدلية المادة القانونية (٣٠٣) : هو كل لفظ يدل على عدم الرضى ، كفسخت ، وتركت .

والفسخ الفعلي للعقد في مجلة الأحكام العدلية المادة القانونية (٣٠٤) : هو كل فعل يدل على عدم الرضى ، كمسا لسو كان البائع مخيَّراً ، وتصرف بالمبيع تصرف المُللّكِ ؛ كأن يعرض المبيع للبيع ، أو يرهنه ، أو يؤجره ، كان فسخاً فعلياً للبيع .

ولقد عرّف ابن نجيم الفسخ بأنه : حل رابطة العقد .

وعند القرافي بأنه : قلب كل واحد من العوضين لصاحبه .

يسنظر : الفروق ، للقرافي : ٢٦٩/٣ ، الأشباه والنظائر ، لإبن نجيم : ص٤٠٢ ، القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب : ص٢٨٥ .

(٣) بينكما : ساقطة من المخطوطة (ن) : ل/١٦٧ ب والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٣ ب ، وط (ع) : ٢٢٤/١٥ ، وط (م) : ٢٦٤/١٩ .

(٤) القوس : ساقطة من المخطوطة (ن) : ل/١٦٧ ب والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٣ ب ، وط (ع) : ٢٢٤/١٥ ، وط (م) : ٢٦٤/١٩ .

<sup>(</sup>١) أصل : ورد في ط (م) : ٢٦٤/١٩ ( الأصل ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٣ ب، و (ن) : ل/١٦٧ ب، وط (ع) : ٢٢٤/١٥ .

<sup>(</sup>٢) الفسخ في اللغة : قال ابن فارس : الفاء والسين والخاء كلمة ندل على نقض شيء .

فيجوز أن يناضل بعضهم بعضاً إذا اتفقوا ، ولا يجوز أن يتناضل الرجلان أحدهما قائم ، والآخر جالس إلا عن تراض ، فيلزم تساويهما في القيام والجلوس . فإن اختلفا ، أعتبز فيه الأغلب من عرف الرماة .

ولا يجوز أن يناضل أهل النشاب أصحاب الجلاهق (١) لإختلاف الصفة فيها ، وأنه ليس الحذق (1) بأحدهما حذقاً (1) بالآخر (1) .

<sup>(</sup>١) الجلاهق : القوس التي يُرمَى عنها الطير بالطين المدَوَّر المُدَمَلَقُ واحدته : جُلاهقة .

يسنظر : الزاهسر ، للأزهسري : ص١٧٩ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( الجلاهق ) ٢٩٨/٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( جلهق ) ٣٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) حنقاً : ورد في ط (ع) : ٢٢٤/١٥ ، وط (م) : ٢٦٤/١٩ (حنفاً ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٦٣ ب ، و (ن) : ل/١٦٧ ب .

<sup>(</sup>٤) يــنظر لهــذه المسألــة فــي : شرح أبي الطيــب الطبري : ل/١٠ أ - ١٠ ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١١ ب ، الــتهذيب ، للبغوي : ٨٥/٨ ، البيان ، للعمراني : ٢٠/٤ - ٤٤١ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٢/٧٤ - ٤٤٠ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣٣٢-٢٣٢/٤ .

#### ( ٣٥ ) مسألة : [ التساوي في النضل ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( ولا يجوز أن ينتضل رجلان وفي يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر )) (۲) .

اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه:

أحدها: يسريد أنه لا يجسوز أن يتناضللا على أن يصيب أحدهما عشرة من عشرت من عشرين ، / ويصليب الآخر عشرة من ثلاثين ، فيكون رشق أحدهما أكثر من (الفي يد أحدهما )) أي: في حق أحدهما .

وإنما لم يجز التفاضل في عدد الرشق الذي يجب فيه التماثل (7) ؛ لأنه إن نضل ، فلكثرة (2) رميه لا بحسن صنيعه (3) . (7)

<sup>(</sup>١) - [رحمسه الله] - : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٧ ب ، وط (م) : ٢٦٤/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١٩٣ ب ، وط (ع) : ٢٢٥/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : 0/1 ب ، والمختصر (d) : 0.00

<sup>(</sup>٣) النمائل : مأخوذ من مثل : وهي كلمة تسوية والفرق بين المماثلة والمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين ؟ لأن التساوي هو : التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص ، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين .

ينظر : لسان العرب ، الإبن منظور : مادة ( مثل ) ٢١/١٣ ، التعريفات ، الجرجاني : ص ٩١ .

<sup>(</sup>٤) فلكثرة : ورد فسي ط (ع) : ٢٢٥/١٥ ( فللكثـرة ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٤ أ ، و (ن) : ل/١٦٧ ب ، وط (م) : ٢٦٤/١٩ .

<sup>(°)</sup> لا بحســن صنيعه : ورد في ط (ع) : ٢٢٥/١٥ ( لا بحسب صنعه ) ، وورد في ط (م) : ٢٦٤/١٩ ( لا بحسب ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١١٤/١ ، و (ن) : ١٦٧/١ ب .

<sup>(</sup>٦) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ١/٠١ ب ، المهذب ، الشير أزي : ١٩/١ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ١/١١ ب - ١٢ أ ، البيان ، العمر اني : ٤٤٨/٧ .

والوجه الثاني: لا يتناضلا (١) على أن يصيب أحدهما خمسة من عشرين ، ويصيب الآخر عشرة من عشرين (٢) . فلا يجوز لما نكرنا من التعليل بالتفاضل فيما يوجب التماثل ، وأنه إن نضله فلقلة إصابته ، لا بحسن صنيعه .

والوجه الثالث: إن من عادة حذاق الرماة إذا رموا أن يأخذوا في اليد اليُمنى (٣) بين الخنصر (٤) والسبابة (٥) سهماً أو سهمين معداً للرمي ، فأراد الشافعي بهذا: أن لا يجوز أن يتناضل على أن يكون في يد أحدهما إذا رمى سهم واحد ، وفي يد الآخر سهمان ؛ لأن كثرة السهام في اليد مؤثر في قلة الإصابة ؛ لأنه إن نضل فلقلة المانع (١) من إصابته ، لا بحسن صنيعه .

ويكون المراد باليد : الكف (٢) ذات الأصابع .

{[1112/3]

<sup>(</sup>۱) لا ينتاضلا : ورد في ط (م) : ٢٦٤/١٩ ( لا ينتاضلان ) وللصدواب ما أثبته كما في للمخطوطة (ك) : ل/١١٤ أ ، و (ن) : ١٦٧ ب ، وط (ع) : ٢٢٥/١٥ .

<sup>(</sup>٢) العبارة في قوله [ويصيب الآخر عشرة من عشرين ] ساقطة من المخطوطة (ن): ل/١٦٧ ب والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك): ل/١١٤ أ، وط (ع): ٢٢٥/١٥، وط (م): ٢٦٤/١٩.

 <sup>(</sup>٣) النُمسنى : ورد فسي ط (ع) : ١٥/١٥ ( الميمن ) والصواب كتابتها كما أثبتها وكما في المخطوطة (ك) :
 الرادا أ ، و (ن) : ل/١٦٨ أ ، وط (م) : ٢٦٥/١٩ .

<sup>(</sup>٤) الخنصر : الإصبع الصغرى ويجمع خناصر .

ينظر : تهنيب اللغة ، للأزهري : مادة (خنصر) ٢٦٠/٧ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (خنصر ) ٢٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) السبابة : سبق بيانها في ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٦) المانع : سبق بيانه في ص٢٩٢ .

<sup>(</sup>٧) الكف : كف البد ويجمع كفوف .

قال ابن فارس : الكاف والفاء أصل صحيح يدل على قبض وانقباض . من ذلك الكف للإنسان ؛ سميت بذلك لأنها تقبض الشيء .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (كف ) ٤٥٤/٩ ، معجم ابن فارس : مادة (كف ) ١٢٩/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (كفف ) ١٢٤/١٢ .

#### ( ٣٦ ) مسألة : [ إذا وقع التفاضل في عقد النضال ] .

قــال الشافعي -- [ رحمه الله ] -- (۱) : (( ولا على أن يحسب خاسقه خاسقين والآخر خاسقُ )) (۲) .

وهذا صحيح ؛ لأن عقد النصال يوجب النساوي ، فإذ وقع فيه التفاضل ، بأن يكون خَاسِقُ أحدهما خاسقين ، وخاسق الآخر خاسقاً واحداً ، بطل به العقد لدخول التفاضل فيه ، وأنه إن (٣) نضل فلمضاعفة خواسقه ، لا بحسن صنيعه .

رولو شرطا في القرع أن يكون خاسق كل واحد منهما قارعين جاز ؛ لأنهما قد تساويا في مضاعفة خواسقهما (٤) .

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ل/١٦٨ أ، وط (م): ٢٦٥/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): لـ /١١٤ أ، وط (ع): ٢٢٥/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ١/٧ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) إن : ساقطة من ط (ع) : ٢٢٥/١٥ ، وط (م) : ٢٦٥/١٩ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) :
 ل/١١٤ أ ، و (ن) : ل/١٦٨ أ .

<sup>(</sup>٤) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ١٠/١ ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : ١٢/١ أ .

#### ( ٣٧ ) مسألة : [ كيفية التفاضل في الخاسق ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( ولا على أن لأحدهما خاسقاً (۲) ثابتاً لم يرم به ، ويحسب لم مع خواسقه ، ولا على أن يطرح من خواسقه خاسق (7) ، ولا على أن خاسق أحدهما خاسقان )) (3) .

وهـذا كمـا قال ؛ لأن من احتسب لـه بخاسق لم يصبه ، يصير مفضلاً به على صاحبه ، فإن نضل فلتفضيله لا بحسن صنيعه .

ومن أسقط لــه خاسق قد أصابه يصير به مفضولاً إن نُضل ، فلحط إصابته لا لسوء صنيعه .

فيكون العقد باطلاً في كلا(0) الأمرين 2 لعدم التساوي بين المتناضلين (1). (1)

<sup>(</sup>١) [رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٨ أ ، وط (م) : ٢٦٥/١٩ ولم يرد في المخطوطـة (ك) : ل/١١٤ ب ، وط (ع) : ٢٢٥/١٥ .

<sup>(</sup>٢) خاسقاً : ساقطة من ط (ع) : ٢٢٥/١٥ ، وط (م) : ٢٦٥/١٩ والصنواب إثباتها كما في المختصر (خ) : ل/٢ ب ، والمختصر (ط) : ص٣٧٩ ، والمخطوطة (ك) : ك/٢١٤ ب ، و (ن) : ك/١٦٨ أ .

<sup>(</sup>٣) ذكرت المسألة إلى هنا في المخطوطة (ك): ل/١١٤ ب، و (ن): ل/١٦٨ أ.

<sup>(</sup>٤) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : b/7 + -7 أ ، والمختصر (ط) : b/7 + -7 .

<sup>(°)</sup> في كلا : ورد في ط (ع) : ٢٢٥/١٥ ، وط (م) : ٢٦٥/١٩ (على ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٦٨ ب ، و (ن) : ل/١٦٨ أ .

<sup>(</sup>٦) المتناضلين : ورد في ط (ع) : ٢٢٥/١٥ ، وط (م) : ٢٦٥/١٩ ( المتفاضلين ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك): ل/١١٤ ب ، و (ن) : ل/١٦٨ أ .

<sup>(</sup>٧) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٠ يب .

# ( ٣٨ ) مسألة : [ بيان مكان الغرض ، وتحديد عدد الرمي ، و مسألة ] .

قال الشافعي – [رحمه الله] – (۱): ((ولا على أن يرمي أحدهما من غرض والآخر من أقرب منه ، إلا في غرض واحد وعدد واحد )) (۲).

وهذا كما قال ؛ لأن موجب العقد يقتضي التساوي فيه ، فإن وقع التفاضل فيه أفسده .

ومسن التفاضل : اختلاف الهدف في القرب والبعد ، فيشترطا أن يرمي أحدهما من مائتي ذراع (٣) ، ويرمي الآخر من أقل منها أو أكثر ، لم يجز للتفاضل.

ولكن لو كانت قوس أحدهما عربية يصيب من مائة ذراع (<sup>1)</sup> ، وقوس الآخر فارسية يصيب من مائتي ذراع ، فشرطا هذا التفاضل لإختلاف القوسين ، لم يخل حالهما من أمرين :

أحدهما : أن يشترطا الخيار في كل واحد من القوسين ، فيجوز هذا التفاضل ؛ لأن لكل واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه إذا عدل إلى قوسه .

والسثاني: أن يشترطا أحدهما / بالعربية ولا يعدل عنها ، ويرمي الآخر بالفارسية ولا يعدل عنها ، ويرمي الآخر بالفارسية ولا يعدل عنها ، فيُمنع هذا التفاضل من جواز التناضل (٥) ؛ لأنه لا يقدر كل واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه (٦) .

<sup>(</sup>١) -- [رحمه الله ] - : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٨ أ ، وط (م) : ٢٦٥/١٩ ، ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١٤٤ ب ، وط (ع) : ٢٢٦/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ١/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) مائتي ذراع = ٩٢٤٠ سم .

<sup>(</sup>٤) مائة ذراع = ٢٦٢٠ سم .

<sup>(°)</sup> التناضل : ورد في المخطوطة (ن) : ك/١٦٨ أ ( التفاضل ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك/١١٥ أ ، وط (ع) : ٢٦٦/١٥ ، وط (م) : ٢٦٦/١٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر لهــذه المسألة في : المهذب ، للشيرازي : ١٨/١ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٢٠/١٠ ، المجموع ، للنووي : ٨١-٨٠-٨٠ .

ومـن التفاضل المانع: أن يكون ارتفاع الشن في رمي أحدهما ذراعاً (1)، وارتفاعه في رمي الآخر باعاً (1)، فلا يصبح العقد.

ومن التفاضل المانع: أن تكون إصابة أحدهما في الشن وإصابة الآخر في الدارة التي في الشن ، فلا يصنح العقد .

فإن كان ذلك لإختلاف القوسين ، فعلى ما قدمناه من خيار هما في الأمرين . (١١١٥)

<sup>(</sup>١) الذراع: سبق بيانه في ص١٦٨.

<sup>(</sup>٢) الباع : هو البَوْعُ والبُوع وهو : مسافة ما بين الكغين إذا بسطتهما .

أي الباع هو : قدر مَدِّ اليدين وما بينهما من البدن .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري مادة (باع): ٣١٨/١ ، معجم ابن فارس : مادة (بوع) ٣١٨/١ ، لمان العرب ، لإبن منظور : مادة (بوع) ٥٣٨/١ .

#### ( ٣٩ ) مسألة : [ الحكم إذا سقط تعيين ما بلزم تعيينه

#### في عقد السبق والرمي ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (١) : (( ولا على أن يرمي بقوس أو نبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدلها )) (١) .

قد مضى فرق ما بين السبق والرمي : بأن المقصود فراهة الفرسين في  $\binom{7}{}$  السبق ، والمقصود في  $\binom{1}{}$  الرمى : حذق الراميين .

فصار الفرس في السبق أصلاً والراكب تبعاً ، فلزم تعيين الفرس ، ولم يلزم تعيين الراكب .

وصدار الرامي في النضل أصلاً والقوس تبعاً ، فلزم تعيين الرامي ولم يلزم تعيين القوس .

ف إن أسقط تعيين ما يازم تعيينه من الفرس (٥) في السبق ، والرامي في النضال ، بطل العقد .

وإن عين من المن يلزم تعيينه من الراكب في السبق أن لا يركب غيره ، والقوس في النضال أن لا يرمي عن غيرها ، لم يتعين اعتباراً بحكم أصله ، ونظر في التعيين :

{1110/0}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٨ ب ، وط (م) : ٢٦٦/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١١٥ أ ، وط (ع) : ٢٢٦/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ١/٦ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) الفرسين في : ورد ط (ع) : ٢٢٦/١٥ ، وط (م) : ٢٦٦/١٩ ( القوسين من ) وهو تصحيف والصواب ما
 أثبته كما في (ك) : ل/١١٥ أ ، و (ن) : ل/١٦٨ ب .

<sup>(</sup>٤) فسي : ورد فسي ط (ع) : ٢٢٦/١٥ ، وط (م) : ٢٦٦/١٩ ( من ) والصسواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٥ أ ، و (ن) : ل/١٦٨ ب .

<sup>(°)</sup> الفرس : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٨ ب ، وط (ع) : ٢٢٦/١٥ ، وط (م) : ٢٦٦/١٩ ( القوس ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٥ أو لأن المدياق يقتضي ذلك .

فان خرج مخرج الشرط الذي حُمل عليه العقد ، فقال : على أن لا يركب { [ [] ( ) ( ) [ ] } إلا هــذا الفــارس ، / وعلى أن لا يُرمى إلا عن هذه القوس ، بطل العقد في السبق والنضال ؛ لأنه صار معقوداً على شرط غير لازم.

وإن خرج مخرج المذكور في العقد ، فقال : و (١) يركب هذا الفارس ، ويرمي عن هذه القوس ، كان العقد في السبق والنضال جائزاً ، وله أن يبدل الراكب بغيره إذا كان في مثل (٢) ثقله لعلة ولغير علة ، ويبدل القوس بغيرها إذا كانت من جنسها لعلة ولغير علة (٢).

{ ل/١١٥ ب }

<sup>(</sup>١) و : ساقطة مسن ط (م) : ٢٦٧/١٩ والصسواب إثباتهما كما في المخطوطة (ك) : ١١٥/١ ب ، و (ن) : ل/١٦٨ ب، وط (ع): ١٦٨/٧٠ .

<sup>(</sup>٢) مــنل : ورد في المخطوطة (ن) : ١٦٨/١ ب ( مثله ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١١٥/١ ب ، وط (ع): ۲۲۷/۱۵ ، وط (م): ۲۲۷/۱۹ .

<sup>(</sup>٣) يسنظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١١ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٢ أ ، روضة الطالبين ، النووي : ٥٤٢-٥٤٣ ، المجموع ، النووي : ٧٦/١٦ .

### ( ٤٠ ) مسألة : [ الزيادة في القرع ، وبيان أقوال الرماة فيه ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (١) : (( ومن الرماة من زعم أنهما إذا سميًا قـرعاً يستبقان إليه ، فصارا على السواء ، أو بينهما زيادة سهم ، كان للمسبق أن يزيد في عدد القرع ما شاء (٢) .

ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد في عدد القرع ، ما لم يكونا سواء .

ومنهم من زعم أنه ليس له أن يزيد بغير رضا المسبق.

قال المزني: وهذا أشبه (<sup>۳)</sup> بقوله: ما لم يكن سباقهما بالخيل و لا في الرمي في الإبتداء ، إلا بإجتماعهما على غاية واحدة ، فكذلك في القياس لا يجوز لأحدهما أن يزيد إلا بإجتماعهما على زيادة واحدة . وبالله التوفيق )) (<sup>1)</sup> .

قد ذكرنا في لزوم عقد السبق والرمي قولين:

أحدهما : أنه لازم كالإجارة .

والثاني: أنه جائز وليس بلازم ، كالجعالة .

ويترتب عليهما (٥) مسألتان:

إحداهما (٦): في فسخ العقد .

{ب ١١٥/١}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٦٨ ب ، وط (م) : ٢٦٧/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ك/١١٥ ب ، وط (ع) : ٢٢٧/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ذكرت المسألة إلى هذا في : ط (م) : ٢٦٧/١٩ .

<sup>(</sup>٣) ذكرت المسألة إلى هنا في : المخطوطة (ك) : ١٥/١ ب ، والمخطوطة (ن) : ١٦٨/١ ب .

<sup>(</sup>٤) إلى هنا وردت المسألة في : المختصر (خ) : ل/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٧٩-٣٨٠ ، وط (ع) : ٢٢٧/١٥ . وينظر لهذه المسألة في: شرح أبي الطيب الطبري :ل/١١ أ – ١١ ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٢ ب – ١٣ أ .

<sup>(</sup>٥)عليهما : ورد في المخطوطة (ن) : 0/17/1 ب ، وط (ع) : 0/17/1 ، وط (م) : 0/11/1 (عليها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : 0/11/1 ب .

<sup>(</sup>٦) احداهما : ورد فسي ط (ع) : ٢٢٧/١٥ ( احدهما ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ام١١٥ ب، و (ن) : ل/١٦٨ ب، وط (م) : ٢٦٧/١٩ .

والثانية: في زيادة الشرط (١).

فأما الأولى: في فسخ العقد (Y)، فإن اجتمعا عليه صبح، وهل الفسخ إقالة (Y) مراضاة أو فسخ خيار ؟ على القولين:

(١) [والسثانية: فسي زيسادة الشسرط]: هذه الجملة ساقطة من ط (ع): ٢٢٧/١٥، وط (م): ٢٦٧/١٩، والسئانية : فسي زيسادة الشسرط]: هذه الجملة ساقطة من ط (ع): ١٦٨/١٥ ب

(٢) [فأمسا الأولى : فسي فسسخ العقد ] : هذه الجملة ساقطة من ط (ع) : ٢٢٧/١٥ ، وط (م) : ٢٦٧/١٩ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ١٥/١٥ ب ، و (ن) : ١٦٨/١ ب .

(٣) الإقالة في اللغة : مصدر أقال وربما قال بغير ألف ، وهي لغة قليلة ، ومعناه الرفع والإزالة .

ومنه الإقالة في البيع ؛ لأنها رفع العقد .

يسنظر : تهذيب اللغسة ، للأزهري : مادة (لقي) ٣٠٧/٩ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (قيل) ٣٠٥/١ ، القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب : ص٣١٢ .

الإقالة في الشرع: رفع العقد وإزالته برضى الطرفين - وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء لكنهم اختلفوا في اعتسبارها فسخاً أو عقداً جديداً - كتقايلنا البيع أو يقول أحدهما: أقلته، ويقبل الآخر، إذا فلابد في الإقالة من رضا العاقدين معاً بها، فليس لأحدهما أن يستبد بها وحده.

وهي في هذا تخالف الفسخ بالخيار ، إذ لمن هو له أن يفسخ البيع إن شاء من غير توقف على رضا صاحبه .

والغرق بينهما : أن الخيار يجعل العقد غير لازم في حق من هو له .

وأمــا الإقالــة فلا تكون إلا حيث يكون العقد لازماً لهما ، لكنها تشبه الخيار ، من جهة أنهما لا يدخلان إلا عقود المعاوضات المالية اللازمة القابلة للفسخ .

والإقالسة جائزة شرعاً ؛ لأن العقد حقهما ، وآثاره المترتبة عليه وقف عليهما فلهما رفعه . بل هي مندوبة ؛ لأنها غالباً لا تكون إلا تحت ضغط الحاجة والرسول - شلا - يقول : (( من أقال مسلماً أقال الله عثرته )) [ وهذا الحديث في : سنن أبسي داود : كتاب البيوع : باب في فضل الإقالة ، حديث رقم (٣٤٦٠) ٢٧٤/٣ ، ومستدرك الحاكم : كتاب البيوع : ٢٥٤ وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ] . فالإقالة بعد البيع جائزة وهي : أن يقول المتبايعان : تقايلنا أو تفاسخنا العقد .

أو يقسول أحدهما : أقلت ، فيقول الآخر : قبلت أو أجزت . ولابد من رضاهما - كما ذكرت - ولا يختص بحالة الندم .

وإذا نَدِم أحدهما على ما أشترى ، يستحب اللَّخر أن يقيله ، ولا يجب .

ولا يشترط تسمية الثمن في الإقالة.

ولو تقايلا بأكثر من الثمن ، أو أقل ، أو بجنس آخر ، أو وصنف آخر فالإقالة فاسدة والبيع بحاله . وهل الإقالة بيع أم فسخ ؟ فيه قولان :

قال في القديم ، وبه قال مالك - رحمه الله - : بيع ؛ لأنه تمليك بالتراضى .

وقال في الجديد - وهو المذهب - : فسخ ، بدليل اختصاصها بالثمن الأول .

وثو كان بيعاً جديداً ، لجاز بغير الثمن الأول ، ومع غير البائع .=

أحدهما : يكون إقالة مراضاة ، إن قيل : بلزومه كالإقالة في البيع والإجارة .

والثاني: فسخ خيار ، إن قيل: بجوازه ، كالفسخ في القراض (١) والجعالة .

(ل/١١٥ ب)

= وهل يجوز قبل القبض ؟

فقد قيل : إن قلنا : بيع ، لا يجوز .

وإن قلنا : فسخ ، يجوز .

وقيل : يجوز قولاً واحداً قبل القبض ، ويكون فسخاً .

وقد قال الشافعي : الإقالة فسخ بيع فلا بأس بها قبل القبض لأنها إيطال عقدة البيع بينهما والرجوع إلى حالهما قبل أن يتبايعا .

ومن بعض فروع الإقالة :

أن يتجدد بها الشفعة إن قلنا : بيع .

وإن قلنا : فسخ ، فلا يتجدد .

ونــو تــلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة أو تعيب إن قلنا : فسخ ، يغرم المشتري قيمته إذا تلف أقل ما كان من يوم البيع إلى يوم القبض ، وإن تعيب يغرم أرش العيب .

وإن قلنا : بيع ، فإن تلف فهو كتلف المبيع في يد البائع ، نتفسخ الإقالة والبيع بحاله .

وإن تعيب ، فالبائع بالخيار : إن شاء أجاز الإقالة ، ولا شيء له ، وإن شاء فسخ ، وأخذ الثمن .

ينظر : الأم ، للشافعي : ٩٣/٣ ، الزاهر ، للأزهري : ص١٤٧ ، الحاوي ، للماوردي : ٧٠-٦٩/٧ ، التهذيب ، للبغوي : ٤٩٤-٤٩٤ ، البيان ، للعمراني : ٥١/٥١-٤٥١ .

(١) القِسراض في اللغة : بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع ؛ سُمّي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعةً من ماله يتصرف فيها ، وقطعة من الربح .

وسُمِّي القِراض مُضاربةٌ لأن العامل يضرب به في الأرض للإتجار .

يقال : ضرب في الأرض ؛ أي سافر . قال الأزهري : أهل الحجاز يسمونه قراضاً ؛ والعراق : مضاربة . يسنظر : الزاهسر ، للأزهسري : ص١٦٤ ، معجم ابن فارس : مادة (قرض) ٧٢/٥ ، تحرير التنبيه ، للسنووي : ص٢٣٨ ، لسان العرب ، لابن منظور : مادة (قرض) ١١/١١١-١١٢ ، القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب : ص٣٠٠٠ .

القِــراض فـــي الشرع: أن يدفع الرجل إلى الرجل عَيْناً أو وَرِقاً ويأذن لـــه بأن يتجر فيه ، على أن الربح بينهما على ما يتشارطانه .

وأجاز الشرع القراض لعموم قوله تعالى : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِوَالتَّقُوَى ﴾ [ سورة المائدة : آية ٢ ] . وهذا عموم فسي المعاملات لوجود الحاجة اليها ، والتحقق المصلحة فيها لكل من صاحب المال والعامل فيه ؛ لأن الدّين يرعى المصالح ويقرُها .

قسال ابسن حزم في مراتب الإجماع - كما في تلخيص الحبير ، لإبن حجر : (٦٧/٣) - : ( .. كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة حاشا القراض ، فما وجدنا له أصلاً ألبته ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ،-

وإن انفرد أحدهما بالفسخ ، فإن قيل : بلزومه / كالإجارة لم يكن لـــه التفرد بالفسخ .

والذي نقطع به أنه كان في عصره - \$ - ، فعلم به وأقرَّه ، ولو لا ذلك لما جاز وعليه العمل من عصر
 الصحابة ومن بعدهم .. ) وقال ابن هبيرة : اتفقوا على جواز القراض وأركان القراض سئة وهي :

١- رأس المال وشرائطه أربعة وهي : أن يكون نقداً معيناً معلوماً مسلماً .

٣- الربح وشرائطه أربع وهي : أن يكون مخصوصاً بالعاقدين مشتركاً مطوماً بالجزئية لا بالتقدير .

٤- الصيغة وهي أن يقول : قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين فيقول قبلت .

الركن ٥ و ٦ العاقدان : ولا يشترط فيهما إلا ما يشترط في الوكيل والموكل .

وللقراض الصحيح خمسة أحكام:

الحكــم الأول : أن العامل كالوكيل في تقييد تصرفه بالغبطة فلا يتصرف بالغبن ولا بالنسيئة بيعاً ولا شراء إلا بالإذن .

الحكم الثاني: ليس لعامل القراض أن يقارض عاملاً آخر بغير إنن المالك .

الحكم الثالث : ليس للعامل أن يسافر بمال القراض إلا بالإذن فإنه خطر فإن فعل نفذت تصرفاته واستحق الربح ولكنه ضامن بعدوانه .

الحكم الرابع : اختلف القول في أنه هل يملك الربح بمجرد الظهور أم يقف على المقاسمة .

الحكم الخامس : الزيادة العينية كالثمرة والنتاج محسوب من الربح وهو مال القراض .

والقِراض جائز ينفسخ بفسخ أحدهما وبالموت وبالجنون .

ومـــال القِــراض يكون أمانة في يد العامل ؛ يجب عليه حفظه ولا يعرضه للهلاك ، ولا يجوز أن ينفق منه شيئاً على نفسه ، ولا كِسرة يدفعها إلى المتّقاءِ .

وإذا تسلف مسال القراض في يد العامل: لا ضمان عليه ؛ لأنه أمين ، ثم إن تلف كله بآفة سماوية: ارتفع القسراض ، سواء تلف بعدما شرع في العمل ، أو قبله ولا شيء للعامل ولا عليه ، وإن تلف بعضه نُظر: إن تسلف بعد الشروع في العمل والتصرف : فهو بمنزلة الخسران ، يجبر بالربح ، حتى لو دفع إليه مائة ، فربح عليها خمسين ، ثم تلف منها مائة ، ثم ربح بعده خمسين : فكلها رأس المال .

وإن تلف قبل الشروع في العمل فيه وجهان :

أحدهما : يجبر ذلك من الربح ، كما لو تلف بعد الشروع في العمل .

والثاني: لا يجبر ، بل يجعل كأنه لم يدفع لليه إلا بقدر ما بقي ؛ لأن للعقد لم يتأكد إلا بالشروع في العمل . ينظر : الأم ، للشافعي : ٤/٥-١٠ ، الزاهر ، للأزهري : ص١٦٤ ، الوجيز ، للغزالي : ٢٢١/١-٢٢٦ ، السين ، للأزهري : ٣٩٤-١٩٩ ، الإقصاح ، لإبن هبيرة : ٢/٧ ، السين ، للعمراني : ١٩٩-١٨١/٧ ، البين هبيرة : ٢/٧ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ٣٩٧/٣-٤١ .

وإن قيل : بجوازه كالجعالة ، فإن كان (١) قبل الشروع في العمل جاز لمه الفسخ ، وإن كان بعده وقبل الغلبة : فإن كانا (٢) متساويين أو (٣) متقاربين لإستوائهما في الإصابة ، أو فضل أحدهما على الآخر بسهم ، كان لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ ، وهو فسخ خيار وليس بإقالة .

و إن تفاضــــلا فـــي الإصابة ، وظهرت على أحدهما للآخر قبل تمامهما (٤) ، فإن فسخ من ظهر أنه غالب جاز ، وإن فسخ من ظهر أنه مغلوب ، ففي جوازه قولان : أحدهما : يجوز لإستوائهما في خيار العقد .

والثاني : لا يجوز لئلا يضاع على الغالب ما يلوح من وجوب حقه .

وأما المسألة الثانية : في زيادة الشرط وهو : أن يعقداه على إصابة عشرة من عشرين ، في عشرين ، أو يجعل إصابة عشرة من ثلاثين ، أو يعقداه على أن العوض فيه دينار ، فيجعل أقل أو أكثر .

فإن قيل : بلزومه كالإجارة ، لم (°) يصبح ذلك من أحدهما حتى يجتمعا على فسخ العقد ، واستئناف عقد (٦) مستجد .

<sup>{1117/3}</sup> 

<sup>(</sup>۱) كان : ورد في ط (ع) : ۲۲۷/۱۰ ، وط (م) : ۲۲۷/۱۹ (كانا ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/۱۱۲ أ ، و (ن) : ل/۱۲۸ ب .

 <sup>(</sup>٢) كانا : ورد في ط (ع) : ٢٢٧/١٥ (كان) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١١٦/١١ ، و
 (ن) : ١٦٨/١ ب ، وط (م) : ٢٦٧/١٩ .

<sup>(</sup>٣) أو : ورد في ط (ع) : ٢٢٧/١٥ ، وط (م) : ٢٦٧/١٩ ( و ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ٤/١٦٦ أ ، و (ن) : ١٦٩/١ أ .

<sup>(</sup>٤) تمامهما : ورد في المخطوطـــة (ن) : ل/١٦٩ أ ( تمامها ) والصـــواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٦ أ ، وط (ع) : ٢٢٧/١٥ ، وط (م) : ٢٦٧/١٩ .

<sup>(</sup>٥) لسم : ورد فسي ط (ع) : ٢٢٧/١٥ ، وط (م) : ٢٦٨/١٩ ( ولم ) بإضافة الواو والصنواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٦ أ ، و (ن) : ل/١٦٩ أ .

<sup>(</sup>٦) عقد : ورد فسي المخطوطة (ن) : ل/١٦٩ أ (غير مستجد ) بحنف كلمة ( عقد ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٦ أ ، وط (ع) : ٢٦٨/١٩ ، وط (م) : ٢٦٨/١٩ .

وإن قيل : بجوازه كالجعالة ، جاز أن ينفرد به أحدهما ، لكن لا يصير الآخذ داخلاً فيه إلا أن يستأنف الرضابه ، وقيل له : إن شئت أن تراميه على هذا ، وإلا ملك خيارك .

فأما ما حكاه الشافعي عن الرماة من مذاهبهم (١) ، فقد اختلف أصحابنا فيما أراد به على وجهين :

أحدهما : أراد أن ما ذهب إليه من لزومه وجوازه وزيادته ، ونقصانه ، قد قاله غيره وتقدمه به . {[1117/3]

/ والثاني : أنه أراد أن يبين أصبح مذاهبهم عنده ، ليعلم صحيحها وفاسدها .

وفى قول الشافعى : (( إذا سميا قرعاً يستبقان إليه )) (٢) ثلاثة تأويلات :

أحدها: أنه أراد بالقرع ، صحة الإصابة .

والثاني : أنه أراد به ، عدد الإصابة .

والثالث : أنه أراد به ، مال النضال .

وأما المزنى فإنه قال: كما لم يكن سباقهما (٦) في الخيل ، ولا في الرمي في الإبتداء إلا بإجتماعهما على غاية واحدة ، كذلك في القياس لا يجوز لأحدهما أن يــزيد إلا بإجــتماعهما على زيادة واحدة (٤) ، فقد اختلف أصحابنا في مراد المزنى بكلامه على وجهين:

{ل/۱۱٦ب}

<sup>(</sup>١) يشمير همنا إلى المسمللة (٤٠) التي في ص ٣١١ من هذه الرسالة ، وهي : (( ومن الرماة من زعم أنهما إذا سميا قرعاً..)) والمسألة في الأم ، للشافعي : ٢٣٣/٣ ، والمختصر (خ) : ٢/١ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٧٩-٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة في : الأم ، للشافعي : ٢٣٣/٣ ، والمختصر (خ) : ل/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٧٩-٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سباقهما : ورد في ط(ع) : ٢٢٨/١٥ ، وط (م) : ٢٦٨/١٩ ( سباقهم ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٦ ب، و (ن) : ل/١٦٩ أ.

٤) ينظر : المختصر (خ) : ١/٥ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٧٩ - ٣٨٠ .

أحدهما: أنه أراد اختيار أحد القولين في لزوم العقد دون جوازه فعلى هذا ، يكون مصيباً في اختياره ، مخطئاً في تعليله ؛ لأن أظهر القولين لزومه ، فصح اختياره ، وعلل بأن ما لم ينعقد إلا بالإجتماع (١) ، لم ينفسخ إلا بالإجتماع .

وهذا تعليل فاسد بالعقود الجائزة كلها من المضاربة (٢).

والوكالــة (<sup>۳)</sup> والجعالــة ، لا تنعقد إلا بإجتماعهما ، ويجوز أن ينفرد بالفسخ أحدهما .

{ل/۱۱۳ب}

<sup>(</sup>١) إلا بالإجستماع : ورد في ط (ع) : ٢٢٨/١٥ ، وط (م) : ٢٦٨/١٩ ( إلا بإجتماع ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٦٩ ب ، والمخطوطة (ن) : ل/١٦٩ أ .

<sup>(</sup>٢) المضاربة في اللغة : مصدر ضارب ، وضرب في الأرض يضرب ضرباً : خرج فيها تاجراً أو غازياً . وضربت في الأرض : ابتغي الخير من الرزق .

والمضاربة : أن تعطي إنساناً من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما ، أو يكون له سهم معلوم من الربح وكأنه مأخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (ضرب ) ٢١/١٢ ، معجم ابن فارس : مادة (ضرب ) ٣٩٧/٣- ٢٩٨ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (ضرب ) ٣٦/٨ .

المضاربة في الشرع: القراض والمضاربة اسمان لمعنى واحد وهو: أن يدفع ماله إلى رجل ليتجر به، ويكون الربح بينهما على ما يشترطانه، ورأس المال لرب المال، وسميت هذه الشركة بذلك ؛ لأن العامل يضرب بالمال الذي أخذه من صاحبه، فيسير ويبطش ليقلبه متصرفاً ومتجراً فيه، ويكون الربح بينهما على ما انفقا واصطلحا.

ويطلق على هذه الشركة في لغة أهل الحجاز : قراضاً وعند أهل العراق : مضاربة .

ولقد خُصنت شركة المضاربة بالقراض ؛ لأن لكل واحد منهما في الربح شيئاً مقروضاً أي : مقطوعاً لا يتعداه .

وكل ما قيل في القراض هو في المضاربة لإنهما اسمان لمعنى واحد . والله أعلم .

ينظر : الأم ، للشافعي : ٤/٥-١ ، الزاهر ، للأزهري : ص١٦٤ ، الوجيز ، للغزالي : ٢٢٦-٢٢١ ، النظر : الأم ، للشافعي : ٤/٧٠-٢٢١ ، الزاهر ، للأزهري : ١٦٤٠-١٩٩ ، الإفصاح ، لابن هبيرة : ٢/٧ ، الستهذيب ، للبغوي : ٤/٣٧-٢٤٤ ، البيان ، للعمراني : ٢/١٣٠-٢٤١ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ٣٩٧/٣ - ٤٢ .

 <sup>(</sup>٣) الوكالة في اللغة : قال ابن فارس : الواو والكاف واللام : أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك .
 من ذلك الوكالة .

فالوكالــة : بفــتح الواو وكسرها لغة : التفويض يقال : وكل أمره إلى فلان : فوضه إليه واكتفى به ، ومنه توكلت على الله.

والوكيل هو : الذي تكفل بما وُكُل به ، فكفي موكله القيام بما أُسند إليه .

يــنظر : تهذيب اللغة ، لملأز هري : مادة (وكل) ٢٧١/١٠ ، معجم ابن فارس : مادة (وكل) ١٣٦/٦ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (وكل) ٣٨٧/١٥ ، القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب : ص٣٨٧ . الوكالة في الشرع : استنابة جائز التصرف مثله فيما يقبل النيابة .

والثاني: أنه أراد به: إذا دعا أحدهما في المسألة الثانية إلى زيادة أو نقصان، أنه لا يلزم صاحبه إلا بإجتماعهما عليه، وهو موافق لقول الشافعي.

فعلى هذا ، يكون مخطئاً في تأويله ، مصيباً في تعليله ؛ لأن الشافعي لم يوجب على كل واحد منهما إلا ما اجتمعا على الرضا به في القولين معاً .

{ل/۱۱۲ ب}

أو هي : تقويض شخصىي ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته .

والأصل في جواز الوكالة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿فَاتُعَنُوا أَحَدَكُ مُ بِرَرِقكُ مُدْهِ ﴾ [ سورة الكهف : آية ١٩ ] .

وقوله تعالى : ﴿ اَذْهَبُوا بِقَسِصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُهُ إَبِي ﴾ [ سورة يوسف : آية ٩٣ ] وهذا وكالة .

وأما السنة : فروى جابر بن عبد الله قال : أردت الخروج إلى خيبر ، فأتيت النبي - ه - فسلمت عليه ، وقال النبي - ه - : (( إذا لقيت وكيلي بخيبر .. فخذ منه خمسة عشر وسقا من تمر ، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته )) يعني : إن طلب منك أمارة ، فأخبر : أن له وكيالاً . [ هذا الحديث في : سنن أبي داود : كتاب الأقضية ، باب : في الوكالة حديث رقم (٣٦٣٣) " والسنن الكبرى ، للبيهقي : في الوكالة ٢٥٠٨] .

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز التوكيل، وأن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة، وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت فيه الوكالة، كالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك؛ وذلك لأن بالناس حاجة إلى التوكيل، ولأن من الناس من لا يتمكن من فعل ما يحتاج إليه إما لقلة معرفته بذلك أو لكثرته أو تنزهه عن ذلك فجاز التوكيل فيه.

إذا تسبت هسذا : فسإن العبادات التي لا مدخل للمال فيها لا يجوز التوكيل فيها ، فمنها : الطهارة لا تجوز الوكالة فيها بأن يتطهر أحدُ عن أحدٍ ؛ لأنها عبادة محضة لا نتعلق بالمال ، ولكن له أن يوكل من يقرب إليه الماء ، ويصبه عليه ، ويوكل من يطهر ثوبه وبدنه من النجاسة .

وأركانها أربعة : موكل ، ووكيل ، وموكل فيه ، وصيغة .

ولا تصــح الوكالــة إلا بالإيجــاب والقبول ؛ لأنه عقد يتعلق به حق كل واحد منهما ، فافتقر إلى الإيجاب والقبول ، كالبيع والهبة .

ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم ، فإن قال : وكلتك في كل قليل وكثير .. لم يصح ، وبه قال عامة العلماء . حكم الوكالة : لها ثلاثة أحكام :

الأول : صحة ما وافق من التصرفات وبطلان ما خالف ، وتعرف الموافقة باللفظ مرة ، وبالقرينة أخرى . والسئاني : لملوكالة العهدة في حق الوكيل ، ويده يد أمانة في حق الموكل حتى لا يضمن سواء كان وكيلاً بجعل أو بغير جعل .

والثالث : للوكالة الجواز من الجانبين ، فينعزل بعزل الموكل إياه في حضرته وكذا في غيبته .

يسنظر : الأم ، للشافعي : ٣٧/٣ ، الحاوي ، للماوردي : ١٨٢/١-١٨٣ ، الوجيز ، للغزالي : ١٨٨١-١٩٣ ، الوجيز ، للغزالي : ١٨٨١-١٩٣ ، البيان ، للعمراني : ١٩٣٦-٤٠٦ ، الإقصاح ، لإبن هبيرة : ٢١٠١ ، البيان ، للعمراني : ٢٩٣٦-٤٠٦ ، الإقصاح ، لإبن هبيرة : ٢٠/٢ ، منهاج الطالبين ، للنووي : ٢٩١-١٦٢ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٣/٧٥٧-٢٦١ .

### ( ١١ ) مسألة : [ ما الحكم إذا قال أحد المتناضلين للآخر :

#### إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتك ؟ ] .

{ ل/۱۱۲ ب }

قال الـشافعي - [ رحمـه الله] - (١) : (( ولا يجـوز أن يقـول أحـدهما لصاحبـه : إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتك ، / إلا أن يجعل رجل لـه سـبقاً إن أصاب به )) (٢) .

وصورتها: في عقد بين متناضلين على إصابة معلومة من رشق معلوم، كل المنتراطهما (٢) إصابة عشرة من عشرين ، فيشرعان في الرمي ، ويصيب كل واحد منهما بعقد إصابته على تساو أو تفاضل من قليل أو كثير ، ثم يستثقلان إتمام الرمي ، فيقول أحدهما لصاحبه: هو ذا أرمي بهذا السهم ، فإن أصبت به فقد نضلتك (١) ، وإن أخطأت به فقد نضلتي ، فهذا باطل لا يصير به ناضلاً إن أصاب ، ولا منضولاً إن أخطأ (٥)(١) ولبطلانه علتان :

إحداهما: أنه جعل الإصابة الواحدة قائمة مقام إصابات (٧) ، فبطل .

{[\virl}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله] : ورد فسي المخطوطة (ن) : ل/١٦٩ ب ، وط (م) : ٢٦٩/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١٦٦ ب ، وط (ع) : ٢٢٨/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة في المختصر (خ): ١/٥ أ ، والمختصر (ط): ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) كإشتراطهما : ورد في (ن) : ل/١٦٩ ب (كإشتراط) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٧ أ ، وط (ع): ٢٢٩/١٥ ، وط (م) : ٢٦٩/١٩ .

<sup>(</sup>٤) نضلتك : ورد في (ن) : ل/١٦٩ ب (ناضلتك ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٧ أ ، وط (ع) : ٥ / ٢٢٩ ، وط (ع) . ٢٢٩/١٥ .

<sup>(°)</sup> أخطأ : ورد فـــي ط (ع) : ٢٢٩/١٥ ( أخطأت ) والصـــواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٧ أ ، و (ن) : ل ١٦٩ ب ، وط (م) : ٢٦٩/١٩ .

<sup>(</sup>٢) عبر النووي عن هذه المسألة بصيغة أخرى تفيد المعنى ذاته فقال : ( .. إذا قال أحدهما للآخر : ارم ، فإن أصبت فقد نضلتني ، أو قال : أرمي أنا فإن أصبت هذه الواحدة فقد نضلتني ، لم يجز ؛ لأن الناضل من ساوى صاحبه في عدد الأرشاق وفضله في الإصابة .. ) . ينظر : روضة الطالبين : ٥٦٢/٧ .

<sup>(</sup>٧) إصابات : ورد في ط (م) : ٢٦٩/١٩ ( إصابته ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١١١٧ أ ، و (ن) : ١٦٩/١ ب ، وط (ع) : ٢٢٩/١٥ ، ولأن السياق يقتضيه .

وهذا قول ابن أبي هريرة <sup>(١)</sup> .

والثانية : أنه (7) يؤول إلى أنه (7) يصير من قلة إصابته ناضلاً ، ومن كثرة إصابته منضولاً .

فيان تقاسما عقدهما ، ثم قال أحدهما لصاحبه أو لغيره : ارم بسهمك هذا ، فإن أصبت به فلك درهم جاز ، واستحق الدرهم إن أصاب . ولجوازه علتان : إحداهما : أنه قد أجابه إلى ما سأل ، فالتزم له ما بذل ، وهذا قول ابن أبي هريرة (١) .

والثانية : أنه تحريض في طاعة ، فلزم البذل عليها كالمناضلة .

قـــال أبو إسحاق المروزي (°): وهذا بذل مال على عمل ، وليس بنضال ؛ لأن النضال لا يكون إلا بين إثنين فأكثر (١).

<sup>(</sup>١) بحثت عن مصدر لقول ( ابن أبي هريرة ) فلم أجده في غير الحاوي ، الماوردي .

 <sup>(</sup>۲) أنـــه : ورد فـــي ط (ع) : ۲۲۹/۱۰ ، وط (م) : ۲۲۹/۱۹ ( أن ) والصـــواب ما أثبتــه كما في (ك) : ل/۱۱۷ أ ، و (ن) : ل/۱۲۹ ب .

<sup>(</sup>٣) أنسه : ورد في ط (ع) : ٢٢٩/١٥ ، وط (م) : ٢٦٩/١٩ ( أن ) والصدواب ما أثبت كما في (ك) : ل/١١٧ أ ، و (ن) : ل/١٦٩ ب .

<sup>(</sup>٤) يسنظر لقول ابن أبي هريرة في : المجموع ، النووي : ٧٠/١٦ حيث ذكره النووي كما هو ونسبه إلى ابن أبي هريرة .

<sup>(°)</sup> ينظر لقول أبو إسحاق المروزي في : المجموع ، للنووي : ٧٠/١٦ حيث ذكره النووي كما هو ونسبه إلى أبي إسحاق المروزي .

<sup>(</sup>٦) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ١١/١ ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : ١٣/١ أ .

## (أ) فصل: [حكم دخول مناضل ثالث بين المتناضلين و أستراط مال معلوم له].

فاذا تناضل رجلان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم ، فحضر الله فقال أراله فقال المخرج المال : أنا شريكك في الغنم (١) والغرم (٢) ، فإن نضلت فلي العشرة ، كان باطلاً .

وهكذا لـو قال لكل واحد منهما : أنا شريكك في الغنم والغرم ، فهو باطل لعلتين :

إحداهما : أنه لم يدخل في عقدهما ، فلم يجز أن يصير شريكاً لهما .

والثاني: أنه يصير آخذاً بغير عمل ، ومعطياً من غير بدل (٣) .

{ل/۱۱۷ب}

<sup>(</sup>١) الغنم : سبق بيان معناه في ص١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) الغرم: سبق بيان معناه في ص١٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر : البيان ، للعمراني : ٤٤٠-٤٣٩/٧ .

#### ( ٢٢ ) مسألة : [ ما الحكم إذا قال له : ناضل نفسك ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( ولو قال ارم عشرة أرشاق ، فإن كان صوابك أكثر فلك كذا ، لم يجز أن يناضل نفسه )) (٢) .

اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على وجهين:

أحدهما : أن المزنى حذف منها ما قد ذكره الشافعي في كتاب " الأم " فقال فيه : (( ولو قال له : ناضل نفسك ، وارم عشرة أرشاق ، فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك كذا لم يجز أن يناضل نفسه )) (٣).

فحــذف المزنى قوله: ((ناضل نفسك)) وأورد باقي كلامه ، وحكمه على هذه الصورة باطل بإتفاق أصحابنا.

واختلفوا في تعليله:

فقال أبو إسحاق المروزي (٤) - وهو الظاهر من تعليل الشافعي -: أنه جعله مناضه لأ لنفسه ، والنضال لا يكون إلا بين اثنين ، فإن كثر فاستحال نضال نفسه ، فبطل .

وقال آخرون: بل علة بطلانه أنه ناضل (٥) على خطئه لصوايه (٦) يقوله: إن كان صوابك أكثر من خطئك ، والخطأ (٧) لا يناضل عليه ولا به .

<sup>{</sup> ل/۱۱۷ ب }

<sup>(</sup>١) [ رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ١٦٩/١ ب ، وط (م) : ٢٧٠/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١١٧ ب، وط (ع): ١١٧/٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة في المختصر (خ): ٤/٣ أ، والمختصر (ط): ص٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : الأم ، للشافعي : ٣٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : لقول أبو إسحاق المروزي في : المجموع ، للنووي : ٧٠/١٦ حيث ذكره ونسبه إلى أبي إسحاق المروزي .

<sup>(</sup>٥) ناضـــل : ورد فــــى ط (ع) : ٢٣٠/١٥ ، وط (م) : ٢٧٠/١٩ ( فاضــل ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٧ ب، و (ن) : ل/١٧٠ أ.

<sup>(</sup>٦) لصوابه : ورد في ط (ع) : ٢٣٠/١٥ ، وط (م) : ٢٧٠/١٩ ( بصوابه ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٧ ب، و (ن) : ل/١٧٠ أ.

<sup>(</sup>٧) الخطـــا : ورد فسى ط (ع) : ٢٣٠/١٥ ( الخطأة ) وهمو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٧ ب، و (ن) : ل/١٧٠ أ، وط (م) : ١٧٠/١٩ .

و الوجــه الـــثاني : أن المسألة مصورة على ما أورده المزني هاهنا ، ولم يذكر فيه نضال نفسه ، وقال لــه : (( ارم عشرة أرشاق )) <sup>(۱)</sup> فعلى هذا ، يكون في صحته وجهان من اختلاف العلتين :

أحدهما: أنه صحيح ، ويستحق ما جُعل / له للتعليل الأول ؛ لأنه بذل مال على عمل (٢) لم يناضل فيه نفسه .

و الوجه الثاني: أنه باطل للتعليل الثاني ، أنه مناضل على خطئه وصوابه. ويتفرع على هاتين المسألتين ثالثة (٢).

واختسلف فيها أصحابنا بأيهما تلحق على وجهين ، وهو أن يقول : (( ناضل وارم عشرة أرشاق ، فإن كان صوابك أكثر فلسك كذا )) فتوافق المسألة الأولى في قوله : (( ناضل )) ، وتوافق المسالة الثانية في حذف قوله : (( ناضل نفسك )) .

وأحد الوجهين : وهو قول أبي إسحاق المروزي (١) : أنها في حكم المسألة الأولى فسي البطلان ؛ لأجل قوله : ((ناضل)) والنضال لا يكون إلا بين اثنين ، فصار كقوله : ((ناضل نفسك)) .

والوجه الثاني: أنها في حكم المسألة الثانية في حمل صحتها على وجهين من اختلاف العلتين ، إذا سقط قوله: (( نفسك )) ( $^{\circ}$  صار قوله: (( ناضل )) يعني: ارم على نضال ، والنضال المال ، فصار كالإبتداء بقوله: (( ارم عشرة أرشاق ))  $^{(7)}$ .  $^{(V)}$ 

{[]\\\[]}

<sup>(</sup>١) ينظر : الأم ، للشافعي : ٢٣٤/٣ ، المختصر (خ) : ل/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) عمل : ورد في المخطوطة (ن) : ١٧٠/١ أ (مال ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك):
 ١١٨/١١ أ ، وط (ع) : ٢٣٠/١٥ ، وط (م) : ٢٧٠/١٩ .

<sup>(</sup>٣) ثالثة : ورد فسي المخطوطسة (ن) : ل/١٧٠ أ ( ثلاثة ) والصسواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٨ أ ، وط (ع) : ٢٧٠/١٥ ، وط (م) : ٢٧٠/١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر لقول أبو لمحموق المروزي في : المجموع ، للنووي : ٧١/١٦ حيث نسبه إليه .

<sup>(°)</sup> نفسك : ورد في ط (ع) : ٢٣٠/١٥ ، وط (م) : ٢٧١/١٩ ( ناضل نفسك ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٧٠ أ ، و (ن) : ل/١٧٠ أ .

<sup>(</sup>٦) ينظر : الأم ، للشافعي : ٣/٣٤ ، المختصر (خ) : ل/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>۷) وينظر لهذه المسالــة في : شــرح أبي الطيــب للطبري : ل/١١ ب – ١٢ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٣ أ – ١٣ ب ، الــتهذيب ، للبغوي : ٨٢/٨ ، البيان ، للعمراني : ٣٩/٤ - ٤٣٩ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٥٥ ، المجموع ، للنووي : ٣٠/١٦ .

#### ( ٤٣ ) مسالة : [ حالات السهم إذا انكسر بعد خروجه

#### عن القوس ] .

قسال الشسافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( وإذا رمى بسهم فانكسر ، فإن أصاب بالنصل كان خاسقاً ، وإن أصاب بالقدح (۲) لم يكن خاسقاً ، ولو انقطع بإثنين فأصاب بهما جميعاً حُسب الذي فيه النصل )) (۳) .

وهذا صحيح ، وقد تقدم معناه : فإذا انكسر السهم بعد خروجه عن القوس ، فله خمسة أحوال :

أحدها: أن يسقط عادلاً عن الهدف، فلا يحتسب عليه في الخطأ ؛ لأنه من فساد السهم، لا من سوء الرمي .

والحال الثانية : أن يصيب بعرض / السهم ، فيرد عليه ولا يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً ؛ لأنه أصاب بغير محل الإصابة .

والحال الثالثة: أن يصيب بكسر القدح دون النصل (٤) ، فيرد ولا يحتسب لما ذكرناه (٥) .

والحال الرابعة: أن يصيب بكسر النصل ، فيُنظر: فإن وقعت الإصابة من كسر النصل (٦) بالطرف الذي فيه حديدة النصل ، احتسب به مصيباً ؛ لأنه أصاب بمحل الإصابة ، وإن أصاب منه بالطرف الآخر المتصل بقدح الفوق ، لم يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً ؛ لأنه أصاب بغير محل الإصابة .

{ل/۱۱۸ ب}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ل/١٧٠ أ، وط (م): ٢٧١/١٩، ولم يرد في المخطوطة (ك): ل/١١٨ أ، وط (ع): ٢٣٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) القدح: سبق بيان معناه في ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ١/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٥) لأنه أصاب بغير محل الإصابة .

<sup>(</sup>٦) (فيسنظر : فإن وقعت الإصابة من كسر النصل ) : هذه الجملة ساقطة من (ن) : ل/١٧٠ ب ، والصواب الثباتها كما في (ك) : ل/١١٨ ب ، وط (ع) : ٢٣١/١٥ ، وط (م) : ٢٧١/١٩ .

والحال الخامسة: أن يصيب بالكسرين معاً ، فلا يحتسب بكسر القدح ، ويكون الإحتساب بكسر النصل معتبراً بما ذكرنا: إن كان بطرف الحديدة كان مصيباً ، وإن كان بطرفه الآخر كان مردوداً (١) .

<sup>(</sup>۱) يسنظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/۱۲ أ ، المهذب ، للشيرازي : ١/١١ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٣ ب ، التهذيب ، للبغوي : ١٩١/٩–٩٢ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٨٥٠ .

#### ( ٤٤ ) مسألة : [ ما الحكم إذا كان في الشن سهم سابق ؟ ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( وإن كان في الشن نبل فأصاب سهمه فوق سهم في الشن ، لم يحسب ورد عليه ، فرمى به ؛ لأنه عارض دون الشن )) (١) .

قد ذكرنا أن فوق السهم هو: الجزء الذي في طرفه لموقع الوتر ، فإذا تبت سهم في الشن ، ثم رماه فوقع سهم هذا على فوق السهم الذي في الهدف ، فالسهم الثابت (٣) في الهدف حالتان:

إحداهما : أن يدخل منه في الهدف قدر نصله ، ويكون باقى طوله خارجاً . فلا يحتسب لهذا بسهمه لا مخطئاً ولا مصيباً ؛ لأنه لم يبلغ إلى (٤) الهدف ، فصار { ل/۱۱۸ ب } مقصراً فلم يعتد به مصيباً ، ولا مخطئاً ، ومنعه حائل (٥) فلم يصر مخطئاً (٦) .

والحال الثانية : أن يكون / السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه في الهدف حتى غاص ولم يظهر منه إلا موضع فوقه ، فوقع عليه هذا السهم ، فيُنظر في الإصابة: فإن كانت قرعاً ، احتسب بهذا السهم مصيباً لوصول السهم إلى محل الإصابة من {[1119/3] الهدف .

<sup>(</sup>١) [ رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ن) : ١٧٠/١ ب ، وط (م) : ٢٧١/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/۱۱۸ ب، وط (ع): ۱۱۸/۱۵ .

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ل/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) السنابت : ورد فسي (ن) : ١٧٠/ ب ( الثالث ) وهمو تصحيصف والصمواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١١٨ ب، وط (ع): ١٥/ ٢٣١ ، وط (م): ١٩٢/٢٩٢ .

<sup>(</sup>٤) السبى : ورد فسي ط (ع) : ٢٣١/١٥ ، وط (م) : ٢٧٢/١٩ (كسل ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/۱۱۸ ب، و (ن) : ل/۱۷۰ ب.

<sup>(</sup>٥) حائل : ورد فــي ط (ع) : ٢٣١/١٥ (طاتل ) وهــو تصحيف والصــواب ما أثبتــه كما فــي (ك) : ن/۱۱۸ ب، و (ن): ل/۱۷۰ ب، وط (م): ۲۷۲/۱۹.

<sup>(</sup>٦) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ١٢/١ أ - ١٢ ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : ١٣/١ ب – ١٤ أ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٥٨-٥٥٩ .

وإن كانت الإصابة خسقاً ، لم يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً ، إلا إن ثبت (١) نصله في الخسق ؛ لأن ما خسق نصله في الخسق ؛ لأن ما خسق الخشب وثبت فيه فأولى أن يخسق الشن ويثبت فيه ، وأحسن ما تكون الإصابة كما قال الشاعر (٣) :

{[1119/3]

نصيب ببعضها أفواق بعض \*\* فلولا الكسر لاتصلت مصيباً (٤).

<sup>(</sup>۱) تُـبت : ورد فـــي المخطوطـــة (ن) : ل/۱۷۰ ب (يثبت ) والصـــواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/۱۱۹ أ، وط (ع) : ۲۲۲/۱۹ ، وط (م) : ۲۷۲/۱۹ .

<sup>(</sup>٢) فـــي : ورد في ط (ع) : ٢٣١/١٥ ، وط (م) : ٢٧٢/١٩ ( من ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٩ أ ، و (ن) : ل/١٧٠ ب .

<sup>(</sup>٣) بعد البحث والإستقصاء لم أجد قاتل هذا البيت .

<sup>(</sup>٤) بعد البحث والإستقصاء لم أجد هذا البيت في غير الحاوي .

#### ( ٥٥ ) مسألة : [ حكم جلوس أحد المتناضلين ] .

قال الشافعي - [رحمه الله] - (۱): ((وإذا أراد المسبق أن يجلس ولا يرمي ، وللمسبق فضل أو لا فضل له فسواء (۲) قد يكون له الفضل فينضل ، ويكون عليه الفضل ويُنضل ( $^{(7)}$ ) ، والرماة يختلفون في ذلك ، فمنهم من يجعل له أن يجلس ما لم ينضل ، ومنهم من يقول : ليس له أن يجلس إلا من عذر ( $^{(3)}$ ) ، وأحسبه أن من مرض مرضاً يضر بالرمي ، أو يصيب إحدى يديه علة تمنعه من ذلك . كان له أن يجلس ويلزمهم أن يقولوا : إذا تراضيا على أصل الرمي الأول )) ( $^{(9)}$ .

إذا جلس أحد المتناضلين عن الرمي ، فله حالتان :

إحداهما : أن يريد به تأخير الرامي عن وقته ، فلا يخلو : أن يكون فيه معذوراً ، أو غير معذور .

فإن كان لـــه عذر ، وطلب <sup>(٦)</sup> التأخير أُخِّر ، ولم يجبر على التعجيل ، سواء قيل بلزومه كالإجارة ، أو بجوازه كالجعالة ؛ لأنه ليس بأوكد من فرض الجمعة (٧)

{[]114/3]

<sup>(</sup>١) [رحمــه الله] : ورد في ط (م) : ٢٧٢/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ١١٩/١ أ ، والمخطوطة (ن) : ل/١٧٠ ب ، وط (ع) : ٢٣١/١٥ .

<sup>(</sup>٢) إلى هذا ذكرت المسألة في ط (م): ٢٧٢/١٩.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ذكرت المسألة في المخطوطة (ك) : ١١٩/١ أ ، والمخطوطة (ن) : ١٧٠/١ ب .

<sup>(</sup>٤) العذر : هو الحجة التي يعتذر بها ، والجمع أعذار .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( عذر ) ٣٠٠٦/٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( عذر ) ٢٥٣/٤ - ٢٥٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عذر ) ١٠٢/٩ .

<sup>(°)</sup> يسنظر المسألة في : المختصر (خ) : ل/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ ، ولقد ذكرت المسألة كاملة كما في المتن في ط (ع) : ٢٣١/١٥ - ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٦) طلب : ورد فسمي ط (م) : ٢٧٢/١٩ ( مطلب ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١١٩ أ ، و (ن) : ل/١٧٠ ب ، وط (ع) : ٢٣٢/١٥ .

<sup>(</sup>٧) فرض الجمعة : هو صلاة الجمعة ، ويوم الجمعة معروف مأخؤذ من اجتماع الناس فيها في المكان الجامع الصلاتهم . وقيل : لأن خلق آدم عليه السلام جُمع فيه .

وكان يسمى في الجاهلية : يوم العَرُوبة ، وجمع الجمعة : جُمَعُ وجمعات .

ويقال : جمّع القوم ، يجِّمعون : شهدوا الجمعة فصلوها .

ولم يسمُّ بالجمعة إلا في الإسلام .=

- يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (جمع) ٣٩٨/١ ، معجم ابن فارس : مادة (جمع) ٢٩٨١-٤٨٠ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (جمع) ٣٥٨/٢-٣٥٩ .

والأصل في وجوب الجمعة : الكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب : فقو له تعالى : ﴿ يَا أَنِهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلامِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَهَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلامِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَهَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلامِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَلَيْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

أحدها : أنه أمر بالسعي إليها ، والأمر يقتضي الوجوب .

والثاني : أنه ينهي عن البيع لأجلها ، ولا يُنهى عن منافع إلا لواجب .

والثالث : أنه وبَّخَ على تركها بقوله : ﴿وَإِذَا مَرَأُوا بِجَامَرُهُ الْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [ سورة الجمعة : آية ١١ ] . ولا يوبَّخ إلا على ترك واجب .

وأمسا السنة : فروى جابر بن عبد الله : أن النبي  $- \frac{1}{100} - \frac{1}{100}$  : (( من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طَبَعَ الله على قلبه )) [ هذا الحديث في : سنن ابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، (٩٣) باب : فيمسن تسرك الجمعة من غير عذر حديث رقم (١١٢٦) ٢/٧٥١ ، قال في الزوائد : الحديث إسناده صحيح ورجاله ثقات ] ، سنن النسائي ، كتاب الجمعة ، باب : التشديد في النخلف عن الجمعة  $\frac{1}{100} - \frac{1}{100}$ .

أمـــا الإجماع: قال ابن هبيرة: أجمع المسلمون على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم ..

وصلاة الجمعة هي أفضل الصلوات ، ويومها أفضل الأيام ، وخير يوم طلعت فيه الشمس .

والجمعة فرض من فروض الأعيان ، ولا تجب إلا على من وُجدت فيه سبع شرائط :

الإسسلام ، والعقل ، والبلوغ ، والذكورة ، والحرية ، والصحة ، والإستيطان ، وأما العدد الذي تتعقد به الجمعة فأربعون رجلاً مع الإمام على الأوصاف المتقدمة .

وإذا حضسر الجمعة من لا تجب عليه كالمرأة والعبد والمسافر وصنَّوها سقط عنهم فرض الظهر ؛ لأن الجمعة إنما سقطت عنهم لعذر ، فإذا حملوا على أنفسهم وصلوا الجمعة أجزأتهم .

وصلاة الجمعة كسائر الصلوات وإنما تتميز بأربعة أمور:

الأول: الغسل ويستحب ذلك بعد الفجر.

الثاني : البكور إلى الجامع .

الثالث : لبس الثياب البيض واستعمال الطيب .

الرابع : يستحب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى ، وفي الثانية إذا جاءك المنافقون .

ولا تصبح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان ، وهما واجبتان وبه قال عامة الفقهاء .

وأما الألفاظ الواجبة في الخطبة فهي : حمدُ الله ، والصلاة على النبي – ﷺ – ، والوصية بتقوى الله تعالى . ويفصل بين الخطبتين بجلسة بينهما والجلسة واجبة .

يسنظر : الأم ، للشسافعي : ١/٢١٧-٢٤٠ ، الحاوي ، للماوردي : ٣/٣-١٨ ، الوجيز ، للغزالي : ١٦٠-٦٦ ، السنظر : الأم ، للشسافعي : ١٦٠/١-٢٤٠ ، السبيان ، للعمراني : ٥٣٩-٥٣٩ ، الإقصاح ، لإبن هبيرة : ١٦٠/١ ، السبيان ، للعمراني : ٥٣٥-٥٣٩ ، الإقصاح ، لإبن هبيرة : ١٦٠/١ ، المجموع ، للنووي : ٤٨٧٤- ٤٩ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٥٣٥-٥٣١ .

مرض أو شدة حر أو برد ، أو أثر في رميه من شدة ريح أو مطر ، أو أثر في أهله من موت حلَّ ، أو حادث نزل ، أو أثر في ماله من جائحة (١) طرقت ، أو خوف طرأ .

وإن لـم يكن له في تأخير الرمي / عذر ، والتمس به الدعة إلى وقت آخر ، ففي إجباره على التعجيل قولان :

أحدهما : يجبر عليه ، إذا قيل : بلزومه كالإجارة .

والثاني: لا يجبر على تعجيله ، إذا قيل: بجوازه كالجعالة.

<sup>(</sup>١) الجائحة : هي الشدة والنازلة العظيمة والمصيبة التي تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله من سَنَة أو فنتة . يــنظر : تهذيــب اللغة ، للأزهري : مادة ( جاح ) ١٣٥/٥ ، معجم ابن فارس : مادة ( جوح ) ٤٩٢/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( جوح ) ٢/٩٠٤ .

#### (أ) فصل: [ بيان الحال الثانية ] .

والحال الثانية : أن يريد بالجلوس عن الرمي فسخ العقد ، فلا يخلو :

أن يكون معذوراً في الفسخ أو غير معذور .

ف إن كان معذوراً في الفسخ ، وأعذار الفسخ أضيق وأغلظ من أعذار التأخير ، وهي ما اختصت بنفسه من العيوب المانعة من صحة (١) رميه ، وهي ضربان :

أحدهما : ما لا يرجى زواله كشلل يده (7) ، أو ذهاب بصره ، فالفسخ واقع بحدوث هذا المانع ، وليس يحتاج إلى فسخه بالقول .

والضرب الثاني: ما يرجى زواله كمرض يده ، أو رمد (٣) عينه ، أو علة جسده ، فسلا ينفس خ العقد بحدوث هذا المانع ، بخلاف الضرب الأول ؛ لإمكان الرمي بإمكان زواله ، ويكون الفسخ بالقول .

وذلك معتبر بحال صاحبه : فإن طلب تعجيل الرمي ، فله الفسخ لتعذر الستعجيل عليه ، ويكون استحقاق هذا الفسخ مشتركاً بينه وبين صاحبه ، ولكل واحد منهما فسخ العقد به .

وإن أجاب صاحبه إلى الإنظار بالرمي إلى زوال المرض ، فهل يكون عذره في الفسخ باقياً أم لا ؟

على وجهين:

أحدهما : يكون باقياً في إستحقاق الفسخ ، لئلا تكون ذمته مرتهنة بالعقد .

<sup>{</sup>ل/۱۱۹ ب}

<sup>(</sup>۱) صحة : ورد في ط (ع) : ۲۳۲/۱۰ ، وط (م) : ۲۷۳/۱۹ ( تتمة ) و هو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/۱۷۱ أ .

 <sup>(</sup>۲) الشلل : يُبنس اليد وذهابها ، وقيل : هو فساد في اليد .
 يــنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (شل ) ۲۷۲/۱۱ ، معجم ابن فارس : مادة (شل ) ۲۷٤/۳ ،
 لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (شلل ) ۱۸۳/۷ .

<sup>(</sup>٣) الرمد : مرض من الأمراض وهو الرَّمَد رَمَدُ العين ، يقال : رَمِدَ يَرْمَدُ رَمَداً ، وهو رَمِد وأرْمَدُ . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( رمد ) ١٢٠/١٤ ، معجّم ابن فارس : مادة ( رمد ) ٤٣٨/٢ .

والوجه الثاني: أن عذر الفسخ قد زال بالإنظار ، وليس للمنظر أن يرجع في هــذا الإنظار ، وإن جاز لــه أن يرجع في الإنظار بالديون ؛ لأنــه عن عيــب / رضي به ، (١١٩/١٠ ـ وجرى مجرى الإنظار بالإعسار (١) ، وإن لم يكن لطالب الفسخ عذر في الفسخ (٢) .

فإن قيل : بلزوم العقد كالإجارة ، لم يكن له الفسخ ، وأخذ به جبراً .

فإن امتنع منه ، حُبس عليه كما يحبس بسائر الحقوق إذا امتنع منها  $\binom{r}{}$  ، فإن طال به الحبس و هو على إمتناعه عُزِّر  $\binom{1}{}$  حتى يجيب .

(ل/۲۰۱۱

<sup>(</sup>١) الإعسار : من العسر : ويدل على صنعوبة وشدة .

فالعسر: نقيض اليُسر .

والعسرة : قلة ذات اليد ، وكذلك الإعسار والعُسْرى : الأمور التي تعسر ولا تتيسّر ، قسال تعسالى : ﴿وَإِلَ صَالَ ذُوعُسْرَةً اللَّهُ مُرْدُمُ الْمُسْرِيُسُمْ ﴾ [سسورة البقرة : آية ٢٨٠] . وقال تعسالى : ﴿فَإِنَّ مَمَّ الْمُسْرِيُسُمْ ﴾ [سسورة الشرح : آية ٥] .

<sup>(</sup>٢) ينظر : لهذه المسالة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٢ ب ، الشامل ، لإبــن الــصباغ : ل/١٤ أ ، التهذيب، للبغوي : ٨٩/٨ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٦٠–٥٦١ ، المجموع ، للنووي : ١١٤/١٦–١١٥ .

<sup>(</sup>٣) منها : ورد في ط (ع) : ٢٣٣/١٥ ، وط (م) : ٢٧٣/١٩ (بها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (٣) : ل/١٧١ أ ، و (ن) : ل/١٧١ أ .

<sup>(</sup>٤) التعزير في اللغة : من العَزْرُ وهو : المنع .

والتعزير هو: ضرب دون الحد لمنعه الجاني من المعاودة وردّعه عن المعصية .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( عزر ) ٣١١/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عزر ) ١٨٤/٩ . والتعزير في الشرع : تأديب على ذنب ، وعقوبة على جناية لا حد فيها ولا كفارة ، وهو مشروع في كـــل معصية بحيث لا تبلغ حداً مشروعاً .

فالتعزير : اسم يختص بالضرب الذي يضربه الإمام أو خليفته ؛ للتأديب في غير الحدود .

فأما ضرب الرجل زوجته ، وضرب المعلم للصبي .. فلا يُسمى تعزيراً وإنما يُسمى تأديباً .

فإذا فعل الإنسان معصية ليس فيها حد و لا كفارة ، كوطء الأجنبية فيما دون الفرج ، والمسرقة فيما دون النصاب أو من غير حرز أو القذف بغير الزنى .. فللإمام أن يُعزره ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَاللاتِي تَحَافُونَ نُشُومُ مُنّ فَعِظُوهُنَ وَالْمَدْمُ وَمُنَ فَعِلْمُ النَّسُورَ مَنْ فَعِلْمُ مُن وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ الللَّهُ عَلْمُ الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وروى جابر بن عبد الله عن أبي بردة - رضي الله عنه - قال : كان النبي - الله - يقول : (( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله )) [ هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الحدود:=

وإن قيل: بجواز العقد كالجعالة ، فله الفسخ قبل الرمي ، وبعد الشروع فيه ، وقد بل ظهور الغلبة ، فإن ظهرت الغلبة لأحدهما ، فإن كانت لطالب الفسخ ، فله الفسخ ، وإن كانت لغيره ، ففي إستحقاقه للفسخ قولان مضيا:

أحدهما: لا يستحقه بعد ظهورها ؛ لتقويت الأغراض المقصودة بعد ظهورها .

والقول الثاني : وهو الذي نص عليه الشافعي (١) هاهنا : له الفسخ ، لما علل به من أنه قد يكون له الفضل فينضل ، ويكون عليه الفضل ، فيُنضل .

<sup>-(</sup>٤٢) باب : كم التعزير والأنب ؟ حديث رقم (٦٨٤٨) وحديث رقم (٦٨٤٩) وحديث رقم (٦٨٥٠) ٢١٥/١٢ ، صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الحدود : باب : قدر أسواط التعزير ٢٢١/١١ ] .

إذا ثــبت هذا : فإن التعزير غير مقدر ، بل إن رأى الإمام أن يحبسه .. حبسه . وإن رأى أن يجاده .. جاده ولا يبـــلغ به أدنى الحدود ، فإن كان حراً لم يبلغ به أربعين جادة ، بل ينقص منها ولو جادة ، وإن كان عبداً لم يبلغ به عشرين جادة .

ينظر : الأم ، للشافعي : ١٥٧/٦ ، للحاوي ، للماوردي : ٣٣٣/١٧ ، للتهذيب ، للبغوي : ٢٨/٧-٤٣٠ ، البيان ، لسلعمراني : ٢١/٣١-٥٣٧ ، تحريسر التنبيه ، للنووي : ܩ٣٥٥-٣٥٤ ، منهاج الطالبين ، للنووي : ٣٤٦/٣ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٥٢٧٥-٥٢٦ .

<sup>(</sup>١) ينظر : الأم : ٣٣٤/٣ ، والمختصر (خ) : ١١٥/١ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٨٠ ، المجموع ، للنووي : ١١٥/١٦ .

#### ( ٤٦ ) مسألة : [ حكم سبقه على أن بعيد عليه السهم].

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( و لا يجوز أن يسبقه على أن يعيد عليه )) (۲) .

أما قوله: ((ولا يجوز أن يسبقه )) (٣) ففيه تأويلان:

أحدهما : لا يعقد معه عقد السبق على هذا الشرط.

والتأويل الثاني: لا يخرج مال السبق على هذا الشرط.

وأما قوله : (( على أن يعيد عليه )) (٤) ففيه تأويلان :

أحدهما : على أنه إذا أخطأ أعيد عليه السهم ولم يحتسب به في الخطأ ، ويجعل كل خطأين خطأ واحداً .

والستأويل الثاني: على أنه إذا أصاب أعيد صوابه، فاحتسب به إصابتين، والعقد على التأويلين باطل لأمرين: (ل/١١٠)

أحدهما: اشتراط تفاضلهما فيما / يجب فيه تساويهما.

والثاني: أن مقصود عقدهما معرفة أحنقهما ، ولا يعلم مع مناضلة التفاضل حذق الحاذق (0).

<sup>(</sup>١) [رحمه الله ] : ورد فسي المخطوطسة (ن) : ك/١٧١ ب ، وط (م) : ٢٧٤/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ك/١٢٠ أ ، وط (ع) : ٢٣٣/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المسالة في : الأم ، للشافعي : ٣٢٤/٣ ، المختصر (خ) : ل٣/١ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ١٢/١ ب ، الشامل ، الإبن الصباغ : ١٤/١ أ - ١٤ ب .

#### ( ٤٧ ) مسألة : [ حكم إذا عين القوس في عقد النضال ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (١) : ((وإن سابقه على أن يرمي معه بالعربية لم يكن له أن يرمي بالفارسية ؛ لأن معروفاً أن الصواب عن الفارسية أكثر منه عن العربية )) (٢) .

وهذا كما قال: إذا كان عقد نضالهما أن يكون عن قوس عربية ، فأراد أن يبدلها بقوس فارسية لم يجز ؛ لأن الصواب بالفارسية أكثر منه بالعربية .

ولو أراد أن يبدلها بقوس (٣) أخرى عربية جاز ؛ لأن الجنس يتعين بالــشرط ولا يتعين له واحد من الجنس .

ولو كان عقد نضالهما على الفارسية ، فأراد أن يبدلها بالعربية ، لم يجز لأمرين :

أحدهما : أن تعيين الجنس يمنع من العدول عنه .

والثاني: أن مقصود الرمي تفاضلهما في الحذق ، وقد يكون بالعربية أحذق ، فـــلا يدل على أنه مع التماثل أحذق (٤) .

<sup>(</sup>١) [رحمه الله] : ورد في المخطوطــة (ن) : ١٧١/١ ب ، وط (م) : ٢٧٤/١٩ ولم يرد في المخطوطــة (ك) : ١٧٠/١ ب ، وط (ع) : ٢٣٣/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : الأم ، للشافعي : ٣/٤/٣ ، والمختصر (خ) : ١٣/١ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) بقوس : ورد في ط (ع) : ٢٣٣/١٥ ، وط (م) : ٢٧٥/١٩ ( بقوة ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٠ ب ، والمخطوطة (ن) : ل/١٧١ ب .

<sup>(</sup>٤) ينظر : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٢ ب - 17 أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : 18/1 ب ، التهذيب ، للبخوي: 18/4 ، البيان ، للعمراني : 18/4 ، روضة الطالبين ، للنووي : 18/4 .

### ( ٤٨ ) مسألة : [ معنى الغرض في النضال والهدف

#### وموقف الرامي ] .

قـــال الشـافعــي - [ رحمه الله ] - (١) : (( و إن سبقه ولم يُسمِّ الغرض كرهته (7) ، فإن سمَّياه كَرهت أن يخفضه أو يرفعه )) (7) .

أما الغرض في اللغة فهو: اسم للمراد بالفعل المقصود، وهو أخص من الإرادة (<sup>1)</sup>؛ لأن الغرض ما أقترن بالفعل، والإرادة قد تعم فتكون بفعل وغير فعل.

و هو مستعمل في النضال ، وله فيه : حقيقة (٥) ، ومجاز (٦) .

فحقيقة الغرض في النضال: محل الإصابة من الهدف.

ومجازه في النضال: موقف الرامي عند رمى الهدف.

{ ل/۱۲۰ ب }

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد فسي المخطوطسة (ن): ١٧١/ ب، وط (م): ٢٧٥/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ١٧٠/١٩ ب، وط (ع): ٢٣٤/١٥.

 <sup>(</sup>٢) المكسروه فسي السلغة : الكاف والراء والهاء أصل صحيح واحد : يدل على خلاف الرضا والمحبة يقال :
 كرهت الشيء أكرهه كُرهاً . والكره الإسم ، ويقال : بل الكره : المشقة .

ويقال من الكره الكَرَاهِية والكَرَاهيّة . والكريهة : الشدة في الحرب .

يــنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (كره ) ١٢/٦-١٣ ، معجم ابن فارس : مادة (كره ) ١٧٢/٥-١٧٣ ، السان العرب، الإبن منظور : مادة (كره ) ١٠/١٨-٨١ .

والمكروه في الإصطلاح : ما تركه أولى من فعله . أو هو : ما مُدحَ تاركه ، ولم يذم فاعله .

يسنظر : قواطسم الأدلة ، للسمعاني : ٢٢/١ ، نهاية السول ، للإمانوي : ٥٢/١ ، شرح الكوكلب ، لإبن النجار : ٤١٣/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ١٥/٣ أ ، والمختصر (ط) : ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الإرادة همى : صفة تُوجب للحيّ حالاً يقع منه الفعل على وَجه دون وجه ، وفي الحقيقة هي : ما لا يتعلق دائماً إلا بالمعدوم ، فإنها صفة تُخصّص أمراً ما لمحصوله ووجوده ، كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَسْرُهُ إِذَا أَمْرَادَ شَيْنًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ [ سورة يس : آية ٨٢ ] .

وقيل : الإرادة هي : حبّ النفس عن مراداتها ، والإقبال على أوامر الله تعالى والرضا .

ينظر: التعريفات ، للجرجاني: ص٣٠-٣١ .

<sup>(</sup>٥) الحقيقة : سبق بيان معناها في ص١٩٤٠ .

<sup>(</sup>٦) المجاز : سبق بيان معناه في ص١٩٥ .

وإذا كان كذلك ، وجب أن يصف الغرض / الذي هو : محل الإصابة ، والغرض الذي هو : موقف الرامي ، ليكون حكم المسألة فيما أريد بهما (١) منهما معلوماً بعد تفسير هما ومعرفتهما .

أما الغسرض في الهدف ، فقد ذكرنا : أن الهدف هو : بناء يُنصب فيه الغرض، والغرض يشتمل على : شنّ ، وجريد  $\binom{(7)}{7}$  ، وعُري  $\binom{(7)}{7}$  ، ومعاليق  $\binom{(4)}{7}$  .

فالشن هو: الجلد.

و الجريد هو : الخشب المحيط بالشن ، حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل  $(^{\circ})$  . وأما العرى فهى  $(^{7})$  : كالحلق حول الشن .

{[[\171]]}

<sup>(</sup>۱) بهما : ورد فــي ط (ع) : ٢٣٤/١٥ ، وط (م) : ٢٧٥/١٩ ( بها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢١ أ ، والمخطوطة (ن) : ل/١٧١ ب .

<sup>(</sup>٢) الجريد: الذي يُجْردُ عنه الخوص ولا يسمى جريداً ما دام عايه الخوص ، وإنما يسمى سعفاً . والجريد جمع جريدة . فالجريدة إنن : سعف النخل ، سمى بذلك لأنه قد جرد عنها خُوصها .

ينظر: تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (جرد) ١٠/٩٣٦ ، معجم ابن فنرس : مادة (جرد) ٢٥٢/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (جرد) ٢٣٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) العُري : هو جمع عروة وهي : من الشجر الذي لا يزال باقياً في الأرض لا يذهب .

قال ابن فارس : هو من النبات شجر تبقى له خضرة فى الشتاء ، تتعلق به الإبل حتى يدرك الربيع ، فهي العروة . ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( عرا ) ١٥٩/٣ ، معجم ابن فارس : مادة ( عروى ) ٢٩٥/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( عرا ) ١٧٧/٩ .

<sup>(</sup>٤) المعساليق : قال ابن فارس : العين واللام والقاف أصل كبير صحيح يرجع إلى معنى واحد وهو : أن يناط الشيء بالشيء العالى ، فالعلق : الذي تُعلق به البكرة من القامة .

وقال الأزهري: المعاليق ضرب من النخل معروف.

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( علق ) ٢٤٧/١ ، معجم ابن فارس : مادة ( علق ) ١٢٥/٤ ، لمان العرب ، لإبن منظور : مادة ( علق ) ٣٦٠/٩ .

 <sup>(</sup>a) المُنخُل : قال ابن فارس : النون والخاء واللام : كلمة تدل على انتقاء الشيء واختياره .

والمُنْخُل والمُنْخَل : ما يُنخل به الدقيق ، وهو أحد ما جاء من الأدوات على مُفْعل بالضم .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (نشل ) ٣٩٢/٧ ، معجم ابن فارس : مادة (نخل ) ٤٠٧/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (نكل ) ٤٠/١٤ .

<sup>(</sup>٦) فهسى : ورد فسسى ط (ع) : ٢٣٤/١٥ ، وط (م) : ٢٩٥/١٩ ( فهسو ) والصسواب ما أثبت كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢١ أ ، و (ن) : ل/١٧١ ب .

فأما المعاليق فهي : أوتار يشد بها عُري الشن إلى أوتاد في الهدف ، وفي الشن دائرة هي أضيق منه ، وفي الدائرة هلال هو أضيق ، وفي الهلال خاتم هو أضيق منه (١) .

فأحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم ، فلا يحتسب له بإصابة الهلال ، وما زاد . ثم يليه من يشترط إصابة الهلال ، فلا يحتسب له بإصابة الدارة (٢) ، وما زاد . ثم يليه من يشترط إصابة الدارة (٣) ، فلا يحتسب له بإصابة الشن (٤) ، وما زاد . ثم يليه من يشترط إصابة الشن (٥) ، فلا يحتسب له ببقية الغرض ، وما زاد . ثم يليه من يشترط إصابة الشن (٥) ، فلا يحتسب له ببقية الغرض ، والشن زاد . ثم يليه من يشترط إصابة الغرض (٢) ، فيحتسب بإصابة الشن ، والشن والشن والعري ، وفي الإحتساب له بإصابة المعاليق قولان :

أحدهما: يحتسب بها كالعري.

والثاني: لا يحتسب بها كالأوتاد .

ولهم في محل الغرض من الهدف عادات مختلفة:

فمنهم : من يرفعه ويسمونه جواني .

ومنهم : من يخفضه ويسمونه ميلاني .

{[111]}

<sup>(</sup>۱) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطيري : ل/١٣ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ ، ل/١٤ ب ، البيان ، للعمراني : ٤٤٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) السدارة : ورد فسي المخطوطسة (ن) : ل/١٧٢ أ ( الشن ) والصسواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢١ أ، وط (ع) : ٢٣٤/١٥ ، وط (م) : ٢٧٥/١٩ .

<sup>(</sup>٣) السدارة : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٢ أ ( الشن ) والصدواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢١ أ، وط (ع) : ٢٣٤/١٥ ، وط (م) : ٢٧٥/١٩ .

 <sup>(</sup>٤) الشن : ورد في المخطوطة (ن) : ١٧٢/١ أ (ببقية الغرض) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) :
 ل/١٢١ أ ، وط (ع) : ٢٣٤/١٥ ، وط (م) : ٢٧٦/١٩ .

<sup>(°)</sup> الشن : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٢ أ ( الغرض ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : المنافق المخطوطة (ك) : المنافق المن

<sup>(</sup>٦) العبارة [فسلا يحتسب لمه ببقية الغرض ، وما زاد . ثم يليه من يشترط إصابة الغرض ] : ساقطة من المخطوطة (ك) : ل/١٢١ أ ، وط (ع) : المخطوطة (ك) : ل/١٢١ أ ، وط (ع) : ٣٣٤/١٥ ، وط (م) : ٢٧٦/١٩ .

ومنهم: من يتوسط فيه ويسمونه نطحاني (١).

{[1111/]}

/ وأما الغرض في موقف الرامي فهو: مقام الرامي في استقبال الهدف، يرميه من مسافة مقدرة تقل الإصابة ببعدها، وتكثر بقربها.

ويحتاج في القريبة إلى القوس اللينة (1) حتى لا يمرق (1) السهم، وفي البعيدة إلى القوس الشديدة حتى يصل السهم (1).

<sup>(</sup>۱) نطحاني : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٢ أ (بطحاني ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢١ أ ، وط (ع) : ٢٣٤/١٥ ، وط (م) : ٢٧٦/١٩ .

 <sup>(</sup>٢) اللينة : ورد في (ن) : ١٧٢/١ أ ( الشديدة ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) :
 ل/١٢١ ب ، وط (ع) : ٢٣٤/١٥ ، وط (م) : ٢٧٦/١٩ .

<sup>(</sup>٣) لا يمرق : ورد في (ن) : ل/١٧٢ أ ( لا يصل ) وهر تصحيف والصدواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢١ ب ، وط (ع) : ٢٧٦/١٩ ، وط (م) : ٢٧٦/١٩ .

<sup>(</sup>٤) العسبارة مسن قوسله : [ وفي البعيدة إلى القوس الشديدة حتى يصل السهم ] : ساقطة من (ن) : ١٧٢/١ أ والصواب إثباتها كما في (ك) : ١٢١/١ ب ، وط (ع) : ٢٣٤/١٥ ، وط (م) : ٢٧٦/١٩ .

## ( أ ) فصل : [ هل المراد بالمسألة السابقة غرض الهدف أو غرض الموقف ؟ ] .

وإذا تقرر ما ذكرنا ، فقد اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي في هذه المسألة بقوله : (( و إن سبقه ، ولم يسم الغرض كرهته )) (١) :

هل أراد به غرض الهدف ، أو غرض الموقف ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي (Y) : أنه أراد غرض الموقف أن تكون (Y)مسافته مقدَّرة بالشرط في العقد ، وإن أغفلا ذكرها ، وعُرفُ الرماة فيه مختلف بطل العقد للجهل بما هو مقصود فيه .

ويكون معنى قول الشافعي : ((كرهته )) أي حرمته ، كما قال ابن عمر : (( وأكره أن يدهن من عظم فيل )) (٤) أي : أحرمه ، وإن كان للرماة فيه عرف معهود ، ففي حملهما عليه مع الإطلاق وجهان :

أحدهما : يحملان فيه على العرف ؟ لأن العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود مقام الشرط ، فعلى هذا يكون العقد صحيحاً ، ويكون معنى قول الشافعي : ((كرهته )) (٥)

<sup>(</sup>ل/۱۲۱ ب

<sup>(</sup>١) ينظر : الأم ، للشافعي : ٣/٥/٣ ، المختصر (خ) : ل/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) لقد بحثت عن مصدر لهذا القول فلم أجده في غير الحاوي .

<sup>(</sup>٣) أن تكون : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٧ أ ( أي كون ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما فسي (ن) : ل/١٢١ ب ، وط (ع) : ١٥٥/٥٣٥ ، وط (م) : ٢٧٦/١٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأم ، للشافعي : كتاب الطهارة ، باب : الآنية التي يتوضأ فيها و لا يتوضأ ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٥) كرهته : ورد في ط (ع) : ١٥/١٥٠ ، وط (م) : ٢٧٦/١٩ (كراهة ) وهو تصحيف والصواب ما أثبتــه كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢١ ب ، و (ن) : ل/١٧٢ أ .

 $x^{(1)}$  ، لا كراهة إختيار  $x^{(1)}$  ، لا كراهة تحريم

وإنما كرهه مع الصحة ؛ لأنه ربما كان لأعيان المتناضلين أغراض في مخالفة العرف.

والوجه الثاني: إنهما لا يحملان فيه على العرف لهذا التعليل من اختلاف الأغراض { ل/۱۲۱ ب } فيــه ، وأن القــوي في البعد أرغب ، والضعيف في / القرب أرغب ، فعلى هذا ، يكون العقد باطلاً ، ويكون قوله : ((كرهته )) أي : حرمته . {[[\\\\]]}

(١) كراهة الإختيار : المراد بها : كراهة النتزيه وهي عند الحنفية : ما كان تركه أولى من فعله .

قال الجرجاني : المكروه ما هو : راجح الترك ، فإن كان إلى الحرام تكون كراهته تحريمية ، وإن كان إلى الحل أقرب تكون تنزيهية ، ولا يعاقب على فعله .

فالمكروه تنزيهاً : مأخوذ من النتزه وهو النباعد عن الشر وهو : ما طلب الشارع تركه لا على وجه الحتم والإلزام . وحكمه : أن فعله لا يستوجب العقاب و لا الذم ولكنه يكون خلاف الأولى والأفضل .

والمكسروه فسي عسرف المستأخرين : للتنزيه يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة ، فمرادهم التسنزيه ، لا الستحريم ، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يُطلق على الحرام ، لكن قد جرب عادتهم وعرفهم : أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه ، لا التحريم ، وهذا مصطلح لا مشاحة فيه .

وقد قسم بعض الشافعية المكروه إلى قسمين : بحسب محل دليل النهي غير الجازم ، فإن كان محل النهي مخصوصساً بأمــر معين فهو مكروه مثل قوله - ١٠ ( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس )) [ وهذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب الصلاة ، (٦٠) باب : إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ، حديث رقم (٤٤٤) ٧٠٧/١ [.

وإن كان النهي غير الجازم غير مخصوص بأمر معين فيكون فعله خلاف الأولى كالنهي عن نترك المندوبات . ينظر: الإحكام، للأمدي: ١٢٢/١، التعريفات، للجرجاني: ص٢٩٣، شرح الكوكب، لإبن النجار: ١١٨/١ ع القاموس الغقهي ، لسعدي أبو جيب : ص١١٨ .

(٢) كــراهة التحريم وهي : ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام وثبت هذا الطلب بدليل ظني كأخبار الأحساد ومسن أمثلته البيع على بيع الغير والخطبة على خطبة الغير ، فإن كلاً منهما مكروه كراهة تحريم لتبوتها بقول الرسول - ١ - روى أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : (( نهى رسول الله - ١ - أن يبيع حاضر لباد . ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه )) [ هذا الحديث في : صحيح المبخاري مع شرحه فتح الباري : كتاب البيوع ، (٥٨) باب : لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن لمه أو يترك ، حديث رقم (٢١٤٠) ٤٤٤/٢] .

حكمسه : أنسه إلى الحسرام أقرب . وهو قسم من الحرام عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ، ويأخذ أحكام الحسرام تقريبًا مسن تحريم الفعل وطلب الترك واستحقاق العقاب على الفعل ، ولكن لا يكفر جاحده ، وإذا أطلق عندهم المكروه ، فالمراد منه التحريم ، إلا أن ينص على كراهة التنزيه .

يسنظر : التوضييح ، لعبيد الله بن مسعود : ٨٠/٣ ، التعريفات ، الجرجاني : ص٢٩٣ ، شرح الكوكب ، لإبن النجار : ١١٨/١-٤١٩ ، القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب : ص١٨٠ .

وإذا تقدرت مسافة الغرض إما بالشرط ، وإما بالعرف ، لم يكن لواحد من المتناضلين أن يريد فيه ولا يستقص منه ؛ لأن الجواب محمول على القول بلزومه كالإجارة، ويكون معنى قول الشافعي : ((فإن سمياه كرهت أن يرفعه أو يخفضه)) (۱) أي : منعت أن يزيد فيه أو ينقص منه ؛ لأن الزيادة ارتفاع والنقصان انخفاض ، فهذا أحد الوجهين في مراد الشافعي بالمسألة (۲) ، وجوابها على هذا المراد في أحكامهما مع الذكر والإغفال .

والوجه السثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٣): أن مراد الشافعي بهذا غرض الهدف في ارتفاعه وانخفاضه وتوسطه.

فإن سمياه في العقد حُملا على ما سمياه ، ولم يكن لواحد منهما أن يرفعه إن كان منخفضاً ، ولا أن يخفضه إذا كان مرتفعاً ، التزاماً لحكم (٤) الشرط.

وإن أغف لاه (٥) لم يبطل العقد بإغفاله ؛ لأنه من توابع مقصوده ، وقيل لهما : إن اتفق على على العقد حُملتما فيه على اتفاقكما ، ولم يكن لواحد منكما بعد الإتفاق أن يرفعه أو يخفضه .

وإن اختلفتما فيه ، حُملتما على العرف ، ويكون الإتفاق هاهنا مقدماً على العرف ؛ لأن ارتفاع الغرض أمكن للطويل والراكب ، وانخفاضه أمكن للقصير والنازل .

وإن كسان العرف عند تعذر (٦) الإتفاق مختلفاً ، روعي فيه أوسط الأغراض الر١١٢٢] المسمى الجواني ؛ لتعديل ما بين الإرادتين .

/ ويكون قول الشافعي: ((كرهت)) محمولاً على كراهة الإختيار -والله أعلم-. (الـ ١٢٢/١٠)

(١) ينظر : الأم ، للشافعي : ٣/٣٠ ، المختصر (خ) : ل/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص٣٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المسئلة : المقصود بها المسألة (٤٨) وهي : (( وإن سبقه ولم يسم الغرض كرهته ، فإن سمياه كرهت أن يخفضه أو يرفعه )) ينظر : المصادر السابقة .

<sup>(</sup>٣) لقد بحثت عن مصدر لهذا القول فلم أجده في غير الحاوي .

<sup>(</sup>٤) لحكمه : ورد فممي ط (ع) : ٢٣٥/١٥ ، وط (م) : ٢٧٧/١٩ ( بحكمه ) والصمواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٢ أ ، و (ن) : ل/١٧٣ ب .

 <sup>(</sup>٥) وإن أغفلاه : الضمير عائد على غرض الهدف .

<sup>(</sup>٦) تعذر : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٣ ب ، وط (ع) : ٢٣٥/١٥ ، وط (م) : ٢٧٧/١٩ ( نقدر ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٢ ب ولأن السياق يقتضيه .

# ( ٩٩ ) مسألة : [ بيان الماوردي لما ذكره الإمام الشافعي مسألة : من أسماء الرشق وأحكامها ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (١) : (( وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشعة وأكثر في الرقعة (٢) وفي أكثر من ثلاثمائة )) (٣) .

ذكر الشافعي في هذه المسألة كلاماً مشتبهاً يشتمل على أسماء مبهمة ، وأحكام مختلفة ، فلزم تعيين أسمائها ، وبيان أحكامها (٤) .

<sup>(</sup>١) [رحمه الله] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٣ ب ، وط (م) : ٢٧٧/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١٧٢ ب ، وط (ع) : ٢٣٦/١٥ .

<sup>(</sup>٢) الرَّقَعْة : ما رُقِع به ، وجمعها رُقَع ورقاع . والرَّقْعة ، واحدة الرَّقاع التي تكتب . والرَّقْعة : الخِرقة . وقيل : الرَّقْعة : شجرة عظيمة كالجوزة ، لها ورق كورق القرع ، ولها ثمر أمثال التين العُظام الأبيض ، وهي طيبة القشرة وحلوة طبية يأكلها الناس والمواشي ، وهي كثيرة الثمر تؤكل رطبة ولا تسمى ثمرتها تيناً ولكن رُقعاً . قال ابن الأعرابي : رَقْعة السهم صوته في الرُّقْعة .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (رقع) ٢٣٦/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (رقع) ٥/٥٨٥-٢٨٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ١/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) يسنظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٣ ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٤ ب - ١٤ ب ، البيان ، للعمراني : ٤٤٣-٤٤٣ .

فأما الأسماء فذكر منها: الرشق ، فقد ذكرناه أنه بفتح الراء: اسم للرمي . وبكسرها: اسم لعدد الرمي ، وهما عددان: لازم  $\binom{1}{1}$  ، ومستحب  $\binom{1}{1}$  .

فأما اللازم في العقد فهو: جملة عدد الرمي الذي تعاقدا عليه ، كإشتراطهما رمي مائة سهم (٢) ، فالمائة رشق ينطلق عليها اسم الرشق حقيقة .

وأما المستحب في العقد فهو: تفصيل عدد الرمي الذي يتناوبان فيه ، كإشتراطهما أن يتراميا خمساً ، أو عشراً عشراً ، فالعشر رشق ، ينطلق عليها اسم الرشق مجازاً ؛ لأنها بعض الحقيقة ، فصارا رشقين : رشق جملة ورشق تفصيل .

{ل/۲۲ د

<sup>(</sup>١) الملازم في اللغة : قال ابن فارس : الملام والزاء والميم أصل واحد صحيح يدل علم . مصماحبة المشيء بالشيء دائماً .

اللزوم : معروف والفعل : لزم يلزم ، والفاعل : لازم ، يقال : لزم الشيء يلزمه لزماً ولزوماً وهو : مــن الملازمة للشيء والدوام عليه .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( لزم ) ٢٢٠/١٣ ، معجم ابن فارس : مادة ( لرم ) ٢٤٥/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( لزم ) ٢٧٢/١٢ .

اللازم في الإصطلاح: قال الجرجاني: هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء.

واللازم البين : هو الذي يكفي تصور مع ملزومه في جزم العقل باللزوم بينهما ، كالإنقسام بمتساويين للأربعة ، فــإن من تصور الأربعة وتصور الإنقسام بمتساويين ، جزم لمجرد تصورهما بأن الأربعة منقسمة بمتساويين .

ولازم الماهية: ما يمتنع انفكاكه عن الماهية، من حيث هي مع قطع النظر عن العوارض، كالضمك بالقوة عن الإنسان.

واللازم من الفعل: ما يختص بالفاعل.

ولازم الوجود : ما يمتنع انفكاكه عن الماهية مع عارض مخصوص ، ويمكن انفكاكه عن الماهية من حيث هي هي ، كانسواد للحبش .

ينظر: التعريفات، للجرجاني: ص٢٤٥-٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) المستحب: اسم لما شُرع زيادة على الفرض والواجبات.

وقيل المستحب: ما رغب فيه الشارع ولم يوجبه.

فالمستحب والتطوع والسنة والحسن والنفل: الفعل غير الكف المطلوب طلباً غير جازم.

ينظر : التعريفات ، للجرجاني : ص٢٧٢ ، غاية الوصول ، لأبي زكريا الأنصاري : ص١١ .

<sup>(</sup>٣) سهم : ساقطة من المخطوطة (ن) : ل/١٧٣ ب والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٧ ب ، وط (ع) : ٢٣٦/١٥ ، وط (م) : ٢٧٧/١٩ .

وعادة الرماة في رشق التفصيل مختلفة فمنهم: من يختار أن يكون خمساً .

ومنهم: من يختار أن يكون عشراً عشراً .

ومنهم: من يختار أن يكون أثنى عشر أثنى عشر تبركاً بقول النبي - ﷺ - السـعد بن أبي وقاص (١) . يوم أحد (٢): ((ارم فداك أبي وأمي )) (٣) أثنتى عشرة الرمه) مـرة، فكان حسن الأثر في الرمي / معتبراً بهذه الدعوة، وهو أول من رمى في الإسلام سهماً، وأراق فيه دماً، وشعره فيه دليل عليه حيث يقول:

أَلاَ هل أتى رَسُول الله أنِي \*\* حَمَيت صحابتي بصدور نبلي فما يعتد رامٍ في عدو (1) \*\* بسهم يَا رَسُول اللهِ قبلي وذلك أن دينك دينُ صِدْق \*\* وذو حَقَّ أتيت به وعدل (٥).

{[\YT]}

ألا هَل أَتَى رَسُولَ الله أَنِّي \*\* حَمَيْتُ صَحَابَتِي بَصَدُور نَبْلِي أَذُود بِهَا أُوائلُهم ذياداً \*\* بكل حُزُونة وبكل سَهَل أَذُود بِهَا أُوائلُهم ذياداً \*\* بكل حُزُونة وبكل سَهَل فما يَعْتَدُ رام في عَدُو \*\* بسَهُم يا رسول الله قَبْلي=

<sup>(</sup>١) سعد بن أبي وقاص : سبقت ترجمته في ص٩٢ .

<sup>(</sup>۲) يوم أحد : سبق بيانه في ص٧٥ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في ص٩٢ .

<sup>(</sup>٤) فمسا يعستد رام فسي عدو : ورد هذا الشطر بمعنى آخر حيث ورد فيه : [ فما يعتد رام من معد ] ينظر : المستدرك، للحاكم : ٤٩٨/٣ ، الإصابة ، لإبن حجر : ٣٤/٢ .

والصــــواب مـــا أثبته كما في : سيرة ابن هشام : ٢/٤/٥ ، والمخطوطة (ك) : ل/١٢٣ أ ، والمخطوطة (ن) : ل/١٧٤ أ ، وط (ع) : ٢٣٦/١٥ ، وط (م) ٢٧٨/١٩ .

<sup>(</sup>٥) ينظر لأبيات سعد بن أبي وقاص في :

سيرة ابن هشام : ٥٩٤/٢ ، مستدرك الحاكم : ٤٩٨/٣ ، الإصابة ، لإبن حجر : ٣٤/٢ . إلا أنها عند ابن هشام وردت الأبيات هكذا :

فأما الندب فمنهم: من جعله إسماً لمال السبق والرمى .

ومنهم : من جعله إسماً لعدد الرمى كالرشق .

واختلف من قال بهذا: هل ينطلق على عدد الجملة أم عدد التفصيل، أو يختص بعدد التفصيل ؟

فقال بعضهم: ينطلق على العددين كالرشق.

وقال آخرون : يختص بعدد التفصيل دون الجملة .

واختلف من قال بهذا: هل يختص برمي الجلاهق (١) أو يعم النّشابَ والجلاهق ؟

{[1147/3]}

فقال بعضهم: الندب كالرشق يعم إنطلاقهما على عدد الرمي في النشاب، والجلاهق وهو البندق (٢).

وقال آخرون : الرشق مختص بعدد الرمي في النُشاب ، والندب (٣) : مختص بعدد الرمي في الجلاهق .

ومن الأسماء التي ذكرها الشافعي في هذه المسألة (1): (( الرقعة )) (1) وقد أختلف في روايتها:

فرواها المزني: (( الرُّقعة )) بالقاف وضم الراء (١).

{[]\77]}

حوذلك أنَّ دينك دينُ صدق \*\* ودو حَقَّ أتيت به وعَدل ينجَى المؤمنون به ، ويُجرى \*\* به الكفَّار عند مقام مَهل

<sup>(</sup>١) الجلاهق : سبق بيان معناها في ص٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) البندق : سبق بيانه في ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) السندب : ورد فسي المخطوطة (ن) : ل/١٧٤ أ ( الستعرف ) وهو تصبحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١٢٣/١٥ أ ، وط (ع) : ٢٧٨/١٩ .

<sup>(</sup>٤) المسألة : يريد بها المسألة (٤٩) وهي : (( وقد أجاز الرماة للمسبق أن يراميه رشقاً وأكثر في المائتين ومن أجاز هذا أجازه في الرقعة وفي أكثر من ثلاثمائة )) .

<sup>(</sup>٥) الرقعة : سبق بيان معناها في ص٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر : المختصر (خ) : ل/٣ أ ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

{[[\\\\]

ورواها ابن سريج : (( الرَّقعة )) (١) بالفاء وكسر الراء مأخوذ من : الإرتفاع ، وزعم أنه المنصوص عليه في كتاب " الأم " (٢) ونسب المزنى إلى الوهم (٣) .

/ فعلى رواية أبي العباس بن سريج: يكون هذا الإسم صفة للغرض (٤) في ارتفاعه من خفض إلى علو.

وعلى رواية المزني: إنها الرقعة بالقاف ، أختلف في المراد بها هاهنا على ثلاثة أوجه:

أحدها : أنه اسم للغرض الذي في الهدف ، فيكون مسمى بإسمين : بالرقعة وبالغرض .

والثاني: أنه اسم يختص بما (°) في وسط الغرض من عظم ، هو أضيق ما فيه من مواقع الإصابة الذي تقدم له سمة (٦) بالخاتم ، فيسمى بإسمين: بالرقعة وبالخاتم . والثالث: أنه اسم لمسافة الرمى ، فيما بين موقف الرامى والهدف .

{ل/۱۲۳ ب}

<sup>(</sup>١) الرفعة : مأخوذة من الرفع و هو نقيض الخفض في كل شيء ـ

قال ابن فارس : الراء والفاء والعين أصل واحد يدل على : خلاف الوضع .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( رفع ) ٣٥٨/٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( رفع ) ٤٢٣/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور ، مادة ( رفع ) ٢٦٨/٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر : الأم ، للشافعي : ٣٣٦/٣ حيث ورد فيه (( الرقعة )) وليس كما زعم ابن سريج .

<sup>(</sup>٣) الوهم: سبق بيان معناه في ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) للغرض : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٤ أ ( الغرض ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٣ ب ، وط (ع) : ٢٣٧/١٥ ، وط (م) : ٢٧٩/١٩ .

<sup>(°)</sup> بما : ورد في ط (ع) : ٢٣٧/١٥ ، وط (م) : ٢٧٩/١٩ ( بها ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/٢٧ أ .

<sup>(</sup>٦) سمة : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٤ أ (سهمه) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : 1/27/1 ب ، وط (ع) : 1/27/1 ، وط (م) : 1/27/1 .

(١) الكـــلام فـــي اللغة : القول و هو معروف ، وقيل : الكلام ما كان مكتفياً بنفسه ، و هو الجملة ، والقول ما لم يكن مكتفياً بنفسه ، و هو الجزء من الجملة .

قسال سيبويه: إعلم أنَّ (قلت) إنما وقعت في الكلام على أن يُحكى بها ما كان كلاماً لا قولاً ، ومن أدل الدليك على الفرق بين الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا القرآن كلام الله ولا يقولوا القرآن قسول الله ، وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه ، فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتاً تامة مفيدة .

فالكلام : اسم جنس يقع على القليل والكثير ، والكلم لا يكون أقل من ثلاث كلمات ؛ لأنه جمع كلمة ، فالكلام لغة : اسم لكل ما يتكلم به مفيداً كان أو غير مفيد .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (كلم) ٢٦٤/١٠ ، معجم ابن فارس : مادة (كلم) ١٣١/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (كلم) ١٤٧/١٢ .

الكلام في الإصطلاح: ما تضمن كلمتين بالإسناد ، قال الجرجاني:

هــو علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وصفاته ، وأحوال الممكنات من المبدأ والمعاد على قانون الإسلام ، والقيد الأخير لإخراج العلم الإلهي للفلاسفة .

وفي اصطلاح السنجويين : هو المعنى المركب الذي فيه الإسناد التام ، وعلم باحث عن أمور يعلم منها المعساد ، وما يتعلق به من الجنة والنار ، والصراط والميزان ، والثواب والعقاب .

وقيل : الكلام هو : العلم بالقواعد الشرعية الإعتقادية المكتسبة عن الأدلة .

فالكلام إذن هو : اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها .

و لا يتركب الكلام إلا من اسمين نحو: زيد قائم ، أو من فعل واسم مثل: قام زيد .

ينظر: شرح ابن عقيل: ١٨/١-٢٠ ، التعريفات ، للجرجاني: ص٧٣٧.

(٢) النفسير في اللغة : قال ابن فارس : الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان شيء وإيضاحه من ذلك الفسر ، يقال : فَسَرْتُ الشيء وفسَّرته .

الفَسْرُ : البيان وكشف المغطى ، والتفسير : كشف المراد عن اللفظ المشكل .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (فسر ) ٢٠١/١٠ - ٤٠٧ ، معجم ابن فارس : مادة (فسر ) ٥٠٤/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (فسر ) ٢٦١/١٠ ، التعريفات ، للجرجاني : ص٨٧ .

التفسير في الإصلطلاح: يرى بعض العلماء أن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد؛ لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية، ويُكتفى في إيضاح التفسير بأنه: بيان كلام الله تعالى، أو أنه: المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها.

ويرى بعض آخر منهم: أن التغمير من قبيل المسائل الجزئية ، أو القواعد الكلية ، أو الملكات الناشئة من مسزاولة القواعد ؛ فيتكلف له التعريف ، فيذكر في ذلك علوماً أخرى يحتاج إليها في فهم القرآن ، كاللغة ، والصرف ، والنحو والقراءات وغير ذلك ،

ولقد عرف العلماء التفسير بتعاريف كثيرة ، يمكن إرجاعها كلها إلى واحد منها ، فهي وإن كانت مختلفة من جهة اللفظ ، إلا أنها متحدة من جهة المعنى وما تهدف إليه .=

## (أ) فصل: [ بيان الأوجه الثلاثة في تأويل المسالة السابقة ].

فادا تقررت هذه الجملة ، فقد اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها مصورة في قدر المسافة الذي يجوز (١) أن يتناضلا إليها ، وحد أقلها (٢) ما يجوز أن يخطئوا فيه لقربه ، يجوز أن يخطئوا فيه لقربه ، فالنضال عليه باطل ، وحد أكثرها ما يجوز أن يصيب فيه الرماة لقربه .

{ ل/۱۲۳ ب}

فقد عرفه أبو حيان : (( بأنه علم يبحث في كيفية النطق بألفاظ القرآن ، ومدلو لاتها ، وأحكامها الإفرادية والتركيبة ، ومعانيها التي تُحمل عليها حالة التركيب ، ونتمات ذلك )) .

وعرفه بعضهم بأنسه : علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ، ومحكمها ومنسوخها ، وخاصها وعامها ، ومطلقها ومقيدها ، ومجملها ومفسرها ، وحلالها وحرامها ، ووعدها ووعيدها ، وأمرها ونهيها ، وعيرها وأمثالها .

وهذان التعريفان يتفقان على أن علم القصير هو علم يبحث عن مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية ، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم المعنى ، وبيان المراد .

ولقد كان الصحابة يعتمدون في تفسيرهم للقرآن الكريم على أربعة مصادر:

الأول : القرآن الكريم .

الثاني: بالنبي - الله - .

الثالث : الإجتهاد وقوة الإستنباط .

الرابع: أهل الكتاب من اليهود والنصاري .

وأشهر المفسرين من الصحابة هم : الخلفاء الأربعة ، ولين مسعود ، ولين عباس ، وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، وأبو موسى الأشعري ، وعبد الله بن الزبير -- رضي الله عنهم أجمعين -- .

وهــناك من تكلم في التفسير من الصحابة غير هؤلاء : كأنس بن مالك ، ولمبي هريرة ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعائشة ، غير أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جداً ، ولم يكن لهم من الشهرة بالقول في القرآن ما كان للعشرة المذكورين أولاً .

ثم انقسمت مدارس التفسير في عصر التابعين إلى ثلاثة مدارس وهي :

١- مدرسة التفسير بمكة قيامها على يد ابن عباس - رضى الله عنهما - .

٢- مدرسة التفسير بالمدينة قيامها على يد أبي بن كعب - رضى الله عنه - .

٣- مدرسة التفسير بالعراق قيامها على يد ابن مسعود - رضى الله عنه - .

يــنظر : تفسير البغوي : ١/٧-١ ، البحر المحيط ، لأبي حيان : ١٣/١-١٤ ، تفسير ابن كثير : ١٦-٦/١ ، روح المعاني ، للألوسي : ١/ ٢-١٠ .

- (۱) يجوز : ورد في ط (ع) : ٢٣٧/١٥ ، وط (م) : ٢٧٩/١٩ ( تجوز ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٧٤ ب ، والمخطوطة (ن) : ل/١٧٤ أ .
- (٢) أقلها : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٤ أ ( أقلهمــــا ) والصـــــواب ما أثنبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٣ ب ، وط (ع) : ٢٣٧/١٥ ، وط (م) : ٢٧٩/١٩ .

فأما ما لا يجوز أن يصيبوا فيه لبعده ، فالنضال عليه باطل .

وهذان الحدان في الأقل والأكثر هما حدا تحقيق لمعناهما ، وحدّهما بالمسافة حد تقريب من غير تحقيق ، ولأكثر المسافة على التقريب معتاد ونادر .

فأما حده المعتاد على التقريب فهو: مائتا / نراع (۱) ، لما روي أن رجلاً (۲) من أصحاب رسول الله - ﷺ – قَدِمَ عليه من غزاة ، ووصف له حربهم (۱) فيها ، فقسال : كنا نحارب العدو ، فإن كانوا منا على مائتي ذراع رميناهم بالسهام ، وإن كانوا دونها رضخناهم (۱) بالأحجار ، وإن كانوا أقرب من ذلك طعناهم بالرماح ، وإن كانوا أقرب من ذلك طعناهم بالرماح ، وإن كانوا أقرب من ذلك طعناهم بالرماح ، وإن كانوا أقرب = 1 (( هذا هو الحرب )) (۰) .

{1144/3}

<sup>(</sup>١) مائتا نراع لقد قلنا أنه = ٩٢٤٠ سم .

<sup>(</sup>٢) رجــلاً: هــو عاصــم بــن ثابت بن أبي الأفلح - رضى الله عنه - صُرِّح بإسمه بأنه هو القائل هنا في : الإصابة ، لإبن حجر : ٢٤٤/٢- ٢٤٥ رقمه (٤٣٤٧) ، وتلخيص الحبير ، لإبن حجر : ١٦٤/٤ .

وهو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة بن النعمان بن مالك بن أمية بن ضبيعة بن بدر بن مالك بن عمرو بن عوف الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه ، من السابقين الأولين من الأنصار . ولقد أرسل النبي - ش - سرية وأمر عليهم عاصم بن أبي الأقلح القصة بطولها في : [صحيح البخاري مع شـرحه فـتح الباري : كتاب المغازي (١٠) باب : (بدون ترجمة ) حديث رقم (٣٩٨٩) ٣٩٢/٧ -٣٩٣] وفي القصة أن عاصم قال : أيها القوم ، أما أنا فلا أنزل في نمة كافر ، ثم قال : اللهم أخبر عنا نبيك - ش فـرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً ، وكان قد عاهد الله أن لا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك ، فأرسلت قريش ليؤتوا بشيء من جسده - وذلك لأن عاصم قد قتل عظيماً من عظمائهم - فبعث الله لعاصم مثل الظلّة من الدبر فحمته من رسلهم ، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئاً .

ينظر ترجمته في : أسد الغابة ، لإبن عبد البر : ١٣٤/٣ ، الإصابة ، لإبن حجر : ٢٤٥٧-٢٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) الحربة : سبق بيانها في ص١٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الرضخ : السراء والضاد والخاء : كلمة نتل على الكسر ، ويقال : تراضخ القوم أي : تراموا ، كأن كل واحد منهم يريد رضخ صاحبه .

ومعنى رضخناهم بالأحجار: رميناهم بالأحجار.

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (رضخ ) ١٠٨/٧-١٠٩ ، معجم ابن فارس : مادة (رضخ ) ٢٠٢/٢-٤٠٠ . لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (رضخ ) ٢٢٩/٥ .

<sup>(°)</sup> ورد في تلخيص الحبير ، لإبن حجر (٤/٤) بعد أن ذكر النص بأكمله كما في المتن إلا أن قول الرسول - ١٦٤/٤ - قال النبي - ١٩ - لهذا أنزلت الحرب ، من قاتل فليقاتل فتال عاصم " .. ) . كما ورد ذلك في الإصابة ، لإبن حجر : ٢٤٥/٢--٢٤٥ .=

وأما حده الثالث على التقريب فهو: ثلاثمائة ذراع (١)؛ لأن في الرماة من يصيب منه، والإصابة في الزيادة عليها متعذرة.

وحُكَــي: أنه لم يُر أحد كان يرمي على أربعمائة ذراع (٢) ويصيب إلا عقبة بن عامـر الجهني (٣) (٤)، وهذا شاذ (٥) في النادر ، إن صح فلا إعتبار به ، ولا يصح العقد عليه .

حكما أن السنص بأكمله ورد في غير الحاوي ، فلقد ورد في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٣ ب ، البيان ،
 للعمر اني: ٢٤٢/٧ ، البحر الزخار، الأحمد المرتضى: ١٠٧/٥ ، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري: ٢٣٣٤–٢٣٤ .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (شذ ) ٢٧١/١١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (شذذ ) ٣١/٧ . الشاذ في الاصطلاح : ما يكون مخالفاً للقياس ، من غير نظر إلى قلة وجوده وكثرته .

و هو على نوعين : شاذ مقبول ، وشاذ مردود .

أما الشاذ المقبول فهو: الذي يجيء على خلاف القياس، ويُقبل عند الفصحاء والبلغاء.

وأما الشاذ المردود فهو : الذي يجيء على خلاف القياس ، ولا يُقبل عند الفصحاء والبلغاء .

والشَــاذ مــن الحديث هو : الذي له إسناد واحد يشهد بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة ، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يُقبل ، وما كان عن ثقة يتُوقف فيه ولا يحتج به .

وعَــرقهُ ابن حجر : ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه ، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الإصطلاح .

ولقــد عَــرّفهُ الشـــافعي بقوله : (( ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروى غيره . إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس )) .

ولقد ذكر الجرجاني الفرق بين الشاذ والنادر والضعيف فقال:

أن الشاذ : يكون في كلام العرب كثيراً لكن بخلاف القياس .

والنادر هو : الذي يكون وجوده قليلاً لكن يكون على القياس .

والضعيف هو : الذي لم يصل حكمه إلى الثبوت .

يــنظر : معرفة علوم الحديث ، للحاكم : ص١١٩ ، مقدمة ابن الصلاح : ص٦١-٦٣ ، التقبيد والإيضاح ، للعراقي : ص١٠١-١٠١ ، التعريفات ، للجرجاني : ص١٦٤ ، نزهة النظر ، لإبن حجر : ص٥٥ .

<sup>(</sup>١) ثلاثمائة ذراع قلنا أنه = ١٣٨٦٠ منع .

<sup>(</sup>٢) أربعمائة نراع = ١٨٤٨٠ سم .

<sup>(</sup>٣) عقبة بن عامر الجهني: سبقت ترجمته في ص٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (١٨٢/٤) عن هذا القول: (أنه لم يرم على أربعمائة نراع ويصيب إلا عقبة بن عامر الجهني) قال: (لم أر هذا).

<sup>(°)</sup> الشاذ في اللغة : من شذَّ عنه يَشُدُّ شذوذاً : وهو ما أنفرد عن الجمهور وندر فهو شاذ ، وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ .

فإن عقد النضال على أكثر المسافة المعتادة ، وهي مائتا ذراع ، صح العقد إذا كان مثل الراميين يصيب فيهما ، وإن كان مثلهما لا يصيب منهما (١) لم يصح .

وإن عقد على أكثر المسافة النادرة وهي : ثلاثمائة ذراع ، وكان مثلهما لا يصيب منها ، لم يصبح العقد ، وإن كان مثلهما قد يصيب منها ، ففي صحة العقد وجهان :

أحدهما : يصبح ؛ لإمكان إصابتهما منها كالمسافة المعتادة .

والوجه الثاني: أنه باطل ؛ لأن النادر غرر (٢) ، والغرر في العقود مردود بالنهي عنه ، وحكم ما بين المعتاد والنادر ، فيلحق بأقربهما إليه .

{[]\\$\\$[]}

<sup>(</sup>١) منهما : ورد في ط (ع) : ٢٣٨/١٥ ، وط (م) : ٢٨٠/١٩ ( منها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٢٤ أ .

<sup>(</sup>٢) الغرر في اللغة: الخطر ، والتعريض للهلكة .

والتغرير : حمل النفس على الغرر ، وقد غرّر بنفسه وماله تغريراً وتَغِرّةً : عرضهما للهلكة من غير أن يعرف، والاسم : المغرر .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( غر ) ٣٨١/٤ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( غرر ) ٢٧/١٠ ، القاموس الفقهي ، لسعدي أبو جيب : ص ٢٧٧ .

الغرر في الشرع : ما فيه جهالة فاحشة أو مخاطرة وغرور وخداع أو ماله ظاهر يغري ، وباطن مجهول . قال الماوردي : حقيقة الغرر : ما تردد بين جوازين متضادين ، الأغلب منهما أخوفهما .

وقيل: ما انطوت عنا عاقبته.

وبيع الغرر: هو بيع ما لا يُعلم وجوده وعدمه ، أو لا تعلم قلته أو كثرته ، أو لا يُقدر على تسليمه ، كبيـع ما ليس عندك ، وبيع الحمل في بطن أمه ، والعيد الآبق ، والطير والحوت قبل أن يصادا فهذه الخمسة من بيوع الغرر ، وأبطل العقد عليها .

وسأبين بعض هذه الأنواع بالشرح فمثلاً:

بيع الطير في الهواء ، فإن كان غير مملوك لم يجز لمعنبين :

أحدهما : عدم ملكه .

والثاني : تعذر تسليمه ، وإن كان مملوكاً له ، لم يجز بيعه لمعنى واحد وهو : تعذر تسليمه .

فلو كان الطير حماماً قد يرجع بعد الطيران إلى برجه ، لم يجز بيعه أيضاً ؛ لأنه قد لا يعود .

وأما بيع السمك في الماء ، فإن كان بحر أو بئر ولم يكن محرزاً في بركة أو حوض ، لم يجز بيعه للمعنيين الماضيين في بيع الطير في الهواء .

وإن كان في بركة أو حوض ، وحظر عليه حتى لا يقدر على الخروج ، لم يخل حال السمك من أحد أمرين : إما أن يكون مشاهداً أو غير مشاهد .=

فان كانت أكثر من خمسين فهو من المعتاد ، وإن كانت أكثر من خمسين فهو من المعتاد ، وإن كانت أكثر من خمسين فهو من (١) النادر .

وأما عقده على ما زاد على الثلاثمائة  $(^{(1)})$  في إن  $(^{(1)})$  كثرت الزيادة ، بطل العقد بها  $(^{(1)})$  .

وإن قــلت الــزيادة ، كانت في (٥) حكم الثلاثمائة في الصحة والفساد ، وهو معنى قول الشافعي ؛ لأن إغفال نكره في العقد يبطله ، فصار من لوازمه .

{ ل/۲٤ ب

فإن كان غير مشاهد ، كان بيعه باطلاً .

وإن كان السمك مشاهداً لقلة الماء وصفائه ، ويمكن أخذه بغير آلة ، جاز بيعه للقدرة عليه .

وإن كان لا يمكن أخذه إلا بآلة ، ولا يقدر على صيده إلا بشبكة ، فبيعه لا يجوز ؛ لأنه لم يحصل بعد فوت القدرة . ولقد قال أبو هريرة – رضي الله عنه – : نهى رسول الله – ﷺ – : (( عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر )) [ وهذا الحديث في : صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب البيوع ، باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ١٥٣/١ -١٥٧ ، وسنن الدارمي : كتاب البيوع ، باب : في بيع الحصاة ٢٥٣/٢ -٢٥٤ ] .

قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع فيدخل تحته مسائل كثيرة جداً ، ويستثنى من بيع الغرر أمران :

أحدهما : ما يدخل في المبيع تبعاً فلو أفرد لم يصبح بيعه .

والثاني : ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه وتعيينه .

فمن الأول : بيع أساس الدار والدابة التي في ضرعها اللبن والحامل .

ومن الثاني: الجبة المحشوة والشرب في السقاء.

كما أنه يدخل في بيع الغرر البيوع المجهولة التي لا يُحيط بكنهها المتبايعان حتى تكون معلومة .

يـنظر : الحاوي ، للماوردي : ٢٩٨٦-٤٠٣ ، التهنيب ، للبغوي : ٣٢٥-٥٢٧ ، البيان ، للعمراني : ٥/٥٠ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٣٤٦-٣٤٤/٢ .

<sup>(</sup>١) من : ورد في ط (ع) : ٢٣٨/١٥ ، وط (م) : ٢٨٠/١٩ (في ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٤ ب.

<sup>(</sup>٢) وردت هــنا فـــي ط (ع) : ٢٣٨/١٥ عبارة زائدة وهي : (( فإذا كثرت الزيادة بطل العقد على ما زاد على الشلائمائة )) والصواب حذفها كما في المخطوطة (ك) : ١٢٤/١ ب، وط (م) : ٢٨٠/١٩ .

<sup>(</sup>٣) فسإن : ورد في ط (م) : ١٨٠/١٩ ( فلإذا ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٤ ب ، وط (ع): ١٣٨/١٥ .

<sup>(</sup>٤) بهــا : ساقطة من ط (م) : ٢٨٠/١٩ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ١٧٤/١ ب ، وط (ع) : ٢٣٨/١٥ .

<sup>(</sup>٥) في : ساقطة من ط (ع) : ٢٣٨/١٥ ، وط (م) : ٢٨٠/١٩ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/١٣٤ ب.

والقسم الثالث: ما اختلف أصحابنا فيه ، وهو هل (١) الإصابة من القرع إلى الخسق هل يحتاج فيه إلى فسخ العقد ، واستئناف غيره أم لا ؟ على وجهين:

أحدهما: يصبح بغير فسخ ، إلحاقاً بمحل الغرض .

والوجه الثاني: لا يصح إلا بعد الفسخ ، إلحاقاً بمحل الإصابة من الغرض.

فإن أعتبر فيه الفسخ ، استأنفا الرمي .

وإن لــم يُعتبر فيـه الفسـخ ، بنيا على الرمي المتقدم ، ويكون معنى قول الشافعي : (( ومن أجاز هذا أجازه في الرقعة )) (7) أي :

من أجاز الزيادة في المسافة فأولى أن يجيز (7) تغيير الغرض ؛ لأن حكم المسافة أغلظ - والله أعلم - .

<sup>(</sup>١) هل : ساقطة من ط (م) : ٢٨٠/١٩ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ٤/٤/١ ب ، وط (ع) : ٢٣٨/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم ، الشافعي: ٣/٣٦ ، والمختصر (خ): ١/٣ أ ، المختصر (ط): ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) يجيز : ورد في ط (م) : ٢٨٠/١٩ ( يجني ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ٤/١٢٤ ب ، وط (ع) : ٢٣٨/١٥ .

#### (٥٠) مسألة: [بيان حالات الرمي].

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (1) : (( ولا بأس أن يشترطا أن يرميا أرشاقاً معلومة كل يوم من أوّله إلى آخره ، فلا يغترقا حتى يفرغا منها إلا من عُذرِ من مرض أو عاصف من الريح )) <math>(7) .

لا يخلو حال الرمى من حالين (٣):

أحدهما (<sup>1)</sup> : أن يكون معقوداً على رشق واحد ، يمكن رمي جميعه في يوم واحد ، فهذا يجب أن يوالي رمي جميعه ، ولا يفرق ، ولهما فيه تلاثة أحوال :

أحدها (°): أن يعقداه / معجلاً ، فيلزم رمي جميعه في يوم عقده ، ولا يجوز لأحدهما تأخيره ، إلا من عذر يمنع من الرمي من مرض بالرامي ، أو مطر ، أو ريح يفسد آلة الرمي .

فإن أخراه عن يومهم عن تراض ، فهو إنظار لا يفسد به العقد على القولين معاً . والثاني : أن يعقداه مؤجلاً في يوم مسمى جعلاه وقتاً للرمي ، ففي العقد وجهان : أحدهما : باطل ؛ لأنه عقد على عين شرط فيه تأخير القبض .

والوجه الثاني: صحيح ؛ لأمرين:

أحدهما: لأن العمل فيه مضمون في النمة.

والثاني: أن عقده أوسع حكماً مما عداه.

فعلى هذا ، يكون الأصل هو المستحق فيه الرمي ، لا يقدم قبله ، ولا يؤخر بعده .

{[\orr]}

{ ل/١٢٤ ب }

<sup>(</sup>١) [ رحمه الله ] : ورد في ط (م) : ٢٨٠/١٩ ، ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١٢٤ ب ، وط (ع) :٥١/٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ١٥/١ أ - ٣ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) حالين : ورد في ط (م) : ٢٨١/١٩ ( حالتين ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٤ ب ، وط (ع) : ٢٣٩/١٥ .

<sup>(</sup>٤) أحدهمــــــا : ورد فــــي ط (م) : ٢٨١/١٩ ( احداهمـــا ) والصسواب ما أثبتـــه كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٤ ب ، وط (ع) : ٢٣٩/١٥ .

<sup>(°)</sup> أحدها : ورد في ط (ع) : ٢٣٩/١٥ ( أحدهما ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٤ ب ، وط (م) : ٢٨١/١٩ .

فإن أراد أحدهما تقديمه أو تأخيره ، وامتنع منه صاحبه ، كان محمولاً على القولين .

وإن اتفقا على تقديمه أو تأخيره من غير فسخ ، جاز على القولين معاً .

ولو بدر أحدهما فرمى قبل حلول الأجل ، لم يحتسب لــ بـصوابه ، ولـم يحتسب عليه بخطئه ؛ لأنه رمي لم يقتضه العقد .

والثالث: أن يعقداه مطلقاً لا يشترطا فيه حلولاً ولا تأجيلاً ، فيقتضي إطلاقه الحلول ؛ لأن الأجل في العقد لا يثبت إلا بشرطه .

## (أ) فصل: [بيان الحال الثانية: للرمي].

(110/3)

والحسال السثانية من الأصل: أن يكون النضال معقوداً على أرشاق كثيرة لا يمكن رمي جميعها في يوم واحد لعقده على مائة رشق ، فهذا على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يشترطا فيه ما يمكن وهو: أن / يجعلا في كل يوم رمي أرشاق معلومة يتسع اليوم الرميهما (١) فيه (٢) من غير إرهاق ، فهذا جائز ، ويختص كل يوم رمي ما سمي فيه ، ولا يلزم الزيادة عليه ، ولا النقصان منه .

وليسس هذا بتأجيل يخرج على الوجهين ، وإنما هو تقدير الرمي في زمانه ، فصح وجهاً واحداً .

والقسم التأني: أن يشترطا ما يمتنع وهو: رمي جميع الأرشاق في يوم واحد، وهو يضيق عن جميعها، فهذا باطل لإمتناعه، ويكون العقد به باطلاً.

والقسم الثالث: أن يكون العقد مطلقاً لا يشترطا فيه تقدير الرمي ، فيلزم فيه أن يرميا في كل يوم ما اتسع له بحسب طول النهار وقصره ، ولا يلزم الرمي في الليل ؛ لخروجه عن معهود العمل إلى الإستراحة ، ولا يلزم (٣) الإرتفاق في رمي النهار .

{ ل/١٢٥ ب }

ويك ويك وانتهاؤه قبل غروبها ، ويمسكان عنه في أوقات الأكل والشرب والطهارة (٤)

<sup>(</sup>١) لــرميهما : ورد فـــي ط (ع) : ٢٣٩/١٥ ، وط (م) : ٢٨٢/١٩ (لــرميها) والصـــواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٥ ب ؛ ولأن السياق يقتضيه .

<sup>(</sup>٢) فيه : ساقطة من ط (ع) : ٢٣٩/١٥ ، وط (م) : ٢٨٢/١٩ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ١٢٥/٥ ب.

<sup>(</sup>٣) لا يلزم : ورد فسي المخطوطة (ن) : ل/١٧٢ ب (يلزم) والصواب ما أُثبته كما في المخطوطة (ك) : لـ ١٢٥/١ ب ، وط (ع) : ٢٨٢/١٩ ، وط (م) : ٢٨٢/١٩ .

<sup>(</sup>٤) الطهـــارة في اللغة : بالفتح مصدر طهر بفتح الهاء وضمها ، والفتح أفصح يطهر بالضم فيهما وهي لغة : المنظافة والخلوص من الأدناس حسية كالأنجاس أو معنوية كالعيوب يقال : تطهر بالماء وهم قوم يتطهرون أي: يتنزهون عن العيب .

ينظر : تهنيب اللغة ، للأزهري : مادة (طهر ) ١٧٠-١٧١ ، معجم ابن فارس : مادة (طهر ) ٤٢٨/٣ ، اسان العرب ، لإبن منظور : مادة (طهر ) ٨-٢١-٢١١ ، التعريفات ، للجرجاني : ص١٨٤ .=

= الطهارة في الشرع: تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث ، وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو الإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يقيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك . أو هي : رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما .

فالطهارة شاملة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة والتيمم.

فيشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق قال الله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءَ مَاءً طَهُومَ } [ سورة الفرقان : آية ١٤ ] . ينظر : الأم ، للشافعي : ١٦/١ ، التهذيب ، للبغوي : ١٣٧/١ ، المُجموع ، للنووي : ١٩١١ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ١١٤/١ - ١١ ، نيل الأوطار ، للشوكاني : ١٦/١ – ١٧ .

(۱) الصلاة في اللغة : الدعاء ، قال الله تعالى انبيه - ﷺ - : ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله تعالى انبيه - ﷺ - : ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الصلاة في الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

والصلاة وأجبة ، والأصل في وجوبها : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .

أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّالاَةُ وَاتُّوا الزَّكَاةَ ﴾ [سورة البقرة : آية ١١٠].

وأما السنة : ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - : (( أن رسول الله - الله - كان يوماً بارزاً للناس ، إذا أتاه رجل يمشي فقال : يا رسول الله ، ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان )) [ هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري كتاب التفسير : (٢) باب : ( إنَّ الله عندُهُ علمُ الساعة ) حديث رقم (٤٧٧٧) ٨- ٢٥٩/٨ ] .

أما الإجماع : فأجمعت الأمة على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمسة ، قال تعالى : ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَ عَلَى النُومينَ كَتَابًا مَوْفُونًا ﴾ [سورة النساء : آية ١٠٣] .

كما أنها خمس صلوات في اليوم والليلة ، وهي سبعة عشر ركعة : الفجر ركعتان ؛ والظهر أربع ؛ والعصر أربع ؛

ولا تجب الصدلاة إلا على مسلم ؛ بالغ ، عاقل ، وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة ، خالية من حيض أو نفاس .

ينظر : الأم ، للشافعي : ١/٣٦-٨٦ ، الحاوي ، للماوردي : ٢/٣-١ ، التهذيب ، للبغـوي : ٢/٣-٧ ، البيان، للعمراني : ٢/٧-١ ، الإقصاح ، لإبن هبيرة : ١/١٠١-١ ، المجموع ، للنــووي : ٣/٢-٤ ، ص١١٥ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ٢/٢-٢٩١ .

وعادة الرماة تختلف في مواصلة (1) الرمي ؛ لأن فيهم من تكثر إصابته إذا واصل لقوة بدنه ، وشدة ساعده (1).

ومنهم: من تقل إصابته (٢) إذا واصل لضعف بدنه ، ولين ساعده ، فإذا عدل بهما عن المواصلة والفتور إلى حال معتدلة ، إعتدل رميهما وتكافأ .

فإن عُرض ما يمنع من الرمي ، إما في الزمان من مطر أو ريح ، أو في أبدانهما من مرض أو علة ، أخرا الرمي فيه إلى زواله (٤).

<sup>(</sup>۱) مواصلة : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٢ ب ( المواصلة ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٥ ب ، وط (ع) : ٢٤٠/١٥ ، وط (م) : ٢٨٢/١٩ .

<sup>(</sup>٢) [ إذا واصل لقوة بدنه وشدة ساعده ] : هذه للعبارة ساقطة من (ن) : ١٧٢/ ب ، والصواب إثباتها كما في (ك) : ١٧٢/ ب ، وط (ع) : ٢٤٠/١٥ ، وط (م) : ٢٨٢/١٩ .

<sup>(</sup>٣) [ ومنهم : من تقل إصابته ] : هذه العبارة ساقطة من (ن) : ل/١٧٢ ب ، والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ١٧٥/٥ ب ، وط (ع) : ٢٤٠/١٥ ، وط (م) : ٢٨٢/١٩ .

<sup>(</sup>٤) يـنظر لهذه المسألـة فـي : شـرح أبي الطيـب الطبري : ل ١٣/ ب – ١٤ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : 0/0 ب ، التهذيب ، للبغوي : 0/0 . البيان ، المعمر اني : 0/0 ب ، التهذيب ، للبغوي : 0/0 .

#### ( ١٥) / مسالة : [ إعتلال الآلة ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( ومن اعتلت أداته ، أبدل مكان قوسه ونبله ووتره )) (۲) .

{\rrr\}

أما قوله: (( اعتلت أداته )) فهي كلمة مستعارة (٢) يستعملها الرماة

<sup>(</sup>١) [رحمه الله] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٢ ب ، وط (م) : ٢٨٢/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ل/١٢٦ أ ، وط (ع) : ٢٤٠/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : 0/7 ب ، والمختصر (ط) : 0.00 .

<sup>(</sup>٣) الإستعارة في اللغة : مأخوذة من العارية أي نقل الثنيء من شخص على آخر حتى تصبح تلك العارية من خصائص المعار إليه .

والعارية والعارة : ما تداولوه بينهم ، وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه .

وتعور واستعار : طلب العارية ، واستعاره الشيء واستعاره منه : طلب منه أن يعيره إياه .

ينظر : البرهان في علوم القرآن ، لمحمد الزركشي : ٤٣٢/٣ ، معجم المصطلحات ، لأحمد مطلوب ١٣٦/١.

الإستعارة في الإصطلاح : هي استعمال اللفظ في غير ما وضع لسه لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه ، مع قرينه صارفة عن إرادة المعنى الأصلى .

والإستعارة ليست إلا تشبيها مختصراً ؛ لكنها أبلغ منه كقولك : رأيت أسداً في المدرسة .

فأصسل هسذه الإستعارة : رأيت رجلاً شجاعاً كالأسد في المدرسة فحذفت المشبه ( رجلاً ) والأداة الكاف ، ووجه التشبيه ( الشجاعة ) وألحقته بقرينه ( المدرسة ) لندل على أنك تريد بالأسد شجاعاً .

وأركان الإستعارة ثلاثة :

١- مستعار منه - وهو المشبه به .

٧- ومستعار له - وهو المشبه .

٣- ومستعار - وهو اللفظ المنقول .

ولابد فيها من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه ، بل ولابد أيضاً من نتاسي التشبيه الذي من أجله وقعت الإستعارة .

فحقيقة الإستعارة : أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها ، وحكمة ذلك : إظهار الخفي وإيضاح الذي ليس بجلي أو بحصول المبالغة أو المجموع .

فمثال : إظهار الخفي قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمْ الْكَتَابِ ﴾ [سورة الزخرف : آية ٤] .

فإن حقيقته أنه في أصل الكتاب ؛ فاستُعير لفظ (الأم) للأصل ؛ لأن الأولاد تنشأ من الأم ، كما ننشأ الفروع من الأصول .

وحكمــة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئياً ، فينتقل السامع من حدّ السماع إلى حد العيان ؛ وذلك أبلغ في البيان .=

= ومـــثال : ليضاح ما ليس بجلي ليصير جليًا ، قوله تعالى : ﴿وَاحْفِضُ لَهُمَا جَنَا حَالدُّلَ ﴾ [ سورة الإسراء : آية ٢٤] ؛ لأن المـــراد : أمر الولد بالذل لوالديه رحمة ؛ فاستُعير للولد أولاً جانب ، ثم الجانب جناح ؛ وتقدير الإستعارة القريبة : وأخفض لهما جانب الذل ، أي أخفض جانبك ذلاً .

وحكمــة الإستعارة في هذا جعل ما ليس بمريء مرئياً ؛ لأجل حُسن البيان ، ولما كان المراد خفض جانب الولــد الوالدين ؛ بحيث لا يُبقِي الولد من الذل لهما والإستكانة مركبا ؛ احتيج من الإستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى، فاستعير الجناح ؛ لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجناح ؛ لأن من ميّل جانبه إلى جهة السفل أدنى ميل ، صدق عليه أنه خفض جانبه ؛ والمراد خفض يلصق الجنب بالإبط ؛ ولا يحصل ذلك إلا بخفض الجناح كالطائر .

وللإستعارة عدة أقسام بإعتبارات متعددة.

فيقسم البلاغيون الإستعارة من حيث ذكر أحد طرفيها إلى : تصريحية ومكنية .

ويقسمونها أيضاً تقسيماً آخر باعتبار لفظها إلى : أصلية وتبعية .

كما يقسمونها من حيث الإقراد والنركيب إلى : مفردة ومركبة .

ومكان الإستعارة من البلاغة :

تعد الإستعارة من أوائل فنون التعبير الجميلة في اللغة العربية ، كما أنها صورة من صور التوسع والمجاز في الكلام ، وهي من أوصاف الفصاحة والبلاغة العامة التي ترجع إلى المعنى .

وإن كسان السبلاغيون ينظرون إلى المجاز والتشبيه والإستعارة والكناية على أنها عمد الإعجاز وأركانه ، وعسلى أنها الأقطاب التي تدور البلاغة عليها ، وتوجب الفضل والمزية ، فإنهم يجعلون المجاز والإستعارة عنوان ما يذكرون وأول ما يوردون .

ومن خصائص الإستعارة التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها :

أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ.

كما أن من خصائصها أيضاً: التشخيص والتجسيد في المعنويات ، ومما ورد من الإستعارة في الأحاديث النبوية قوله - \$ - : (( أحد هذا جبل يحبنا ونحبه )) [ سبق تخريجه في ص٧٥ ] فجبل أحد هذا الجماد قد استحال بسحر الإستعارة إلى إنسان يجيش قلبه بعاطفة الحب .

وفي خصائصها أيضاً : تجسيم الأمور المعنوية ؛ وذلك بإيرازها للعيان في صورة شخوص وكائنات حية يصدر عنها كل ما يصدر عن الكائنات الحية من حركات وأعمال .

وغير ذلك من الخصائص التي تميز الإستعارة عن غيرها .

يسنظر : قانون البلاغة ، لأبي طاهر البغدادي : ص٠٩ ، كفاية الطالب ، لضياء الدين : ص١٥٨-١٦٠ ، الإشارات والتنبيهات ، لمحمد الجرجاني : ص٧٠٢-٢٠٩ ، البرهان ، لمحمد الزركشي : ٣٧٣-٤٣٥ ، سر الفصاحة ، لإبن سنان الخفاجي : ص١٠١-١٠٠ ، جواهر البلاغة ، لأحمد الهاشمي : ص٣٩٠-٢٤٠ علم البيان ، لعبد العزيز العنيق : ص١٧٧-١٨٥ و ص١٩٢-١٩٩ .

(١) المسريس : ورد فسي المخطوطة (ن) : ل/١٧٢ ب ( المرض ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٢٦ أ ، وط (ع) : ٢٤٠/١٥ ، وط (م) : ٢٨٢/١٩ . فإذا انكسر قوسه ، أو لان وانقطع وتره ، أو استرخى واندق سهمه أو اعوج ، كان له أن يبدله بغيره صحيحاً ، لما نكرنا من حكم الآلة : أنها تبع ، لا تتعين في العقد .

وإنما يتعين فيه الراميان ، فلم يجز إبدال الرامي بغيره إذا اعثل . وجاز إبدال الآلة بغيرها إذا اعتلت (١) .

وإن أراد إبدالها من غير أن تعتل جاز ، لكن يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اعتلت ، ولا يجوز تأخيره لإبدالها إذا لم تعتل (٢) .

<sup>(</sup>١) قـــال البغوي : ( في المناضلة : يطلب امتحان الرامي ، فيتعيّن الرامي حتى لا يجوز إبداله ، وإذا مات أو شـــلت يده ينفسخ العقد ، ولا يطلب امتحان القوس والنبل ، وإذا عُين لا يتعين ، ويجوز إبداله ، وإذا تلف لا ينفسخ العقد ) .

ينظر: التهذيب: ٨٢/٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٤ أ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٤٤ .

## ( ٥٢ ) مسألة : [ تساوي الراميان في البدء بالرمي ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( وإن طوّل أحدهما بالإرسال التماس أن تبرد يد الرامي ، أو ينسى حُسن صنيعه في السهم الذي رمى به (1) فأصاب أو أخطا فليستعتب من طريق الخطأ فقال : لم أنو هذا ، لم يكن ذلك له وقيل له : ارم كما يسرمي الناس ، لا معجلاً عن التثبت في مقامك ونزعك وإرسائك ، ولا مبطئا لإدخال الضرر بالحبس على صاحبك )) (1).

ينسبغي أن يكون السراميان على اقتصاد (٤) في التثبت من غير إبطاء و لا إعجال .

فإن طول أحدهما بعد أن تقدم رمي صاحبه على الإقتصاد ، ليبرد يد صاحبه في السهم الذي رمى به ، فنسي صنيعه إن أصاب ، فلا يُسن لصوابه (٥) ، أو أخطأ فلا يزول عن سنته في خطئه .

فإن أمسك صاحبه / عن الإستعتاب ، تُرك هذا المتباطىء على حاله .

وإن استعتب وشكا ، قيل للمتباطىء : ليس لك أن تضر بصاحبك في الإبطاء، كما ليس لصاحبك أن يضر بك في الإعجال ، وأعدل إلى القصد في تثبتك غير متباطىء ولا معجل .

(ب ۱۲۲/۵)

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ز): ل/١٧٢ ب، وط (م): ٢٨٣/١٩ ولم يسرد في المخطوطة (ك): ل/١٩٦ أ، وط (ع): ٢٤٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) وردت المسئلة إلى هنا في ط (م) : ٢٨٣/١٩ والباقي في الهامش أما ط (ع) : ٢٤٠/١٥ فلقد وردت المسألة فيه كاملة في المخطوطة (ك) : 0/111 أ، و (ن) : 0/111 ب .

<sup>(</sup>٣) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ١٥/٦ ب، ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) الإقتصاد : من القصد وهو العدل .

فالقصد في القول والفعل هو الوسط بين الطرفين .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (قصد ) ٣٥٢/٨ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (قصد ) ١٧٩/١١ .

<sup>(°)</sup> لصوابه : ورد في ط (ع) : ١٥٠/١٥ ، وط (م) : ٢٨٣/١٩ ( يصوابه ) والصواب ما أُنبته كما في (ك) : ٤/١٢٦ أ ، و (ن) : ١٧٢/١٩ ب .

فإن قال : هذه عائتي لا أقدر على فراقها ، نُظر : فإن كان ذلك معروفاً منه، قيل لصاحبه : لا سبيل إلى هذا من تكليفه غير عائته ، وهو عيب أنت لأجله بالخيار ، بين : مناضلته أو فسخه .

وإن كان معروفاً بخلاف ما ادعاه ، لم تقبل دعواه ، وأخذ بالإعتدال في قصده جبراً ما أقام على عقده .

وفي قول الشافعي: (( ويستعتب من طريق الخطأ )) (١) تأويلان:

أحدهما : معناه : أن إطالة إرساله خطأ منه ، فيعاتب عليه .

والسئاني: إن خطاً صاحبه فهو الإطالة إرساله ، فيعاتب عليه ؛ وإن كان خطئة محسوباً عليه ، كما أن صوابه محسوباً له – وبالله التوفيق – (٢) . (٣)

<sup>(</sup>١) ينظر: الأم: ٢٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) [ - وبسالله الستوفيق - ] : هسده الجملة ساقطة من المخطوطة (ن) : ل/١٧٣ أ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ١٧٣/١٩ ب ، وط (ع) : ٢٤١/١٥ ، وط (م) : ٢٨٣/١٩ .

<sup>(</sup>٣) يسنظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٤ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٥ ب – ١٦ أ ، التهذيب ، البغوي : ٨٠/٨ .

## ( ٥٣ ) مسألة : [ الكلام في المؤتمن بين المتناضلين ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (١) : (( ولو كان المرمي يطيل الكلام والحبس . قيل له : لا تطل ولا تعجّل عما يُفهم )) (١) .

أما المرمي فهو: المؤتمن بين المتناضلين ، ويسمى المشير والموطن  $(^7)$  ، لا يشير على  $(^3)$  كل واحد منهما بمقصد يده  $(^0)$  ، ومخرج  $(^7)$  سهمه ، وبموطن موقفه ، ويرد عليه سهمه بعد رميه ، ويخبر بصوابه أو خطئه .

{ ل/۲۲۱ ب }

وعلى هذا ،  $[عليه]^{(V)}$  أن يعدل بين المتناضلين، ولا يميل إلى أحدهما فيجور  $^{(\Lambda)}$ ، ولا يمدح أحدهما ويذم الآخر ، وليكن إما مادحاً لهما، / أو ساكتاً عنهما .

وليعجّل ردّ سهم كل واحد منهما عليه ، ولا يحبسه عنه ، فينسى حُسن صنيعه .

فإن خالف بالميل على أحدهما ، مُنع لإضراره به .

وإن ساوى بينهما في إكثار الكلام وإطالته ، وحبس السهم في إعادته ، صار مضراً بهما ، وتوجه المنع إليه في حقهما بعد أن كان في حق أحدهما .

{[]\YY]}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في المخطوطة (ن): ١٧٣/ أ، وط (م): ٢٨٣/١٩، ولم يرد في المخطوطة (ك): المحطوطة (ك): المحطوطة (ك): المحطوطة (ع): ١٢٦/١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في المختصر (خ): ١/٥ ب، والمختصر (ط): ص ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٣) الموطن : قال الربيع هو : الذي يكون عند الهدف فإذا رمى الرامي قال : دون ذا قليل ، أرفع من ذا قليل .
 ينظر : الأم ، للشافعي : ٣٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) عـــلى : ورد في ط (م) : ٢٨٣/١٩ ( إلى ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٦ ب ، و (ن) : ل/١٧٣ أ ، وط (ع) : ٢٤١/١٥ .

<sup>(</sup>٥) بمقصد يده : ورد في ط (ع) : ٢٤١/١٥ ، وط (م) : ٢٨٣/١٩ ( بمقصوده ) والصواب ما أثبته كما في (ك): ل/١٢٦ ب ، و (ن) : ل/١٧٣ أ .

<sup>(</sup>٢) مخسرج : ورد في ط (ع) : ٢٤١/١٥ ، وط (م) : ٢٨٣/١٩ (يخرج) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٦ ب ، و (ن) : ل/١٧٣ أ .

 <sup>(</sup>٧) عليه : هذه زيادة وردت في ط (م) : ٢٨٣/١٩ ولم نرد في (ك) : ١٢٦/١ ب ، و (ن) : ١٧٣/١ أ ، وط
 (ع): ٢٤١/١٥ ولقد أثبتها لأنها زيادة في محلها يقتضيها السياق .

<sup>(^)</sup> الجور : هو الميل عن الطريق يقال : جار جوراً .

فالجور : نقيض العدل .

ينظر : معجم ابن فارس : مادة ( جور ) ٤٩٣/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( جور ) ٤١٣/٢ .

وأمر (١) باقلال الكلام ، وتعجيل السهام ؛ لأن كثرة كلامه مدهش (٢) ، وحبسه للسهام يُنسى حُسن صنيعهما (٣) . فإن كف ، وإلا استبدل به غيره ممن يتراضيا به (٤) المتناضلان . فإن اختلفا ، اختار الحاكم لهما مؤتمناً .

وهكذا لو كان الكلام من أحد المتناضلين مدحاً لنفسه بالإصابة ، وذماً لصاحبه بالخطا ، كُف ومُنع فإن أقام عليه ولم يقلع عنه عُزر (٥) ولم يستبدل به لتعيينه  $^{(7)}$  في العقد الذي لا يقوم غيره فيه مقامه - [ والله أعلم ] -  $^{(4)}$  .  $^{(4)}$ { [ L/YY/ ] }

<sup>(</sup>١) أمر : ورد في المخطوطة (ن) : ١٧٣/١ أ (أحد ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٧ أ ، وط (ع) : ١٥/ ٢٤١ ، وط (م) : ١٨٤/١٩ .

<sup>(</sup>٢) مدهش : ورد في ط (م) : ٢٨٤/١٩ ( يدهش ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ١٢٧/١ أ ، و (ن): ل/١٧٣ أ، وط (ع): ١٧٣/٠٠.

<sup>(</sup>٣) صنيعهما : ورد في ط (ع) : ٢٤١/١٥ ، وط (م) : ٢٨٤/١٩ ( صنيعها ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٢٧ أ ، و (ن) : ل/١٧٣ أ .

<sup>(</sup>٤) يتراضيا بسه : ورد فسي ط (م) : ٢٤١/١٩ وط (ع) : ١٥/١٥ (يتراضيانه ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٧ أ ، و (ن) : ل/١٧٣ أ .

<sup>(</sup>٥) عزر: سبق بيانه في ص

<sup>(</sup>٢) لتعينه : ورد في (ن) : ل/١٧٣ أ ( لنفسه ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٧ أ ، وط (ع) : ١٥/١٥٥ ، وط (م) : ١٩٤/١٩ .

<sup>(</sup>٧) [والله أعلم]: هذه الجملسة وردت فسي (ن): ١٧٣/١ أ، ولم ترد في (ك): ١٧٧/١ أ، وط (ع): ٥ / / ٢٤١ ، وط (م) : ١٩٤/١٩ .

<sup>(</sup>٨) يسنظر لهذه المسألسة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٤ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٦ أ ، التهذيب ، للبغوي : ٩٠/٨ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧٦١/٧ .

## ( ٥٤ ) مسألة : [ المبديء ومميز اته ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( وللمبدىء أن يقف في أي مقام شاء ثم للآخر من الغرض الآخر أي مقام شاء )) (۲) .

يريد بالمبدىء: الذي قد استحق أن يبتدىء بالرمي ، إما بالشرط ، أو بقرعة.

فإذا كان الرمي بين هدفين وهو المسنون ، والأولى بالمعهود أن يرمي المنتاضلين من أحد الهدفين إلى الآخر رشقاً بحسب ما استقر بينهما ، من خمس خمس ، أو عشر عشر ، ثم يمضيا إلى الهدف فيجمعا سهامهما (٣) ، ويرميا منه إلى الهدف الثاني رشقاً ثالثاً ، كذلك أبداً حتى يستكملا رمي جميع أرشاقهما .

{1\vv/J}

وإذا كان كذلك ، / فللمبتدىء بالرمي أن يبتدىء من أي الهدفين شاء ، ويقف مسنه أي موقف شاء ؛ لأنه لما استحق الإبتداء بالرمي ، استحق الخيار في موقف الرمى .

فيقف حيث شاء من الهدف عن يمينه أو يساره أو وسطه ، فإذا صار إلى الهدف الثاني ، صار الخيار في الموقف إلى الرامي الثاني : فيقف فيه حيث شاء من يمين أو يسار أو وسط ، كما كان الخيار في الهدف الأول إلى الرامي الأول ؛ لأن المساواة بينهما مستحقة .

فلما كان الخيار في الهدف الأول للأول ، وجب أن يكون في الهدف الثاني للثاني . فإذا عاده (ئ) إلى الهدف الثاني . فإذا عاده الله الهدف الأول ، عاد الخيار للأول ، فإذا عاده الما ينفرد المثاني ، صار الخيار للثاني . ولا يجمع لواحد منهما الخيار في الهدفين ، لما ينفرد به من التفضيل على صاحبه .

{ل/۱۲۷ ب}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله] : ورد في المخطوطة (ن) : ل/١٧٣ أ ، وط (م) : ٢٨٤/١٩ ولم يرد في (ك) : ل/١٢٧ أ ، وط (ع) : ٢٤١/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ل ٣/ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) سهامهما : ورد في ط (ع) : ١٢٧/١٥ ( سهامها ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٧ أ ، و (ن) : ل/١٢٧ أ ، وط (م) : ٢٨٤/١٩ .

فإن شرطاه ، قال الشافعي في " الأم "  $^{(1)}$  : (( بطل العقد بالتفضيل المشروط فيه )) .

فــــان شـرطا أن يكـــون الأحدهما الخيار في الهدفين ، على أن يكون الصاحبه الخيار بعده في الهدفين ، جاز ؛ الأنهما قد تساويا فيه (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر : ٢٣٦/٣ .

 <sup>(</sup>٢) يسنظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطيري : ل/١٤ أ - ١٤ ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٦ أ
 - ١٦ ب ، السنهذيب ، للبغوي : ٨٨/٨ ، البيان ، للعمر اني : ٢/٤٤ -٤٤٧ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٢/٧٥ - ٤٤٥ .

#### ( أ ) فصل : [ موقف المبتدىء إذا كانوا ثلاثة ] .

وإذا كان النضال بين ثلاثة ، وقف المبتدىء بالرمي في الهدف الذي شاء ، ووقف منه حيث شاء ، ثم نُظر في الثاني والثالث : فإن استقر المبتدىء منهما بالسرمي بشرط أو قرعة ، وإلا أقرع بينهما . ووقف الرامي الثاني من الهدف الثاني (١) حيث شاء ، فإذا عاد إلى الهدف الأول وقف الرامي الثالث منه حيث شاء ، ليتساوى الثلاثة / في إختيار الموقف في هدف بعد هدف لرمي رشق ، سواء كان حكم الثالث مع الأول .

{ل/۱۲۷ ب}

فاذا ترتبوا على هذا الإختيار في ثلاثة أرشاق ، صاروا في الرشق الرابع الى حكم الرشق الأول في عود الخيار إلى الأول . والله أعلم بالصواب (٢) .

{\\\\!\]

<sup>(</sup>١) ( الثاني ) : ساقطة من ط (ع) : ٢٤٢/١٥ ، وط (م) : ٢٨٥/١٩ والصواب لِثباتها كما في (ك) : ل/١٢٧ ب.

<sup>(</sup>٢) بالصواب : ساقطة من ط (م) : ٢٨/١٩ والصواب لِثباتها كما في (ك) : ل/١٢٨ أ ، وط (ع) : ٢٤٢/١٥ .

#### (ب ) قصل: [حمل العقد على الشرط].

وإذا قال أحد المتناضلين: نستقبل الشمس في رمينا.

وقال الآخر: نستدبرها . فالقول قول من دعا إلى استدبارها ؛ لأن شعاع الشمس إذا استقبل الرامي ، اختل عليه رميه .

فإن شرطا في العقد استقبالها ، حُملا عليه بالشرط ؛ كما أن مطلق العقد يقتضي السرمي بالنهار . فإن شرطا فيه الرمي ليلاً حُملا عليه ، إما في ضوء القمر ، أو مشاعل النار (١) .

<sup>(</sup>۱) يــنظر : المهــذب ، للشيرازي : ۱۹/۱ ، البيان ، للعمراني : ۷۷/۷ ، المجموع ، للنووي : ۱۹/۱ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ۲۳٦/٤ .

#### ( ٥٥ ) مسألة : [ حكم نضال الحزبين وشروط صحته ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( وإذا اقتسموا ثلاثة وثلاثة ، فلا يجوز أن يقتر عوا ، وليقتسموا قسماً معروفاً )) (٢).

النضال ضربان: أفراد، وأحزاب (٢).

وقد مضيى نضال الأفراد . فأما نضال الأحزاب فهو : أن يناضل حزبان يدخل في كل واحد منهما جماعة ، يتقدم عليهم أحدهم ، فيعقد النضال على جميعهم ، فهذا يصبح على شروطه ، وهو منصوص الشافعي (2) – رحمه الله – وعليه جماعة أصحابه - رحمهم الله - وجمهورهم.

وحُك عن أبي على بن أبي هريرة (٥): أنه لا يصح ؛ لأن كل واحد منهما {[J\XYI]} يأخذ بفعل غيره.

وهذا فاسد ؛ لأنهم إذا اشتركوا ، صار فعل / جميعهم واحداً ، فاشتركوا في {ل/۱۲۸ ب} موجبه 4شتر اکهم فی فعله (7).

<sup>(</sup>١) [ رحمه الله ] : ورد في المخطوطة (ك) : ١٧٨/١ أ ، وط (م) : ١٩/٥٨٧ ولم يرد في ط (ع) : ١٤٢/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ٢/٥ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الأحــزاب : مفــرده ( حزب ) والمحزب : جماعةُ الناس قال تعالى : ﴿كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَّهِـ مُفْرِحُونَ ﴾ [ سورة المؤمنون : آية ٥٣ ] أي كل طائفة هو اهم و لحد . والطائفة من كل شيء حزب .

ينظر : تهذيب اللغة ، ثلاًزهري : مادة (حزب ) ٢٧٤/٤ ، معجم ابن فارس : مادة (حزب ) ٢/٥٥ ، أسان العرب، لإبن منظور : مادة (حزب ) ١٤٨/٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر : الأم : ٢٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) ينظر لقول ابن أبي هريرة في : المهذب ، للشير ازي : ٢٠/١ ، المجموع ، للنووي : ٩٧/١٦ .

<sup>(</sup>٦) وذلك مثل الأربعة الذين قتلوا غلاماً غيلة فقال عمر : لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتاتهم . [ هسذا القول في : صحيح السبخاري مسع شرحه فتح الباري : كتاب الديات : (٢١) باب : إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم؟ حديث رقم(٦٨٩٦) ٢١/٠٢٠].

<sup>((</sup> والقصة هي : أن امرأة بصنعاء غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابناً له من غيرها غلاماً يقال له : أصيل ، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً ، فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى ، فامتنعت منه ، فطاوعها ، فاجتمع عـــلى قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمرأة وخادمها فقتلوه ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في وعاء من أدم فطرحوه في بسئر لــم تطو في ناحية القرية ليس فيها ماء ، فُأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون فكتب يعلى وهو يومئذ أمير بشانهم إلى عمر ، فكتب إليه عمر بقتلهم جميعاً وقال : والله أو أن أهل صنعاء لشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين )) [ هذه القصة في : فتح الباري ، لإبن حجر : ١٨١/١٨٦-٢٨٢ ] .=

مع ورود السنة عن النبي - ﷺ - فيه برواية أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - مرّ بقوم يرمون ، فقال: (( ارموا ، وأنا مع ابن الأنرع )) فأمسك القوم قسيهم ، وقالوا: يا رسول الله من كنت معه غلب فقال: (( ارموا فأنا معكم كلكم )) (١).

فدل على أنهم كانوا حزبين مشتركين ؛ ولأن مقصود النضال التحريض على الإستعداد للحرب ، وهو في الأحزاب أشد تحريضاً وأكثر اجتهاداً ، فإذا ثبت جوازه في الحزبين كجوازه بين الإثنين ، فلصحته خمسة شروط:

أحدها (٢): أن يتساوى عدد الحزبين ، ولا يفضل أحدهما على الآخر ، فيكونوا (٣) ثلاثة وثلاثة ، أو خمسة وخمسة ، أو أقل أو أكثر ، فإن فضل أحدهما على الآخر برجل بطل العقد ؛ لأن مقصوده معرفة أحذق الحزبين فإذا تفاضلوا ، تغالبوا بكثرة العدد لا بحذق الرمي (٤) .

والشرط الثاني: أن يكون العقد عليهم بإننهم. فإن لم يأذنوا فيه ، لم يصح ؛ لأنه عقد معاوضة متردد بين الإجارة والجعالة ، وكل واحد منهما لا يصح إلا بإذن وإختيار. فإن عقد عليهم من لم يستأذنهم ، بطل.

والشرط الثالث: أن يعينوا على متولى العقد منهم، فيكون فيه متقدماً عليهم ونائبـــاً عنهم، فإن لم يعينوا على واحد منهم، لم يصبح العقد عليهم؛ لأنـــه توكيـــل، فلـــم (ال

{ ل/۱۲۸ب}

<sup>=</sup> ففي هذه القصة : بيان اشتراكهم في القتل ، فصار فعل جميعهم واحداً فاشتركوا في موجب القصاص ؟ لإشتراكهم في فعل القتل .

كذا الحزبين ، لما اشتركوا في النضال ، صار فعل جميعهم واحداً ، فاشتركوا في موجبه لاشتراكهم في فعله .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه فی ص۹۱ .

<sup>(</sup>٢) أحدها : ورد في ط (ع) : ٢٤٣/١٥ ( أحدهما ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١٢٨/١ ب ، وط (م) : ٢٨٦/١٩ .

<sup>(</sup>٣) فيكونوا : ورد فـــي ط (م) : ٢٨٦/١٩ ( فيكونون ) والصواب ما أثبته كما فـــي (ك) : ل/١٢٨ ب ، وط (ع) : ٢٤٣/١٥ .

<sup>(</sup>٤) الرمي : ورد في ط (ع) : ٢٤٣/١٥ ( ارمي ) وورد في ط (م) : ٢٨٦/١٩ ( الرامي ) وهـو تـصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٨ ب .

يصــح إلا بالتعيين . ويختار أن يكون زعيم (١) كل حزب أحذقهم وأطوعهم ؛ لأن / (١٢٨/١٠) صفة الزعيم في العرف أن يكون متقدماً في الصناعة ، مطاعاً في الجماعة .

فإن تقدموه في الرمي وأطاعوه في الإنباع جاز . وإن تقدمهم في الرمي ولم يطيعوه في الإنباع لم يجز . فإن غير المطاع لا نتفذ أو امره (٢) .

والشرط الرابع: أن يكون زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر، لتصميح نيابية عمينهم في العقد عليهم مع الحزب الآخر. فإن كان زعيم الحزبين واحداً، لم يصبح ، كما لا يصبح أن يكون الوكيل في العقد بائعاً ومشترياً (٣).

والشرط الخامس : وهو مسألة الكتاب : أن يتعين رماة كل حزب منهما (٤) قبل العقد بإتفاق ومراضاة . فإن عقده الزعيمان عليهم ليقترعوا على من يكون في كل حزب، لم يصح .

{[]/27/]}

<sup>(</sup>١) الزعيم : رئيس القوم وسيدهم والجمع زعماء .

ي نظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( زعم ) ١٥٨/٢ ، معجم ابن فارس : مادة ( زعم ) ١٠-١٠، السان العرب ، لإبن منظور : مادة ( زعم ) ٤٩-٤٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر لهذه المسألة وفصولها في : شرح أبي للطيب الطبري : ل/١٤ ب ، المهذب ، للشيرازي : ٢٠/١ ، الشيرازي : ٢٠/١ ب الشيرازي : ٢٠/١ ب ، التهذيب ، للبغوي : ٨٤٩-٩٦ ، البيان ، المعمراني : ٧٤٤/١ ، الشيامل ، لإبين ، المعمراني : ٧٩٤/١ ب ، التهذيب ، المجموع ، المنووي : ١٠٢-٩٦/١ ، أسنى المطالب ، الزكريا الأنصاري : ٢٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) بائعاً ومشترياً : ورد في ط (ع) : ٢٤٣/١٥ ، وط (م) : ٢٨٦/١٩ ( بائعاً مشترياً ) بحذف الواو والصواب إثباتها كما في (ك) : ل/١٢٩ أ .

<sup>(</sup>٤) منهما : ورد فسي ط (ع) : ٢٤٣/١٥ ، وط (م) : ٢٨٦/١٩ ( منها ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٩ أ .

<sup>(°)</sup> فرعتك : ورد في ط (ع) : ٢٤٣/١٥ ، وط (م) : ٢٨٦/١٩ ( قرعته ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٩ أ .

أحدهما : أنهم أصل في عقد ، فلم يصبح عقده على القرعة ، كإبتياع أحد العينين بالقرعة .

والثاني: أنه ربما أخرجت القرعة حذاقهم (١) لأحد الحزبين ، وضعفاءهم للحزب الآخر ، فخرج عن مقصود التحريض في التناضل . فإن عدلوا بين الحزبين في الحذق والضعف قبل العقد ، على أن يقترع الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد ، لمم يصح (١) التعليل الأول من كونهم في العقد أصلاً ، دون التعليل الثاني من إجتماع الحذاق في أحد الحزبين ؟ / لأنهم قد رفعوه بالتعديل (٣) .

فإذا ثبت تعيينهم قبل العقد بغير قرعة ، تعينوا فيه بأحد أمرين :

إما بالإشارة إليهم إذا حضروا ، وإن لم يعرفوا .

وإما : بأسمائهم إذا عرفوا .

فإن تنازعوا عند الإختيار قبل العقد ، فعدلوا إلى القرعة في المتقدم بالإختيار جاز ؛ لأنها قرعة في الإختيار ، وليست بقرعة في العقد .

فإذا قرع أحد الزعيمين إختار من الستة واحداً ، ثم اختسار السزعيم الثساني واحداً ، ثم عاد (٤) الزعيم الأول فاختار ثانياً ، واختار الزعيم الثاني ثانياً ، ثم عساد الأول فاختار ثالثاً ، وأخذ الآخر الثالث الباقي ، ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة في حال واحدة ؛ لأنه لا يختار إلا الأحذق ، فيجتمع الحذاق في حزب ، والضعفاء في حزب ، فيعدم مقصود التناضل من التحريض .

{ ل/١٢٩ ب }

{[149/3]

<sup>(</sup>۱)حذاقهم : ورد في ط (ع) : ۱۵ / ۲۶۶ ، وط (م) : ۱۹ / ۲۸۷ (حذاقتهم ) والصواب ما أثبته كما فـــي (ك) : ل/۱۲۹ أ .

<sup>(</sup>٢) لم يصبح : ورد في ط (ع) : ٢٤٤/١٥ ، وط (م) : ٢٨٧/١٩ ( لم يصوح ) وهو تصحيف والمصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٩ أ .

<sup>(</sup>٣) بالتعديل : ورد في ط (ع) : ١٥٠/١٥ ، وط (م) : ٢٨٧/١٩ ( بالتعليل ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٩ ب .

<sup>(</sup>٤)عاد : ورد في ط (ع) : ٢٤٤/١٥ ، وط (م) : ٢٨٧/١٩ ( دعي ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ل/١٢٩ ب .

#### (أ) فصل: [ حال الحزبان في مال السبق].

فاذا تكاملت الشروط الخمسة في عقد النضال بين الحزبين ، لم يخل حالهم في مال السبق من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يخرجها أحد الحزبين دون الآخر. فهذا يصح ، سواء انفرد زعيم الحرب بإخراجه أو اشتركوا فيه ، ويكون الحزب المخرج للسبق معطياً إن كان منضولاً ، غير آخذ إن كان ناضلاً ، ويكون الحزب الآخر آخذاً إن كان ناضلاً ، وغير معط إن (١) كان منضولاً ، وهذا يغني عن المحلل ؛ لأنه محلل .

والقسم الثاني: أن يكون الحزبان مخرجين ، ويختص بإخراج المال زعيم الحزبين. ﴿ ١٢٩/٥ بِ

فهذا يصبح ، ويغني عن محلل ؛ لأن مدخل المحلل ليأخذ / ولا يُعطى ، ورجال كل حزب يأخذون ولا يعطون .

فاذا نضل أحد الحزبين ، أخذ زعيمهم مال نفسه ، وقسم مال الحزب المنضول بين أصحابه (٢) . فإن كان الزعيم رامياً معهم ، شاركهم في مال السبق ، وإن لم يحرم معهم فلاحق لمه فيه ؛ لأنه لا يجوز أن يتملك مال النضال من لم يناضل ، وصار معهم كالأمين والشاهد .

فإذا رضخوا له بشيء منه عن طيب أنفسهم جاز ، وكان تطوعاً . فإن شرط عليهم أن يأخذ معهم ، بطل الشرط ولم يبطل به العقد ؛ لأنه ليس بينه وبين أصحابه عقد يبطل فساد شرطه ، وإنما العقد بين الحزبين ، وليس لهذا الشرط تاثير فيه .

والقسم الثالث: أن يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في إخراجه ، فهذا لا يصح حتى يدخل بين الحزبين حزب ثالث يكون محللاً ، يكافىء كل حزب في العدد والسرمي ، يأخذ ولا يعطي ، كما يُعتبر في إخراج المتناضلين المال ، أن (٣) يدخل بينهما محلل ثالث يأخذ ولا يعطي .

{118./3}

<sup>(</sup>١) إن : ورد في ط (ع) : ١٥/٢٤٤ ، وط (م) : ٢٨٧/١٩ ( إذا ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٢٩ ب .

<sup>(</sup>٢) أصحابه : ورد في ط (ع) : ١٥٤/١٥ ، وط (م) : ٢٨٧/١٩ ( أصحاب ) والصواب ما أثبته كما في (ك): ل/١٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) أن : ورد في ط (ع) : ١٥٥/١٥ ، وط (م) : ٢٨٨/١٩ ( أو ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣٠ أ .

#### (ب ) فصل : [ حكم المال المخرج في كل حزب ] .

فإذا انعقد النضال بين الحزبين على ما وصفناه ، اشتمل الكلام بعد تمامه بإبطال المسمى فيه على ثلاثة فصول:

أحدها: في حكم المال المخرج في كل حزب ، ولهم فيه حالتان:

إحداهما : أن لا يسموا قسط كل واحد من جماعتهم ، فيشتركوا في التزامــه بالسوية على أعدادهم من غير تفاضل فيه ، لإستوائهم في التزامه .

{114./3}

فإن كان زعيمهم رامياً معهم ، دخل في التزامه كأحدهم ، كما يدخل في الأخذ / معهم . فإن لم يكن رامياً ، لم يلتزم معهم كما لا يأخذ معهم .

والحال الثانية: أن يسموا قسط كل واحد منهم في التزام مال السَّبْق ، فهو على ضربين:

[الأول] (١): أن يتساووا في التسمية فيصح (٢)؛ لأنه موافق لحكم الإطلاق

والضرب الثاني: أن يتفاضلوا فيه ، ففي جوازه وجهان:

أحدهما : لا يجوز لتساويهم في العقد ، فوجب أن يتساووا في الإلتزام .

والوجه الثاني: يجوز ؟ لأنه عن اتفاق لم يتضمنه فيما بينهم عقد ، فاعتبر فيه التراضي.

{ ل/۱۳۰ ب }

فإن شرطوا أن يكون المال بينهم مقسطاً على صواب كل واحد منهم وخطئه، لم يجز ؛ لأنه على شرط مستقبل مجهول غير معلوم ، فبَطُلَ . ولا يؤثر بطلانه في المعقد ؛ لأنه ليس فيما بينهم عقد ، وكانوا متساوين فيه .

<sup>(</sup>١) [ الأول ] : زيادة في ط (م) : ٢٨٨/١٩ ولم ترد في (ك) : ل/١٣٠ ب ، وط (ع) : ٢٤٥/١٥ ولقد أثبتها لأنها زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) فيصمح: وردت في ط (ع) : ١٤٥/١٥، وط (م) : ١٩٨/١٩ وهو الصواب وورد ا في (ك) : ١٣٠/٥، ب (فصمح).

## (ت) فصل: [ المعتبر في حكم نضالهما، وما يحتسب به من الصواب والخطأ].

والفصل التأني: في حكم نضالهما ، وفيما يحتسب به من الصواب والخطأ ، والمعتبر فيه:

أن يكون عدد الرشق ثلاثين ، أو ستين ، أو تسعين ، أو عدداً يكون له ثلث صحيح .

ولا يجوز أن يكون عدد الرشق خمسين ولا سبعين ولا مائة ؛ لأنه ليس لــه ثلث صحيح .

وإن كان عدد الحزب أربعة ، كان عدد الرشق أربعين ، أو ما له ربع صحيح ، ولا يجوز أن يكون عدد الرشق ما ليس له ربع صحيح .

وهكذا إن كان عدد الحزب خمسة وجب أن يكون عدد الرشق ما لمه خُمْسُ صحيح ؛ لأنه إذا لم ينقسم عدد الرشق على عدد الحزب إلا بكسر يدخل عليهم ، لم يصح التزامهم له ؛ لأن / اشتراكهم في رمي السهم لا يصح .

فأما عدد الإصابة المشروطة ، فيجوز أن لا تتقسم على عددهم ؛ لأن الإعتار فيها بإصابتهم لا بإشتراكهم . فإذا استقر هذا بينهم ، أحتسب لزعيم كل حزب بإصابات كل واحد من أصحابه ، وأحتسب عليه لخطأ كل واحد منهم سواء تساوى رجال الحزب في الإصابة وهو نادر ، أو تفاضلوا فيها وهو الغالب .

ف إذا جُمعت الإصابتان والمشروط فيها إصابة خمسين من مائة ، لم يخل مجموع الإصابتين من ثلاثة أحوال (١):

{[177]{]}

<sup>(</sup>١) ثلاثــة أحــوال : ورد في ط (م) : ٢٨٩/١٩ (حالتين ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣١ أ ، وط (ع) : ٢٤٦/١٥ .

أحدها (١): أن يكون المجموع من إصابة كل حزب خمسين فصاعداً ، فليس فيهما منضول ، وإن تفاضلا في النقصان من الخمسين .

والحال الثالثة (٢): أن يكون مجموع إصابة أحدهما خمسين فصاعداً ، ومجموع إصابة الآخر أقل من خمسين ، فمستكمل الخمسين هو الناضل .

وإن كان [أحدهما] (٢) في الإصابة مُقِلاً فالمقصر (٤) عن الخمسين هو المنضول.

وإن كـان [أحدهما] (°) في الإصابة مكثراً ، فيصير مقلل الإصابة آخذاً ، ومكثرها معطياً ؛ لأن حزب المقلل ناضل ، وحزب المكثر منضول .

<sup>(</sup>١) أحدها : ورد في ط (م) : ١٩٩/١٩ ( أحداها ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١٣١/١ أ ، وط (ع) : ٢٤٦/١٥

<sup>(</sup>٢) الثالثة : ورد في ط (م) : ٢٨٩/١٩ ( الثانية ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣١ أ ، وط (ع) : ٢٤٦/١٥ ، وذلك لأن الحال الثانية ساقطة من المخطوطة (ك) أصلاً .

<sup>(</sup>٣) [أحدهما ] : ورد في المخطوطة (ك) : ل/١٣١ أ ، وط (ع) : ٢٤٦/١٥ ، وط (م) : ٢٨٩/١٩ "أحدهم " والصواب ما أثبته لينتاسق الكلام مع ما سبق .

<sup>(</sup>٤) فالمقصر : ورد في ط (ع) : ٢٤٦/١٥ ، وط (م) : ٢٨٩/١٩ ( بالقصر ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣١ أ .

<sup>(°) [</sup>أحدهما]: ورد ذلك في ط (ع): ٢٤٦/١٥، وط (م): ٢٨٩/١٩، أما في المخطوطة (ك): ل/١٣١] فلقد ورد "أحدهم " والصواب ما أثبته لينتاسق الكلام مع ما سبق .

#### (ث) فصل: [ حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل].

والفصل الثالث: في حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل ، فيُقسم بين جميعهم ، وفي (١) قسمته بينهم وجهان:

أحدهما : أنه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة ؛ لإشتر اكهم في العقد الذي أوجب تساويهم فيه .

{[1171/3]

والوجه السئاني: أنسه يقسم بينهم على قدر إصابتهم ؛ لأنهم / بالإصابة قد استحقوه، فسلا يكافىء مقل الإصابة مكثرها وخالف التزام المنضولين، حيث تساووا فيه مع اختلافهم في الخطأ ؛ لأن الإلتزام قبل الرمي فلم يعتبر بالخطأ، والإستحقاق بعد (١) الرمي فصار معتبراً بالصواب .

فعلى هذا ، لو أخطأ واحد من أهل الحزب الناضل في جميع سهامه ، ففي خروجه من الإستحقاق وجهان :

أحدهما : يستحق معهم وإن لم يصب إذا قيل بالوجه الأول : أنه مقسوم بينهم بالسوية ، لا على قدر الإصابة .

والوجسه الثاني: أنه يخرج (٣) بالخطأ من الإستحقاق ، ويقسم بين من عداه إذا قيل بالوجسه الثاني أنه مقسوم بينهم على قدر الإصابة . ويقابل هذا أن يكون في الحزب المنضول من أصاب بجميع سهامه ، ففي خروجه من إلتزام المال وجهان :

أحدهما : يخرج من إلتزامه إذا قيل بخروج المخطئ من استحقاقه .

{الابال ب}

والوجه التاني: لا يخرج من الإلتزام، ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل: بدخول المخطىء في الإستحقاق، وأنه فيه أسوة من أصاب. - والله أعلم - .

<sup>(</sup>۱) وفي : ورد في ط (ع) : ٢٤٦/١٥ ( في ) من غير ( الواو ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣١ أ ، وط (م) : ٢٨٩/١٩ .

<sup>(</sup>٢) بعــــد : ورد في ط (ع) : ٢٤٦/١٥ ، وط (م) : ٢٩٠/١٩ ( من بعد ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣١ ب .

<sup>(</sup>٣) يخرج : ورد في ط (ع) : ١٥٠/١٥ ، وط (م) : ٢٩٠/١٩ ( يخزيه ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣١ ب .

# ( ٥٦ ) مسألة : [ الحكم إذا قال أحد المتناضلين : الحكم إذا قال أحد المتناضلين : الختار على أن أسنيق ] .

قــال الشافعي - [ رحمه الله ] - (۱) : (( ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين : أختار على أن أسبُق ولا على أن أُسبُق )) (۲) .

وهذا صحيح . إذا اجتمع رماة الحزبين ، ولم يتميزوا في كل واحدة من الجهتين ، فقال أحد الزعيمين : أنا أخرج مال السبق على أن أختار لحزبي من أشاء ، أو تكون أنت المخرج على أن تختار لحزبك من تشاء لم يجز .

وكسان هدذا الشسرط فاسداً ؛ لأن كلا الأمرين من إخراج (٣) المال وتعيين (١٣١/٥) المسلام وتعيين المسرك الحسرب / لا يصبح إلا عن مراضاة ، فلم يجز أن يكون أحدهما مشروطاً بالآخر ؛ لخروجه عن الإختيار إلى الإلتزام .

وهكذا لو قال : إن كان فلان معي فمال السبق عليك ، وإن كان معك ، فمال السبق علي ، لم يصح لما ذكرناه  $(3)^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) [رحمه الله] : ورد في ط (م) : ١٩١/١٩ ولم يرد في (ك) : ١٣١/١٥ ب، وط (ع) : ١٢٥/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ١٥/ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) إخسراج : ورد في ط (ع) : ٢٤٧/١٥ ، وط (م) : ٢٩٠/١٩ ( إخرج ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣١ ب .

<sup>(</sup>٤) لم يصبح لما ذكرناه : أي لخروجه عن الإختيار إلى الإلتزام .

<sup>(</sup>٥) يسنظر لهذه المسئلة في : شرح أبي الطيب الطبري : 5/1 ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : 5/1 ب ، التهذيب، للبغوي : 5/1 .

#### ( ٥٧ ) مسألة : [ اقتراع الزعيمان لإخراج مال النضال ] .

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( ولا على أن يقترعا فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه ؛ لأن هذا مخاطرة )) (٢).

وفيها تأويلان:

أحدهما : أن يقترع الزعيمان علي أن أيهما قرع كان المقروع مخرج السبق ، لم يجــز. وكذلــك لو كان القارع مخرج السبق ، لم يجز أيضاً ؛ لأنه عقد مراضاة لا مدخل للقرعة في عوضه (٢).

والتأويل الثاني : أن يتناضل الزعيمان سهماً واحداً ، فإن أصابه أحدهما وأخطأه الآخر ، كان المخطىء ملتزم المال في عقد النضال المستقبل ، فهذا أيضاً لا يجوز .

قال الشافعي : (( لأن هذا مخاطرة )) (٤) .

وهكذا لا يجوز أن يقول أحد الزعيمين: أنا أرمى بسهمي هذا ، فإن أصبت به كان مال السبق عليك ، وإن أخطأت به كان مال (°) السبق على ؛ لأنها مخاطرة {[\YY\]} وجارية مجرى المقارعة <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في ط (م): ٢٩٠/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ١٣٢/١ أ، وط (ع): ٥٠/٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ١٥/٥ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) عوضه : ورد في ط (ع) : ٢٤٧/١٥ ، وط (م) : ٢٩١/١٩ ( عرضه ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣٢ أ.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأم: ٢٣٧/٣.

<sup>(°)</sup> مال : ورد في ط (ع) : ٢٤٧/١٥ ، وط (م) : ٢٩١/١٩ ( حال ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (世): 5/1771 1.

<sup>(</sup>٦) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطبب الطبري : ل/١٤ ب - ١٥ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٦ ب ، التهذيب ، للبغوى : ١٩٥/٨ .

#### ( ٥٨ ) مسألة : [ حال الغريب إذا حضر أهل الغرض ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( و إذا حضر الغريب (۲) أهل الغرض فقسّموه فقال من كان معه : كنا نراه رامياً ، أو من يرمي عليه : كنا نراه غير رام، وهو من الرماة ، فحكمه حكم من عرفوه )) (۳) .

{[\\\\]

وهذا صحيح . إذا اجتمع الزعيمان للعقد ، وحضر (<sup>1)</sup> غريب لم يعرفوه ، فأخذه أحد الزعيمين في حزبه ودخل في عقده ، وشرعوا في الرمي .

#### / فله حالتان:

إحداهما: أن لا يحسن الرمي ولا يكون من أهله ، فالعقد في حقه باطل ؛ لأنه معقود عليه في عمل معدوم منه ؛ فصار كمن استؤجر للكتابة وليس بكاتب ، وللصناعة وليس بصانع ، يكون العقد عليه باطلاً ، كذلك من دخل في عقد الرمي وليس برام (°) .

وإذا بطل في حقه ، فقد قال أبو حامد الإسفر اييني (١): يبطل العقد في واحد من الحزب الآخر ؛ لأنه في مقابلته ، وفي بطلانه فيمن بقي من الحزبين ، قـولان من تفريق الصفقة (٧).

{ ل/۱۳۲ ب }

<sup>(</sup>١) [ رحمه الله ] : ورد في ط (م) : ٢٩١/١٩ ، ولم يرد في المخطوطة (ك) : ١٣٢/١ أ ، وط (ع) : ١٠٤٧/١٥ .

<sup>(</sup>٢) الغريب : البعيد والجمع غرباء : وهم الأباعد .

ومنه الغربة وهي : النُّعد عن الوطن .

ينظر : معجم أبن فارس : مادة ( غرب ) ٤٢١/٤ ، لعدان العرب ، الإبن منظور : مادة ( غرب ) ١٥٣/١٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر : المسألة في المختصر (خ) : ١٥/٣ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) وحضر : ورد في ط (ع) : ٢٤٧/١٥ ، وط (م) : ٢٩١/١٩ ( وهو ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ١٦٣٧ أ .

<sup>(°)</sup> ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٥ أ ، المهذب للـشيرازي : ٢٠/١ ، الــشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٩ أ ، التهذيب ، للبغـوي : ٩٥/٨ ، البيـان ، للعمرانــي : ٧/٥٥-٤٥٦ ، روضــة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٥-٥٥٠ ، البحر الزخار ، لأحمد المرتضى : ١٠٩/٥ ، أسنى المطالب ، لزكريا الأنصاري : ٢٣٥/٤ ، نهاية المحتاج ، للرملي : ١٧٢/٨ .

 <sup>(</sup>٦) ينظر : المهذب ، للشيرازي : ٢٠/١ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/٥٥٠ ، لكن لم ينسبه أيّـــاً منهمـــا
 لأبي حامد الإسفراييني .

<sup>(</sup>٧) تفريق الصفقة : قال ابن فارس : الصاد والفاء والقاف أصل صحيح يدل على ملاقاة شيء ذي صفحة الشيء مثله بقوة .=

وهـذا وهَمُ منه ؛ لأن من في مقابلته من الحزب الآخر غير متعين ، وليس لـزعيمهم تعيينه في أحدهم ؛ لأن جميعهم في حكم العقد سواء ، وليس أحدهم في إبطال العقد في حقه بأولى من إثباته فيه ، وليس لنخول القرعة فيه تأثير ؛ لأنها لا تدخل في إثبات عقد ولا إبطاله ، فوجب أن يكون العقد في حقوق الجماعة باطلاً .

{ ل/۲۲ اب}

والحال الثانية: أن يكون من أهل الرمي ، فله فيه ثلاثة أحوال:

<sup>=</sup> وتغريق الصفقة : مأخوذ من قولك : صفقت لـ بالبيع والبيعة صفقاً أي : ضربت يدي على يده ، وتلك عادة جارية المتبايعين عند تمام العقد ، وذلك كأن تضرب بيدك على يده في وجوب البيع ، أو تضرب يدك على يده في البيعة ، بأن تعطيه العهد والميثاق ، فاستعملت الصفقة في العقد ، فقيل : بارك الله لك في صفقة يمينك ، بأن يربحها ويباركها .

ينظر : تهذيب اللغة ، لملأزهري : مادة ( صفق )  $7/\sqrt{N}$  ، معجم ابن فارس : مادة ( صفق )  $79.\sqrt{N}$  ، نسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( صفق )  $7/\sqrt{N}$  .

ولتغريق الصفقة أقسام وهي : ثلاثة أقسام إما في الإبتداء أو في الدوام أو في إختـــلاف الأحكام القسم الأول ( فسي الابتداء ) ومثاله : كما لو باع في صفقة واحدة حلاً وحراماً كأن باع مذكاة وميتة أو شاة وخنزيراً أو عبده وعبد غيره أو مشتركاً بغير إذن الشريك الآخر صبح البيع في ملكه من المذكاة والشاة وعبده وحصته من المشترك وبطل في غيره في الأظهر .

والثاني : يبطل فيهما وفي علته وجهان : أحدهما : الجمع بين حلال وحرام .

والوجه الثاني : جهالة العوض الذي يقابل الحلال .

القسم السثاني ( في الدوام ) ومثاله : كما لو باع عبديه مثلاً فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ البيع فيه ولم ينفسخ في الآخر على المذهب وإن لم يقبضه بل يتغير المشتري بين الفسخ والإجازة فإن أجاز فبالحصة من المسمى بإعتبار قيمتهما ؛ لأن الثمن قد توزع عليهما في الإبتداء والقسم عليهما فلا يتغير بهلاك أحدهما .

القسم الثالث ( في اختلاف الأحكام ) ومثاله : كما لو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع كأن يقول : أجرتك داري شهراً وبعتك صواع أجرتك داري شهراً وبعتك توبي هذا بدينار ، أو إجارة وسلم كأن يقول : أجرتك داري شهراً وبعتك صاع قصح في ذمتي سلماً بكذا صحا في الأظهر ويوزع المسمى على قيمتهما أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه ، ووجه الإختلاف بين البيع والإجارة اشتراط التأقيت فيها ، وهو مبطل للبيع ، والإجارة تنفسخ بالتلف بعد القبض دونه ، والإختلاف بين الإجارة والسلم اشتراط قبض العوض في المجلس في المعلم دونها .

والثاني: يبطلان ؛ لأنه قد يُعرض لإختلاف حكمهما بإختلاف أسباب الفسخ .

يسنظر : الحساوي ، لسلماوردي : ٢/٥٥٥-٣٦٠ ، الوجيسز ، للغزالي : ١/١٤٠-١٥١ ، النهذيب ، للسبغوي : ٢/٨٤-١٥١ ، البيان ، للعمراني : ٥/١٤٠-١٤٩ ، منهاج الطالبين ، للنووي : ٢/٨٧-٢٩٠ ، المجموع ، لنووي : 7/79-79 ، مغنى المحتاج ، للشربيني : 7/79-79 .

أحدها : أن يكون مساوياً لهم فيه ، فلا مقال للحزبين فيه ، ويكون صوابه لحزبه ، وخطؤه على حزبه .

والحسال الثانية: أن يكون أرمى منهم ، فيقول الحزب الذي عليه: كنا نظنه مثلنا وقد بان أنه أرمى منا ، فاستبدلوا به غيره ممن يساوينا . فليس ذلك لهم ؛ لأنه قد دخل في عقدهم ، فصار كأحدهم في لزومه وجوازه ، ولا يجوز إفراده منهم بفسخ ولا خيار ، ويكون صوابه وخطؤه لحزبه .

{ال/۱۳۲ ب }

{[144/]}

والحال الثالثة: أن يكون دونهم في الرمي ، فيقول من معه: كنا نظنه رامياً مثلنا وقد بان تقصيره ، فنستبدل به غيره مكافئاً / لنا . فليس ذلك لهم ، إلا أن يفسخوه في حقه دونهم لما عللنا ، ويكون صوابه وخطؤه لحزبه ، وهو كمن عرفوه ، وعيبه عليهم حين لم يختبروه .

## ( ٥٩ ) مسألة : [ ما الحكم إذا قال أحدهما لصاحبه : اطرح فضلك على أن أعطيك به شيئاً ] ؟.

قال الشافعي - [ رحمه الله ] - (١) : (( وإذا قال لصاحبه اطرح فضلك على أن أعطيك به شيئاً لم يجز إلا أن يتفاسخا (٢) ثم يستأنفا سبقاً جديداً )) (٣).

وهذا كما قال: إذا زادت إصابة أحد المتناضلين على إصابة الآخر قبل الغلبة ، فقال من قلَّت إصابته لصاحبه : أسقط عنى فضل إصابتك ، ولك علَّى دينار ليستكمل بقية الرمي بعد التساوي ، لم يجز ؛ لأن مال السبق مستحق بكثرة الإصابة.

فإذا نضل بعد إسقاط الفضل ، لم يصر ناضلاً بكثرة الإصابة ، فبطل .

وإن تفاسخا العقد بعد ظهور الفضل أو استأنفاه على إتفاق ، جاز وإلا كانا على إصابتهما في التفاضل حتى يفلج أحدهما على الآخر بإستكمال الإصابة وتقصير الآخر ، فيكون ناضلاً (٤) .

{[\144/3]}

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في ط (م): ٢٩٢/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ١٣٣/١ أ، وط (ع): ٥١/٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) بتفاسخا : ورد فسي المخطوطسة (ك) : ل/١٣٣ أ ( يتقاسما ) والصواب ما أثبته كما في المختصر (خ) : ل/٣ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ١٥/ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٤) يـنظر لهـذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٥ أ ، الشامل ، لإبن الصياغ : ل/١٧ أ ، البحر الزخار ، الأحمد المرتضي : ١٠٩/٥ .

# ( ٢٠) مسألة: [حالات الحزبين إذا استقرت البداية بالرمى لأحدهما].

قــال الشــافعي - [ رحمه الله ] - (1) : (( ولو شرطوا أن يكون فلان مَقدَّماً وفلان معه ، وفلان ثانياً ، كان السبق مفسوخاً ، ولكل حزب أن يقدِّموا من شاؤوا ، ويقدِّم الآخرون كذلك )) (1) .

نبدأ قبل ذكر المسألة بحكم نضال الحزبين : فإذا كان كل واحد من الحزبين ثلاثة ، واستقرت البداية بالرمي لأحد الحزبين إما بشرط ، أو قرعة ، فلهما في العقد ثلاثة أحوال :

{[]177/]}

أحدها: أن يشترطا فيه إذا رمى واحد من هذا الحزب رمى واحد من الحزب الآخر . الآخر، ثم إذا رمى الثاني من الحزب الأول رمى ثانِ من الحزب الآخر .

وإذا رمى / ثالث من الحزب الأول ، رمى الثالث من الحزب الآخر .

فهذا صحيح ، وهو الأولى ؛ لأنه أقرب إلى التكافؤ (٦) .

والحالة (<sup>1)</sup> الثانية: أن يشترطا فيه أن يتقدم رماة الحزب الأول ، فيرموا جميعاً ، ثم يتلوهم رماة الحزب الآخر فيرموا جميعاً ، فهذا لا يجوز ، وإن تفاضلوا فيه ؛ لأجل الشرط .

{ ل/۱۳۳/ ب}

<sup>(</sup>١) [ رحمه الله ] : ورد في ط (م) : ٢٩٢/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك) : ١١٣٣/١ ، وط (ع) : ٢٤٨/١٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ١٥/٦ ب ، والمختصر (ط) : ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) [ وإذا رمى تسانت من الحزب الأول ، رمى الثالث من الحزب الآخر ، فهذا صحيح ، وهو الأولى ؛ لأنه أقسرب إلى الستكافؤ ] هذه العسبارة مكسررة فسي ط (م) : ٢٩٣/١٩ والصواب عدم تكرارها كما فسي المخطوطسة (ك) : ١٣٣/١٥ ب ، وط (ع) : ٢٤٩/١٥ .

<sup>(</sup>٤) الحالسة : ورد في ط (م) : ٢٩٣/١٩ ( الحال ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ل/١٣٣ ب ، وط (ع) : ٢٤٩/١٥ .

والحالة (١) الثالثة : أن يطلقوا من غير شرط ، فالواجب إذا رمى واحد من الحزب الأول ، أن يرمى بعده واحد من الحزب الآخر .

وإذا رمى ثانٍ من الحزب الأول ، رمى بعده ثانٍ من الحزب الآخر ؛ ليتقابل رماة الحزبين ، ولا يتقدم الجميع على الجميع ؛ لأن مطلق العقد يوجب التساوي ، وإن استقر فيه التقدم ، لأن التقدم ضرورة ، وليس الإجتماع (7) ضرورة . ولذلك (7) إذا أُغفل ذكر التقدم أقرع بينهم .

وإذا أغفل ذكر الترتيب في واحد بعد واحد ، لم يقرع بينهم ، ثم لزعيم كل حــزب أن يقــدم من شاء من أول وثان وثالث . فإن أطاعه أصحابه على ترتيبه ، حُمــلوا عــليه ، ولــه أن يعيد ترتيبهم في الرشق الأول ، أن يرتبهم في الرشق الثاني مثل ترتيبهم في الأول ، وعلى خلاف الأول يحتسب ما يراه .

وإن خالفوا زعيمهم في الترتيب والتقديم نُظرِ : فإن كان مخرج المال هو الزعيم ، كان القول في التقديم والترتيب قوله دونهم .

وإن كانوا هم المخرجين للمال كانوا بترتيبهم في التقدم أحق منه .

فإن اتفقوا عليه ، حملوا على اتفاقهم ، وإن تنازعوا فيه أقرع بينهم .

{ ل/۱۳۳ ب }

<sup>(</sup>۱) المحالمة : ورد في ط (م) : 177/19 ( المحال ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : 177/19 ب ، وط (ع) : 178/19 .

<sup>(</sup>٢) الإجتماع : ورد في ط (ع) : ٢٤٩/١٥ ، وط (م) : ٢٩٣/١٩ ( لاجتماع ) والصواب ما أثبته كما في (ك): ل/١٣٣ ب .

<sup>(</sup>٣) لذلك : ورد فسي ط (ع) : ٢٤٩/١٥ ، وط (م) : ٢٩٣/١٩ (كذلك ) والصواب ما أتبته كما في (ك) : ل/١٣٣ ب .

<sup>(</sup>٤) يرتبهم : ورد في ط (م) : ٢٩٣/١٩ ( فيرتبهم ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣٣ ب ، وط (ع) : ٢٤٩/١٥ .

## (أ) فصل: [ما الحكم إذا اشترطا في العقد أن يقدم كل زعيم من أصحابه فلاناً ثم فلاناً ؟ ].

{ ل/١٣٣/ ب }

فإذا تقرر ما وصفنا ، فصورة المسألة : أن يشترطا في العقد / على كل زعيم أن يقدم من أصحابه فلاناً ، ثم فلاناً ، فهذا شرط باطل ، وفي فساد العقد به وجهان:

أحدهما : وهـو قول أبي إسحاق المروزي (١) : لا يفسد به العقد ؛ لأن سقوطه لا يعود بضرر على مشترطه .

والوجه الثانسي : وهو قول الأكثرين : يفسد به العقد ؛ لأن ترتيبهم في التقدم إلى زعيمهم إن أخرج المال أو إليهم إن أخرجوه ، فيإذا نافاه الشرط أبطله ؟ لأنه منع من حق لهم ، وأوقع حجراً (٢)

{1182/3}

<sup>(</sup>١) بعد البحث والإستقصاء عن مصدر لهذا القول لم أجده في غير الحاوي .

<sup>(</sup>٢) الحجر في السلغة: المنع والإحاطة على الشيء، ومنه سمى الحرام حجراً بوالعقل أيضاً سمى حجراً ؟ لكونسه يمنع صاحبه من إتيان ما لا ينبغي قال تعالى : ﴿ مَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ لذي حِجْرٍ ﴾ [ سورة الفجر : آية ٥ ] أى: لذى عَقَل .

ينظر : تهذيب اللغة ، ثلاًزهري : مادة ( حجر ) ١٣٢/٤-١٣٣ ، معجم ابن فارس : مادة ( حجر ) ١٣٨/٢ ، لمان العرب ، لإبن منظور : مادة ( حجر ) ٢/٥٦-٥٧ .

الحجر في الشرع: المنع من التصرفات المالية.

وسمي بذلك المحجور عليه ؛ لأنه ممنوع من التصرف بماله ، والمحجور عليهم ثمانية : خمسة حُجر عليهم لحق غيرهم ، وثلاثة حُجر عليهم لحق أنفسهم .

فأسا الخمسة المحجور عليهم لحق غيرهم : فالمُفلسُ حُجر عليه لحق الغرماء ، والمريض لحق الورثة ، والعبد القن ، والمكاتب لحق السيد ، والمرتد لحق المسلمين .

وأما الثلاثة المحجور عليهم لحق أنفسهم : فالصبي ، والمجنون ، والسفيه .

والأصسل فسي ثبوت المحجر علمى الصبيسي : قوله تعالى : ﴿وَإَبْتُلُوا الْبَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلِغُوا السَّحَاحَ فَإِنْ أَشْتُ مُشْدًا ﴾ [ سورة النساء : آية ٦ ] والإبتلاء : الإختبار .

والدليل على نبوت الحجر على السفيه والصبي والمجنون أيضاً قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَا الَّذِي عَلَيْهِ الْعَقُّ سَغَيَّهَا أَوْ ضَعِبِهَا أَوْلاَ سَسْتَطِيعُ أَنْ يُسِلُّ هُوَ فَلْيُمّلُ وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ ﴾ [ سورة البقرة : آية ٢٨٢ ] وقد فسر الشافعي – رضي الله عنه – العسفيه بالمبذر والضعيف بالصبى والكبير بالمختل ، والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله ، فأخبر الله تعالى أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم ، فدل على ثبوت الحجر عليهم . =

عليهم (۱) .

وهكذا لو شُرطَ فيه أن يكون مراسلة الحزبين في الرمي معينة ، فيرامي هذا بعينه ، وكذلك في (<sup>(Y)</sup> الجماعة ، فهذا باطل يفسد به العقد وجهاً واحداً لعلتين :

إحداهما: ما قدمناه من أن المقابلة حق لهم ، كالترتيب فلم يجز أن يُمنعوا من حقهم "") بالحجر عليهم .

والــــثانية: أنـــه عقـــد واحد يُجبر خطأ أحدهم بإصابة غيره. وإذا عيَّنوا واحـــداً لواحـــد (٤)، صارت عقوداً تقتضى أن لا يُجبر خطأ واحد بإصابة غيره، فبطل(٥).

<sup>=</sup> ينظر : الأم ، للشافعي : ٣/٠٦٢-٢٢٠ ، الحاوي ، للماوردي : ٨/٣-٧ ، الوجيز ، للغزالي : ١٧٦/١- ١٧٧٠ ، السبيان ، للعمراني : ٢٠٢-٢٠٠٧ ، منهاج الطالبين ، السبيان ، للعمراني : ٢٠٧-٢٠٠٧ ، منهاج الطالبين ، للسنووي : ٢/١١-١٢٠ ، المجموع ، للنووي : ٣٤٥-٣٤٥ ، مغني المحتاج ، للشربوني : ٣٠٠/٣- ١٣٠٠

<sup>(</sup>١) عليهم : ورد في ط (ع) : ١٥/١٥٠ ، وط (م) : ٢٩٣/١٩ ( عليه ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ٤/١٣٤ أ .

<sup>(</sup>٢) في : ورد في ط (ع) : ٢٤٩/١٥ ، وط (م) : ٢٩٤/١٩ ( من ) والصنواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ٤/١٣٤ أ .

<sup>(</sup>٣) حقهم : ورد في ط (ع) : ٢٥٠/١٥ ، وط (م) : ٢٩٤/١٩ (حق ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك): ٤/١٣٤ أ .

<sup>(</sup>٤) لواحد : ساقطة من ط (ع) : ٢٥٠/١٥ ، وط (م) : ٢٩٤/١٩ والصواب إثباتها كما في المخطوطة (ك) : ل/١٣٤ أ .

<sup>(°)</sup> يــنظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٥ أ ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٧ أ ، روضة الطالبين ، للنووي : ٧/١٥ ، الفروسية ، لإبن قيم الجوزية : ص٣٦٩ .

# ( 71 ) مسألة : [ ما حكم إذا استحق أحد المتناضلين البدء بالرمي ، فبدأ صاحبه وتقدم عليه ؟ ] .

قــال الشافعي – [ رحمه الله ] –  $^{(1)}$ : (( وإذا كان البدء لأحد المتناضلين ، فبدأ المبدأ عليه ، فأصاب أو أخطأ ، رُدَّ ذلك السهم عليه ))  $^{(7)}$ .

إذا استحق أحد المتناضلين أن يبتدىء بالرمي ، إما بشرط ، أو قرعة ، فبدأ صاحبه بالرمي وتقدم عليه ، كان رميه مردوداً عليه لا يحتسب له بصوابه ، ولا يحتسب عليه بخطئه ؛ لخروج رميه عن حكم عقده ، فصار رمياً في غير عقد .

وكذلك لو كان المبتدىء أن يرمي رشقة خمسة أسهم ، فرمى عشرة أسهم ، (ل/١٣٤١ الم يحتسب / بما زاد على الخمسة في صواب ولا خطأ ؛ لخروجه عن حكم العقد ، وأعاد رميها في نوبته ، واحتسب فيها بما زاد من صوابه أو خطئه (٣) .

<sup>(</sup>١) [رحمــه الله]: ورد فــي ط (م): ٢٩٤/١٩، ولــم يرد في المخطوطة (ك): ل/١٣٤ أ، وط (ع): ٢٥٠/١٥

<sup>(</sup>٢) ينظر للمسألة في : المختصر (خ) : ل/٣ ب ، والمختصر (ط) : ص٣٨٠-٣٨١ .

<sup>(</sup>٣) يـنظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبسري : ١٥/١ أ ، الشامـــل ، لإبن الصبـــاغ : ١٧/١ أ - ١ ٧ ب ، التهذيب ، للبغوي : ٩٥/٨ .

### ( ٢٢ ) مسألة : [ حكم الصلاة في المضرية والأصابع ] .

قال الشافعي - [رحمه الله] - (۱): ((والصلاة (۲) جائزة في المَضَرَبِيةُ (۲) والأصابع إذا كان جلدهما نكياً (٤) (١٣٤/٤، ب

ويقال : مَضْرُبة : بفتح الميم وتسكين الضاد ، وهو أفصح .

ينظر : شرح أبي الطيب الطبري : 10/1 ب ، المحاوي ، للماوردي : 191/19 ، الشامل ، لإبن الصباغ : 10/1 ب .

(٤) الذكاة في اللغة : قال ابن فارس : الذال والكاف والحرف المعتل أصل واحد يدل على حدّة في الشيء ونغاذ . فالذكاة في اللغة : الدّبح أو النحر ، وكل فالذكاة : هي الشقُ والفتحُ ، فإذا قطع الحلقوم والمريء فقد شق وفتح ، إذن هي : الدّبح أو النحر ، وكل ذبيح : ذكاة ، ومعنى التذكية : أن يدركها وفيها بقية تشخب معها الأوداج ، وتضطرب اضطراب المذبوح الذي أدركت ذكاته .

ينظر : تهذيب اللغة ، ثلازهري : مادة ( ذكا ) ٢٣٧/١٠ ، معجم ابن فارس : مادة ( ذكا ) ٣٥٧/٢ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( ذكا ) ٥٢/٥ .

الذكاة في الشرع: هي السبب الموصل لحل أكل الحيوان البري إختياراً وهي قسمان:

ذكاة المقدور عليه وذكاة غير المقدور عليه .

أما ذكاة المقدور عليه : فذكاته تكون بقطع الحلق واللبَّة ، سواء كان الحيوان إنسيّاً توحش ، أو وحشيّاً استأنس ، ولا يحصل إلا بقطع الحلقوم ،والمريء ؛ لأن الحلقوم مخرج النفس ، والمريء مجرى الطعام ولا تبقى الروح بعد قطعهما .

أمـــا الودجان : فهما عرقان على صفحتي العنق ؛ فلا يشترط قطعهما ؛ لأنهما يُسلاَّن من الحيوان ويعيش ، فلو ترك شيئاً من المريء أو الحلقوم لم يقطعه لم يحل .

والسنة في الإبل : النحر وهو : قطع اللبَّة أسفل العنق ، وفي البقر والمغنم : الذبح .

أما غير المقدور عليه : كالصيد الممتتع فجميع بدنه مَذْبَحُ إذا رمى إليه ، أو أرسل كلباً عليه ، فأي موضع من بدنه أصاب ومات : حَلَّ أكله .

والآلة التي يصطاد بها قسمان :

أحدهما : الآلات المحددة من العمهام وغيرها ، فإذا رمى إلى صديد بشيء محدد سوى العظم من سهم أو رمح أو سكين فأصابه وجرحه بحدّه فمات : حل أكله .=

<sup>(</sup>١) [رحمه الله]: ورد في ط (م): ٢٩٤/١٩، ولم يسرد فسي المخطوطة (ك): ال/١٣٤ ب، وط (ع): ٢٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٢) الصلاة : سبق بيان معناها في ص٣٥٨ .

<sup>(</sup>٣) المَضَــربة : لقد عرفها الماوردي فقال هي : جلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي إيهامه إذا أجرى السهم عليه بريشه ، يقال : مُضَرَّبة : بضم الميم وتشديد الضاد .

أما الجارحة غير المعلَّمة إذا أخذ صيداً وقتله: لا يكون حلالاً وإن خرجت بإرسال صاحبها ، وكذلك المعلَّمة ، إذا خرجت من غير إرسال فقتلته: لا يكون حلالاً .

والتعلُّم : أن توجد فيه ثلاث شرائط : إذا أشلاه استثلى أي إذا أرسله استرسل في طلب الصيد ، وإذا زجره انزجر ، وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه وخلى بينه وبينه فإذا تكرر منه ذلك صار معلَّما ، وحلّ ما قتله .

وتصح الذكاة من : السرجال السبالغين المسلمين ، ثم تصح من النساء ، ثم الصبي أولى من اليهودي والنصراني ؛ لأنه مسلم ، ثم اليهودي والنصراني أولى من السكران والمجنون ؛ لأنه يخاف منهما قتل الحيوان . كما تحل ذكاة الأخرس ، وتكره ذكاة الأعمى .

يسنظر : الحاوي ، للماوردي : 1.-1.1 ، التهذيب ، للبغوي : 1.-1.1 ، البيان ، للعمراني : 1.-1.1 ، مغنى المحتاج ، للشربيني : 1.-1.1 - 1.-1.1 .

(١) مسا يؤكسل لحمه : هو حيوان البر وينقسم إلى ما يحل أكله ، وما لا يحل أكله : فكل ما جاء به القرآن أو السنة بتحليله فهو حلال ، وما جاء بتحريمه فهو حرام .

فمثال ما يؤكل لحمه : الأنعام وهي حلال ( الإبل والبقر والغنم ) قال تعالى : ﴿ أُحِلَّتُ لَكُ مُ بَهِبِمَةُ الأَشَارِ إِلا مَا تُنْلَى عَلَيْكُ مُ ﴾ [ سورة المائدة : آية ١ ] .

ولحم الخيل حلال ، والظبي والوعل وبقر الوحش والأرنب واليربوع جميعها حلال .

ينظر : الحساوي ، المساوردي : ١٦١-١٥٧/١٩ ، التهذيب ، المبغوي : ٥٢/٨-٥٧ ، البيان ، المعمراني : 0.00-0.0 ، مغني المحتاج ، المشربيني : 0.00-0.0 .

(٢) الدباغ : ما يُدْبَغُ به الأديم والمدبوغ هو : الجاد الذي جُعل في الدباغ .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( دبغ ) 77/4-77 ، معجم ابن فارس : مادة ( دبغ ) 777/7 ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( دبغ ) 77/2 .

(٣) ما لا يؤكل لحمه : هو حيوان البر الذي لا يحل أكله : مثل لحم البغل والحمار الأهلي والدليل عليه ما روى جاسر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : (( نهى النبي - ﷺ - يوم خيير عن لحوم الحمر ، ورخص في لحوم الخيل )) [ هذا الحديث في : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ، لإبن حجر : كتاب الذبائح والصحيد، (٢٧) بساب : لحوم الخيل حديث رقم (٥٥٠٠) ٩/٩، ، وصحيح مسلم بشرح النووي : كتاب الصيد والذبائح ، بساب إياحة أكل لحسم الخيل ، ١٩٥٦ ] وكسل ما جاء في الكتاب والسنة بتحريمه فهو حرام لقوله تعالى : ﴿ مُرْبَعَ مُ المُنْهَ وَالدَّمُ وَلَحُ مُ الْخَرْبِمِ ﴾ [ سورة المائدة : آية ٣ ] فلا يحل لحم الكلب والخسنزير وما توالد منهما أو من أحدهما ، وكذا كل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس وعلى البهائم كالأسد والفهد والنمر والدب والذئب لقوله تعالى : ﴿ رُبِّحَ رَبُ عَلَهِ مُ الله عنهما - قال : (( نهى رصول الله - ﷺ - عن كل ذي = من الخبائث ولما رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : (( نهى رصول الله - ﷺ - عن كل ذي =

ما عدا كلباً (١) وخنزيراً (٢) فإن ذلك لا يطهر بالدباغ غير أني أكرهه لمعنى واحد إني آمره أن يُفضي ببطون كفه إلى الأرض )) (٣) .

أما المضرّبة : فجلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي إبهامه إذا جرى السهم عليه بريشه ، يقال : مُضرَّربة : بضم الميم وتشديد الضاد .

ويقال : مَضربة : بفتح الميم وتسكين الضاد ، وهو أفصح .

وأما الأصابع: فجلد يلبسه الرامي في إبهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر وتفويق السهم.

فان كان من جلد نجس من كلب أو خنزير أو ميتة أو من غير مأكول اللحم إذا لم يدبغ ، لم تجز الصلاة فيهما لنجاستهما .

وإن كانا طاهرين من نكي مأكول أو من ميتة أو ما لا يؤكل إذا دُبغا ، فطهار تهما لا تمنع من إستحقاق الصلاة إذا لم يسقط من فروضها شيئاً ، ويمنع من لبس ما أسقط شيئاً من فروضها .

{ل/۱۳٤ ب}

خالب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير )) [ هذا الحديث في : صحيح مسلم بشرح النووي : كتاب
 الصيد والذبائح ، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ، ٢/١٣ ] .

ينظر : الحساوي ، للمساوردي : ١٦١/١٩ - ١٧٠ ، التهذيب ، للبغوي : ٦٢-٥٦/٨ ، البيان ، للعمراني : ٤٠٥-٥٠٠ ، مغنى المحتاج ، للشربيني : ١٥١-١٥١ .

<sup>(</sup>١) الكسلب : قسال ابن فارس : الكاف والملام والباء أصل واحد صحيح يدل على تعلق الشيء بالشيء في شدِّة وشدَّة جَذْب من ذلك الكلب وهو معروف والجمع : كلاب .

فالكلب: كل سَبُع عَقُورِ لا يؤكل لحمه .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (كلب) ، ٢٥٧/١٠ ، معجم ابن فارس : مادة (كلب) ، ١٣٣/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (كلب) ١٣٤/١٢ .

<sup>(</sup>٢) الخينزير : من الوحش العادي معروف ، مأخوذ من الخزر وهو ضبيق العين وصغرها ، وقيل هو : حول إحدى العينين وهو الازم للخنزير .

وهو من الحيوانات المحرم علينا أكلها فهو نجس قال تعالى : ﴿ مُرْمَتُ عَلَيْكُ مُ الْمُثِنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِسْرِ إِنِهِ ﴾ [ سورة المائدة : آية ٣ ] .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (خنزر ) 777/7 ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة (خنزر ) 771/5 .

<sup>(</sup>٣) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ١٥/١ ب ، المختصر (ط) : ص ٣٨١ .

فعلى هذا ، يجوز أن يلبس الأصابع في الصلاة ، وفي جواز لبس المضربة قلولان ؛ لأن بطون الأصابع لا يازم مباشرة الأرض بها في السجود ، وفي لزوم مباشرته الأرض بباطن كفه في السجود قولان :

110/0}

إذا قيل : بوجوب السجود على اليدين ، / فكانت الأصابع غير مانعة من فرض ، وفي منع المضربة من الفرض (1) قولان (1) .

<sup>(</sup>۱) الفرض : ورد في ط (ع) : ۲٥٠/١٥ ، وط (م) : ٢٩٥/١٩ ( العوض ) وهو تصحيف والصواب ما أثبته كما في (ك) : ل/١٣٥ أ .

<sup>(</sup>٢) ينظر لهذه المسألة في : شرح أبي الطيب الطبري : ل/١٥ أ -- ١٥ ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : ١٧/١ ب .

#### ( ٢٣ ) مسألة : [ حكم الصلاة في القوس والقرن ] .

قال الشافعي – [ رحمه الله ] – (۱) : (( ولا بأس أن يصلي منتكب (۲) القوس والقَرَنَ (۳) إلا أن يتحركا عليه حركة تشغله ، فأكرهه وتجزئه )) (۱) . (٥)

الصلة في السلاح جائزة (٦) ، لقول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ

1150/1}

(١) [رحمه الله]: ورد في ط (م): ٢٩٥/١٩ ولم يرد في المخطوطة (ك): ١٣٥/١١ أ، وط (ع): ٢٥١/١٥٠.

(٢) متنكب : مأخوذ من المَنكِب وهو : مجمع عظم العَضئدِ والكتف وجَلْ العاتق من الإنسان والطائر وكل شيء.
 قال الليث : الرجل يَنتكِبُ كِنَانَتَهُ ويتنكّبها إذا ألقاها على مَنْكبهِ أي : تقادها .

ومعنى تتكب القوس : تعليقها في المنكب .

ينظر : الزاهر ، للأزهري : ص٢٦٥ ، تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (نكب) ٢٨٦/١٠ ، لسان العرب، لإبن منظور : مادة (نكب) ٢٧٦/١٤ .

(٣) القرن :الجُعْبة من جُلود تكون مشقوقة ثم تخرز ، وإنما تشق لتصل الربح إلى الريش فلا يفسد . يسنظر : الزاهسر ، للأزهري : ص٢٦٠ ، معجم ابن فارس : مادة (قرن ) ٧٦/٥ ، لسان العرب ، لإبن منظور: مادة (قرن ) ١٤١/١١ .

(٤) ينظر المسألة في : المختصر (خ) : ل/٣ ب، والمختصر (ط) : ص ٣٨١ .

وطأة ، أما إذا كانت خالبة من الصور أو التماثيل فلا بأس بذلك والله أعلم .

(°) يــنظر لمهــذه المســألة في : شرح أبي العليب الطبري : ل/١٥ ب ، الشامل ، لإبن الصباغ : ل/١٧ ب ، روضة الطالبين ، للنووي : ٥٦٢/٧-٥٦٣ .

(٦) ولقد أفتى "الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء " في قضية حمل السلاح ، عندما سئل : هل يجوز لرجل أن يصلي حاملاً سلاحه وإذا كان حاملاً رتبة عسكرية فهل يجب عليه خلعها أم لا ؟ فأجاب : إذا كان في حال خوف فلا بأس بذلك بل قد أمر الله تعالى به في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا حَكُنتَ فَيهِ مُ فَأَقَلْتَ لَهُ مَا الصَّلاةَ فَلْتَ مُ طَافَةٌ مُهُ مُ مَكَكَ وَيُّا أَخُذُوا أَسْلَحَتُهُ مُ السورة النساء : آية ١٠١] فإذا كانت الحالة حالة خوف من الصّلاة من العبدو على المسلمين فإنهم يحملون معلاحهم في الصلاة . أما في غير حالة الخوف : فإذا كان هذا السلاح خفيفاً وليس فيه نجاسة فلا بأس بحمله ، أما إذا لم يكن خفيفاً أو كان فيه نجاسة فإنه لا يجوز حمله ؛ لأنه يشغل عن الصلاة إن كان غير خفيف ، وإذا كان فيه نجاسة فلا يجوز المصلي أن يصحب ما فيه نجاسة . أما الرتبة العسكرية إن كانت صوراً وتماثيل فلا يجوز حملها لا في الصلاة ولا في غيرها وفي الصلاة أشد

[ هــذه الفتوى وردت في جريدة المدينة المنورة في الملحق الأسبوعي ، الرسالة ، قسم : في رحاب الدعوة العــدد (١٣٩٩٨) الســنة الســابعة والعــتون يوم الإثنين ، ١ جمادى الآخرة ١٤٢٧هــ – الموافق – ٢٠ أغسطس ٢٠٠١م صفحة رقم (٢)].

فالصلة في السلاح: تشير إلى صلاة الخوف وهي ثابتة في وقنتا ، ولم تنسخ وبه قال كافة أهل العلم والمسراد بصلاة الخوف: كيفية الفريضة فيها إذا صليت جماعة ، وأما شروطها وأركانها وسننها فهي في الخوف كالأمن، إلا في أشياء استثنيت .=

#### ◄ ولها حالتان :

إحداهما : أن يكون العدو قارئين في معسكرهم .

والحالة الثانية : أن يكون في حال التحام القتال .

أما الحالة الأولى: فلا يخلو إما أن يكون العدو في غير ناحية القبلة ، أو كانوا في ناحية القبلة يراهم المسلمون إذا حملوا ، فإن كانوا قارين في معسكر هم في غير ناحية القبلة ، أو كانوا في ناحية القبلة ، ولكن بينهم وبين المسلمين حجاب لا يرونهم ، فيجعل الإمام القوم طائفتين ، فتقف طائفة وجاه العدو ، وتحرسهم وينتحى الإمام بطائفة عن العدو إلى حيث لا يبلغهم سهام العدو ، فيشرع معهم في الصلاة مستقبل القبلة ، فإذا صلى بهم ركعة، وقام إلى الثانية منتصباً خرجت ثلك الطائفة عن متابعته وصلت الركعة الثانية وسلمت ، ثم ذهبت إلى وجاه العدو ، وأتت الطائفة الثانية ، واقتت بالإمام ، والإمام يطيل القراءة إلى فراغ الطائفة الأولى ومجىء الثانية .

أما إذا كان العدو في ناحية القبلة على رأس جبل وفي مستوى من الأرض ، بحيث لو حملوا رآهم المسلمون لا يسترهم شيء ، فالإمام يصلي بهم جميعاً فإذا ركع ركعوا معه ، وإذا سجد لا يسجد معه الصف الأول ، أو بعض الصف الأول ، بل يحرسونهم قائمين في السجدتين ، فإذا قام الإمام ومن سجد معه في الركعة الثانية سجدت الطائفة الحارسة ، ثم قامت في الركعة الثانية يركعون معه جميعاً فإذا سجد سجد معه الذين حرسوا في الركعة الأولسي وحرسهم الصف الثاني ، وبعضهم قائمين ، فإذا قعد للتشهد ، ومن سجد معه سجنت الحارسة ولحقته فسلم بهم جميعاً ، كذلك فعل رسول الله — \$ — بعسفان عام الحديبية سنة ست من الهجرة .

والحالة الثانية : من أحوال صلاة الخوف : أن يكون في حال المسايفة (أي التقارب بالسيوف) والتحام القتال ، فإنهم يصلون رُكْبَاناً على دوابهم ومشاة على أقدامهم ، كما أمكنهم إلى القبلة وغير القبلة يُومئُــون بــالركوع والــسجود ، ولا الإفتتاح ، ولا ويجعلون السجود أخفض من الركوع ، فلا يجب على الماشي استقبال القبلة في الركوع والسجود ، ولا الإفتتاح ، ولا يجب وضع الجبهة على الأرض .

ينظر : الأم ، للشافعي : ٢٠٠١-٢٥٢ ، الحاوي ، للماوردي : ٢٥٧-٩٦ ، التهذيب ، للبغوي : ٢٦٥٣-٣٦٢ ، البيان ، للعمراني : ١٩٥٥-٥١٠ ، مغني المحتاج ، للشربيني : ١/١٥٥-٥٣١ ، مغني المحتاج ، للشربيني : 1/2/0-2/1 .

(۱) [سورة النساء: آية ۱۰۲] والآية باكملها كما قال تعسالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِ مُ فَأَقَمْتَ لَهُ مُ الصَّلَاةَ فَالْمَا مُوا اللّهِ مُوا اللّهِ مُوا اللّهِ الْمَلْمَ وَاللّهُ مُوا اللّهِ الْمَلْمَ وَاللّهُ مُوا اللّهِ الْمَلْمَ وَاللّهُ مُوا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وروى سلمة بن الأكوع (١) قال : قلت يا رسول الله : أصلي ، وعليَّ القوس والقرن فقال : (( اطرح القرن وصلِّ بالقوس )) (٢) .

وروى عن ابن عمر (7) أنه قال : القوس على المصلى كالرداء (1) .

فأباح النسبي - الصلاة بالقوس ، ونهى عن القرن و هو : التَجعبَة (٥) التي تجمع السهام .

فإن كانت بغطاء ، فهي جعبة .

و إن كانت مكشوفة ، فهي قرن .

وفي نهيه عن الصلاة فيهما تأويلان:

{[] 140/]}

ينظر : طبقات ابن سعد : ٣٠٥/٤ ، أسد الغابة ، لإبن أثير الجزري : ٢٣/٢ ، تهذيب الأسماء واللغات ، للنووي: ٢٢٩/١ ، البداية والنهاية ، لإبن كثير : ٦/٩ ، الإصابة ، لإبن حجر : ٦٦/٢ .

قال الذهبي في التلخيص (٣٣٦/١) : صحيح .

وقال الهيشمى : فيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ضعيف .

وقال الدارقطني : متروك .

وقال البخاري : عنده مناكير .

وقال يحيى : ليس بشيء ولا يكتب حديثه .

- (٣) سبقت ترجمته في ص٨٦ .
- (٤) بعد البحث والاستقصاء عن مصدر لهذا القول لم أجده في غير الحاوي .
  - (٥) الجَعْبَةُ : هي كنانة النُّشَّابِ والجمعُ جعابُ .

والجعبة : مستديرة واسعة على فمها طبق من فوقها ، وفي أعلاها اتساع وفي أسفلها تبنيق ، ويفرَّج أعلاها للمنتخب أعلاها من تبل الريش ، للمنتخب ريش السهام ؛ لأنها تكب في الجعبة كبًا ، فظباتها في أسفلها ، ويفلطح أعلاها من قبل الريش ، وكلاهما من شقيقتين من خشب .

يسنظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة ( جعب ) ٣٨٨/١ ، معجم ابن فارس : مادة ( جعب ) ٢٦٢/١ ، لسان العرب ، لإبن منظور : مادة ( جعب ) ٢٩١/٢ .

<sup>(</sup>۱) هــو ســلمة بن عمرو بن الأكوع ، من صغار الصحابة ، شهد مؤتة ، وهو من أهل بيعة الرضوان ، بايع رسول الله – الله - الله مرات في أول الناس ، وفي أوسطهم ، وفي آخرهم ، وكان يقول بايعت رسول الله – الله - على الموت ، وغزوت معه سبع غزوات ، توفي سنة ٧٤هــ .

<sup>(</sup>٢) ورد هـذا الحديث في : المعجم الكبير ، للطبراني : حديث رقم (٣١/٧) ٣١/٧ ، وسنن الدارقطني : باب الصـــلاة فــي القوس والقرن والنعل وطرح الشيء في الصلاة إذا كان فيه نجاسة ٣٩٨/١-٣٩٩ ، مستدرك الحــاكم: كتاب صلاة الخوف ٣٣٦/١ ، مجمع الزوائد ، للهيئمي : باب فيما يعفى عنه في الصلاة ٧/٧٥- هميعهم من طريق : موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن سلمة بن الأكوع به .

أحدهما: أنه نهي تحريم إذا كان ريش السهام نجساً ؛ لأنه في الأغلب يتخذ من ريش النسر (١) ، وهو غير مأكول ، ولو كان الريش طاهراً لم يتوجه إليه نهي .

والـــثاني: أنه نهي كراهة إذا كان طاهراً ؛ لأنه يتخشخش (٢) في ركوعه وسجوده بإصطكاك السهام ، فيقطعه عن الخشوع في الصلاة .

فإن لم يتخشخش ، لم يتوجه إليه نهي ، فصار لحمله في صلاته ثلاثة أحوال: أحدها (٣) : أن يكون محرماً ، وهو إذا كان نجساً .

والثاني: أن يكون مكروهاً ، وهو إذا كان طاهراً يقطع عن الخشوع فيها .

والثالث: أن يكون مباحاً ، وهو ما خلا من هذين (٤) .

/ - والله أعلم بالصواب - آخر كتاب السبق والرمى  $(^{\circ})$ .

1150/3}

{ل/١٣٥ ب

<sup>(</sup>١) النِّسْر : طائر معروف جمعه في القلة أنسر ، وفي الكثرة نسور .

والنسر لا مخلب له ، وإنما له الظفر كظفر الدجاجة والغراب .

ينظر : تهذيب اللغة ، للأزهري : مادة (نسر ) ٣٩٦/١٢ ، تحرير التنبيه ، للنووي : ص١٩١ ، لسان العرب، لإبن منظور : مادة (نسر ) ١٢١/١٤ .

<sup>(</sup>٢) يتخشخش : ورد في ط (ع) : ٢٥١/١٥ ، وط (م) : ٢٩٥/١٩ ( يتخشخشه ) والصواب ما أثبته كما في المخطوطة (ك) : ك/١٣٥ أ ، ولأن السياق يقتضي ذلك .

<sup>(</sup>٣) أحدها : ورد في ط (ع) : ١٥١/١٥ ( أحدهما ) والصواب ما أثبته كما في (ك) : 0/0 أ ، وط (م) : 0/0 .

<sup>(</sup>٤) قسال أبسو الطيب الطبري في شرحه: (ك/١٥ ب) ( .. أن السلاح على أضرب ضرب يجوز حمله في الصسلاة ولا يكسره، وضرب يجوز حمله فيها ويكره، وضرب لا يجوز حمله في الصلاة، فأما الضرب الذي يجوز حمله في الصلاة ولا يكره فمثل: السيف والخنجر والسكين.

والضرب الذي يجوز ويكره مثل: القوس والقرن فإنه يشغله عن الإتيان بأركان الصلاة بتمامها.

والضرب المذي لا يجوز حمله في الصلاة وهو: الأسلحة النجسة مثل: السيف إذا كان عليه نجاسة والخنجر إذا كان كذلك أو العظم النجس فإن ذلك لا يجوز حمله في الصلاة ؛ انجاسته ).

<sup>(</sup>٥) [ آخر كتاب السبق والرمي ] : هذه العبارة ساقطة من ط (ع) : ٢٥١/١٥ ، وط (م) : ٢٩٥/١٩ والصواب إثباتها كما في (ك) : ل/١٣٥ ب .

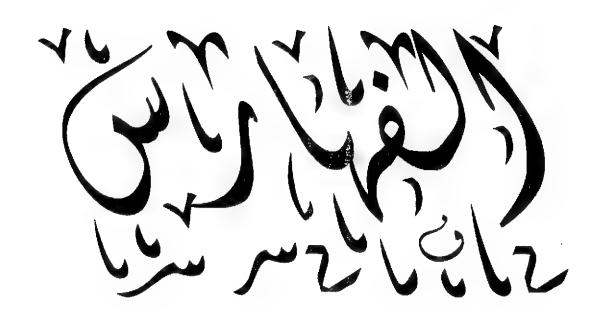

## بيان الطريقة المتبعة في الفعارس

لقد اتبعت في فهرسة رسالتي الأسلوب الآتي:

#### أُولًا: قسمت الفهارس إلى (١٩) فهرس وهي كالآتي:

- ١- فهرس الآيات القرآنية .
- ٢- فهرس الأحاديث النبوية .
  - ٣- فهرس الآثار.
- ٤- فهرس الأعلام المترجم لهم.
- ٥- فهرس الكتب الواردة في المخطوط.
- ٦- فهرس الأبيات الشعرية الواردة في المخطوط.
  - ٧- فهرس القبائل والأمم .
  - ٨- فهرس البلدان والمواضع.
    - ٩- فهرس المعانى اللغوية .
    - ١٠ فهرس غريب الحديث .
  - ١١- فهرس المصطلحات الفقهية.
  - ١٢- فهرس المصطلحات الأصولية .
    - ١٣- فهرس القواعد الفقهية.
    - ١٤ فهرس القواعد الأصولية.
- ۱۰- فهرس الحضارة: (ملابس ، آلات ، أدوات ، مرافق ، صنائع ، مهن ، أعضاء ، رياح ، أمراض ، أدوية ، معادن ، أغذية ) .
  - ١٦- فهرس المقادير الشرعية: (مكيال ، ميزان ، مسافة ، مساحة ، نقود ) .

١٧- فهرس النبات.

١٨- فهرس الحيوان.

١٩- فهرس المصادر والمراجع.

٢٠ فهرس الموضوعات .

#### ثانياً : تفصيل هذه الفهارس وطريقتي المتبعة فيها وهي :

١ - فهرس الآيات القرآنية:

وقد قسمته إلى قسمين:

أولاً: فهرس الآيات الواردة في المخطوط.

ثانياً: فهرس الآيات الواردة في التحقيق.

فأذكر الآية كاملة من غير أن اقتصر على الشاهد ثم أذكر اسم السورة ورقم الآية والصفحة ، علماً بأننى رتبت الآيات حسب ترتيب السور في القرآن الكريم .

٢- فهرس الأحاديث النبوية:

وقد رتبتها ترتيباً هجائياً فأذكر الحديث ثم الراوي ثم الصفحة .

٣- فهرس الآثار:

أيضاً رتبته ترتيباً هجائياً فأذكر الأثر ثم القائل ثم الصفحة .

٤- فهرس الأعلام المترجم لهم:

رتبته ترتيباً هجائياً فأذكر اسم العلم ثم ما اشتهر به بجانب اسمه بعد علامة (=) ثم أذكر وفاته ثم الصفحة .

٥- فهرس الكتب الواردة في المخطوط:

أذكر اسم الكتاب ، والصفحات التي وُجد فيها ، بعد ترتيبه هجائياً .

٦- فهرس الأبيات الشعرية الواردة في المخطوط:

رتبته ترتيباً هجائياً ثم أذكر القائل ثم الصفحة .

٧- فهرس القبائل و الأمم:

رتبته ترتيباً هجائياً ثم أذكر الصفحة .

٨ - فهرس البلدان والمواضع:

رتبته ترتيباً هجائياً ثم أذكر الصفحة .

٩- فهرس المعانى اللغوية:

أذكر المادة وعلى أساسها أرتب ترتيباً هجائياً ثم الكلمة ثم الصفحة .

١٠- فهرس غريب الحديث:

رتبته ترتيباً هجائياً فأذكر الكلمة ثم الصفحة .

١١- فهرس المصطلحات الفقهية:

رتبته ترتيباً هجائياً فأذكر المصطلح ثم الصفحة .

١٢-. فهرس المصطلحات الأصولية:

رتبته ترتيباً هجائياً فأذكر المصطلح ثم الصفحة .

١٣- فهرس القواعد الفقهية:

رتبته ترتيباً هجائياً فأذكر القاعدة ثم الصفحة .

١٤- فهرس الحضارة:

رتبته ترتيباً هجائياً فأذكر الإسم ونوعه ثم الصفحة .

١٥- فهرس المقادير الشرعية:

رتبته ترتيباً هجائياً فأذكر المقدار ونوعه ثم الصفحة .

١٦- فهرس النبات:

رتبته ترتيباً هجائياً فأذكر اسم النبات والصفحة .

١٧- فهرس الحيوان:

رتبته ترتيباً هجائياً فأذكر اسم الحيوان ثم الصفحة .

١٨- فهرس المصادر والمراجع:

وقد قسمته إلى قسمين:

١- المصادر والمراجع المخطوطة.

٢- المصادر والمراجع المطبوعة .

أما من حيث الترتيب فيها فهو كالآتى:

فقد رتبتها حسب العلوم فأذكر كتب التفسير ، وكتب علوم القرآن وهكذا ، وداخل كل علم رتبتها ترتيباً هجائياً فأذكر اسم الكتاب ثم اسم المؤلف ثم إذا وجد تحقيق أو تعليق أو ضبط فأذكر اسم من قام بذلك ثم الطبعة ثم الدار ثم التاريخ .

#### ١٩- فهرس الموضوعات:

فأذكر فيه العناوين الرئيسية إلى أن أصل إلى قسم التحقيق ، فأذكر قسم التحقيق والصفحات من أوله إلى آخره أي (من كذا إلى كذا) دون ذكر لجزيئات قسم التحقيق وهكذا والله تعالى أعلم .

## (١) فمرس الآبات

| رقم                                    | رقم                                | اسم     | الآية                                                                                                                                             |  |  |  |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| الصفحة                                 | الآية                              | السورة  |                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                        | ١- فهرس الآبات الواردة في المخطوط: |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| +٣٩٥                                   | 1.4                                | النساء  | وَإِذَا كُنتَ فِيهِ مُ فَأَقَمْتَ لَهُ مُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمُ طَأَعْةٌ مِنْهُمُ مَعَكَ وَلَيْأَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا                    |  |  |  |
| 797                                    |                                    |         | سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَمَ إِنْ كُمُ وَكُنَّأْتِ طَافَهَ أَخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا                         |  |  |  |
|                                        |                                    |         | حِذْمَ هُدُ وَأَسْلِحَتُهُدُ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَيَكُدْ وَأَمْتِعَتِكُ مُ فَيَعِيلُونَ                         |  |  |  |
|                                        |                                    |         | عَلَيْكُ مُ مَثِلَةً وَاحِدًا وَكَاجُناحَ عَلَيْكُ مُ إِنْ كَانَ بِكُ مُ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْكُنتُ مُ                                           |  |  |  |
|                                        |                                    |         | مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَنَكُ مُ وَخُذُوا حِذْمَ كُمْ إِنَّاللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَا بَا مُهِيًّا                                 |  |  |  |
| +7 ٤                                   | ۱۷                                 | الأنفال | فَلَمْ تَفْتُلُوهُ مُ وَكَانَ اللَّهُ قَتَلَهُ مُ وَمَا مِرَمَيْتَ إِذْ مِرَمَيْتَ وَكَاكِنَ اللَّهَ مِرَمَى وَلِيبُلِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ     |  |  |  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |                                    |         | بَلَاءُ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ                                                                                                     |  |  |  |
| +77                                    | ۲.                                 | الأتفال | وَأَعدُوا لَهُ مُما اسْتَطَعْتُ مُنْ قُوَّة وَمَنْ مِهَا طَالْحَيْلِ تُنْ مِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّه وَعَدُو كُمُ وَآخَرِينَ                       |  |  |  |
| +79                                    |                                    | 1       | منْ دُونِهِ مِذْ لَا تَعْلَمُونَهُ مُ اللَّهُ يَعْلَمُهُ مُ وَمَا تَنفَعُوا مِنْ شَيْءَ في سَبِيلِ اللَّه يُوفَ اللَّهِ عُلْكُ مُ وَأَنتُمُ لَا   |  |  |  |
| +7.                                    |                                    |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| +1.5                                   |                                    |         | تَظْلَمُونَ                                                                                                                                       |  |  |  |
| +101                                   |                                    |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| +197                                   |                                    |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 791                                    |                                    |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
| ٧٧                                     | ۱۷                                 | يوسف    | قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَّا يُوسُفَ عِنْدَ مَنَاعِنَا فَأَكُلُهُ الذِّنْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ |  |  |  |
|                                        |                                    |         | ڪُا صَادِقِينَ                                                                                                                                    |  |  |  |
| ļ '                                    |                                    |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                        |                                    |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                        |                                    |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                        |                                    |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                        |                                    |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |
|                                        |                                    |         |                                                                                                                                                   |  |  |  |

| رقم         | رقم   | اسم     | الآية                                                                                                                                                      |
|-------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الآية | السورة  |                                                                                                                                                            |
|             |       |         | ٢ - فهرس الآبات الواردة في التحقيق :                                                                                                                       |
| V9          | ٤٣    | المبقرة | وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الرَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ                                                                                    |
| <b>70</b> A | 11.   | البقرة  | وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَآةُ وَمَّا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُ مْ مِنْ خَيْسٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّه إِنَّ اللَّه بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِينٌ       |
| ٨٠          | ١٨٠   | البقرة  | كُتِبَ عَلَيْكُ مِ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُ مِ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ                                    |
|             |       |         | بِالْمَعْرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ                                                                                                                  |
| 791         | Y0X   | البقرة  | أَلَّهُ تَرَالِي الَّذِي حَاجَ إِبرَ إِهِي حَنِي رَبِيهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبرَ إِهِي مُرَبِي الَّذِي يُحْيِي                      |
|             |       |         | وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيدُ فَإِنَّ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَأْتَ بِهَا مِنْ الْمَعْرِبِ              |
|             |       |         | فَبُهِتَ الَّذِي كَفَى وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ                                                                                        |
| +175        | 770   | البقرة  | الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّمَا لَا يَقُومُونَ إِلَا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا             |
| 770         |       |         | إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّيَّا وَأَحَلَ اللَّهُ الَّبْيَعَ وَحَرَبَهَ الرِّيَّا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ مَرِّبِهِ فَالتَّهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ |
|             |       |         | وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَيْكَ أَصْحَابُ النَّاسِ هُــمْ فِيهَا خَالِدُونَ                                                              |
| 444         | ۲۸.   | البقرة  | وَإِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ نَعْلَمُونَ                                             |
| +777        | 7.7   | البقرة  | يَالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُ مْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُ مْ كَاتِبْ                              |
| ۳۸۸         |       |         | بِالْعَدُلِ وَلَا يَأْبَكُ إِنَّ اللَّهِ عَلْمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُ تَبُ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ                                 |
|             |       |         | اللَّهَ مَرِّبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ               |
|             |       |         | هُوَ فَلْيُمْ لِلْ وَلِيُّهُ مِالْعَدُ لِ وَاسْتَشْهِدُ وَا شَهِيدَيْنِ مِنْ مرِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا مرَجُكُن فَرَجُلْ                           |
|             |       |         | وَامْرَأَ تَانِ مِنْ تَرْضُوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِخْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِخْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلا يَأْبَ                                 |
|             | :     |         | الشُهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيماً أَوْكَبِيماً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُ مُ أَفْسَطُ عِنْدَ                               |
|             |       |         | اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْبَالُوا إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُديرُ وَهَا بَيْكُ مُ فَلَيْسَ                          |
|             |       |         | عَلَيْكُ مْجُنَاخُ أَلا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُ مْ وَلا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِن                                             |
|             |       |         | تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ                                            |

| رقم    | رقم          | اسم    | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | ريم<br>الآية | السورة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | -            |        | and the second of the second o |
| 1.4    | 7,7          | البقرة | وَإِنْ كَنتُ مْ عَلَى سَفْرٍ وَلَـمْ بَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضَكُ مْ بَعْضًا فَلْيُؤَدّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |              |        | الَّذِي اوْتُمَنِ أَمَالَتَهُ وَلَيْتَقِ اللَّهَ مَرَّبُهُ وَلا تَكُنَّمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُنُّمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |              |        | تَعْمَلُونَ عَلِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 £ Å  | ٧            | آل     | هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَ أَمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |              | عمران  | الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مُ مَرَانِ فَيَنَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ البِّغَاءَ الْفِئْنَةِ وَالبِّغَاءَ تَأُوبِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوبِلِهُ إِلَّا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |              |        | وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عِنْدِ مِرْبِنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلا أَوْلُوا الاَثْلَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 790    | 11.          | آل     | كُنتُ مْ خَيْرَ أُمَّة أَخْرِجَتْ لِلنَاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَمَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |              | عمران  | آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَ انْ خَيْرًا لَهُ مْ مِنْهُ مْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ هُ مُ الْفَاسِقُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 444    | 7            | النساء | وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَنَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَسْتُ مْ مِنْهُ مْ رُسُدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِ مُ أَمُوا لَهُمْ وَلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        |              |        | تَأْكُلُوهَا إِسْرَإِفًا وَبِدَامًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَيْبًا فَلْيَسْتَغْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |              |        | فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْمُ وَفِ فَإِذَا دَفَعْتُ مُ إِلَيْهِ مُ أَمْوَالَهُ مُ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٠     | 7 £          | النساء | وَالْمُحْصَّنَاتُ مِنْ النِسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيِمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلُ لَكُمْ مَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |              |        | وَبَرَاءَ ذَلِكُ مُ أَنْ تُبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُ مُ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَغُتُ مْ بِعِمْنَهُنَّ فَإَتُوهُنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |              |        | أُجُورَهُنَّ فَرِيضةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُ مْ فِيمَا تَرَاضَيْتُ مْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |              |        | حَكِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777    | ۲٩           | النساء | يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُأْكُلُوا أَمْوَالَكُ مُ بَيْنَكُ مُ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تَجَامَ، عَنْ تَرَاض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |              |        | منْ عُدُولا تَقْتُلُوا أَفْسَكُ مُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُ مُ رَحِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777    | ٣٤           | النساء | الرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُ مُ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِ مُ فَالصَّالِحَاتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        |              |        | قَابَتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَحَافُونَ نُشُونَهُ مُنَّ فَعِظُوهُ مُنَّ وَالْمَجُرُوهُ مَنَّ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |              |        | الْمَضَاجِعِ وَاَضْرِ بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| رقم         | رقم   | اسم     | الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الآية | السورة  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 190         | ٤٣    | النساء  | يَالَهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمُ سُكَامِي حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنَّا إِلا عَابِرِي                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |       |         | سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُ مْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْ صَلُوا وَإِنْ كُنتُ مْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْ صَلُوا وَإِنْ كُنتُ مُ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْ سَلُوا وَإِنْ كُنتُ مُ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْ سَلُوا وَإِنْ كُنتُ مُ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ |
| ļ           |       |         | الانسنتُ مُ النساءَ فَلَـمُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيْمَنُوا صَعِيدًا طَيِّهَا فَامْسَحُوا بِوجُوهِ كُمُ وَأَيدِيكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |       |         | إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً غَفُورًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 £ Å       | ٥٩    | النساء  | كَالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَامَرُ عُتُمْ فِي شَيْءٍ                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |       |         | فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُ مْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٨          | २०    | النساء  | فَلا وَرَبِيكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مُ ثُمَّ لا يَجِدُ وَا فِي أَفْسِهِ مُ حَرَجًا                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |       |         | مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>70</b> A | ١٠٣   | النساء  | فَإِذَا قَضَيْتُ مُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُ مُ فَإِذَا اطْمَأْنَتُ مُ فَأَقِيمُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |       |         | الصَّلاة إِنَّ الصَّلاة كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاكًا مَوْقُوتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 797         | ١     | المائدة | يَاأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُ مُرْبَعِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُ مُ غَيْسَ مُحِلِّي                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |       |         | الصَّيْدِ وَأَنْتُ مْ حُرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُ مُمَّا يُرِيدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| + ۲ ۲ ۸     | ۲     | المائدة | كَالَّيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحلُّوا شَعَاتُرَ اللَّه وَلا الشَّهُ رَالْحَرَامَ وَلا الْهَدْي وَلا الْقَلاِئدَ وَلا آمِينَ الْبَيْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717         |       |         | الْحَرَامَ يُبْتَغُونَ فَضْلامِنْ مَرَبِهِ مُ وَمَرِضُوانًا وَإِذَا حَلَلْتُ مُ فَاصْطَادُوا وَلا يَجْرَمِنَكُ مُ شَنَّإَنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |       |         | قَوْمِ أَنْ صَدُّوكُ مْ عَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |       |         | الإِنْ مر وَالْعُدُورَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| +٣٩٢        | ٣     | المائدة | حُرْمَتْ عَلَيْكُ مِ الْمُنْتَةُ وَالدَّمُ وَكَحْمُ الْخِنرِينِ وَمَا أُهِلَّ لَغَيْسِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْفُوذَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| +٣٩٣        | ļ     |         | وَالْمُسَرَدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبِعُ إِلامَا ذَكَّيُّتُ مْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |       |         | بِالْأَنْرُلامَ ذَلِكُ مُ فِسْقُ الْيَوْمُ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشُونِي                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |       |         | الْيُوْمِ أَكُمْ لَٰتُ لَكُمْ دِيبَكُمْ وَأَثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ فَعْمَنِي وَمَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |       |         | دِينًا فَمَنْ اصْطُرَ فِي مَخْمَصَة غَيْرَمُنَجَافِ لإِثْمَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوسٌ مَرَحِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| رقم          | رقم    | أسم     | الآية                                                                                                                                        |
|--------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة       | الآبِة | السورة  |                                                                                                                                              |
| 797          | ٤      | المائدة | يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَ لَهُ مُ قُلُ أُحِلَ لَكُ مُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُ مُنْ الْجَوَامِ حِمُكَلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنّ           |
|              |        |         | ممَّا عَلَّمَكُ مُ اللَّهُ فَكُلُوا مَمَّا أَمْسَكُ نَ عَكَيْكُ مْ وَاذْكُرُ وَالسُّمَ اللَّهَ عَلَيْهُ وَآتُمُوا اللَّهَ                    |
|              |        |         | إِنَّ اللَّهَ سَسَرِيعُ الْحِسَابِ                                                                                                           |
| 190          | ٦      | المائدة | كَالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُ مُ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُ مُ وَأَيدِيَكُ مُ إِلَى الْمَرَافِقِ                      |
|              |        |         | وَامْسَحُوا بِنُ وُسِكُمْ وَأَمْرِجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنتُمْ جُنَّا فَاطَّهَرُوا وَإِنْ                                     |
|              |        | :       | كُنْتُ مْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنْكُ مُنِكُ مُنِ الْغَايْطِ أَوْلا مَسْتُ مُ النِسَاءَ فَلَـمْ                       |
|              |        |         | تَجِدُ وَا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّياً فَامْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ                  |
| <u> </u><br> |        |         | عَلَيْكُ مْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُ مْ وَلِيُتِ مَّ يَعْمَنَهُ عَلَيْكُ مْ لَعَلَّكُ مْ                                   |
|              |        |         | تَشْكُرُ فِنَ                                                                                                                                |
| ٨٠           | ٣٨     | المائدة | وَالسَّامِ قُ وَالسَّامِ قَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبًا نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِينٌ                          |
|              |        |         | مُحِيدً                                                                                                                                      |
| +1.4         | ٩,     | المائدة | يَالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَنْرُلامُ مِرْجُسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ |
| 170          |        |         | لَعَلَّكُ مُ تُفْلِحُونَ                                                                                                                     |
| +1.4         | 91     | المائدة | إِنْمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْكَ مُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ وَيَصُدَّكُ مُ عَنْ                |
| 170          |        |         | ذكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنُّتُ مُنتَهُونَ                                                                                     |
| YA           | 97     | المائدة | وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَآحُذَمُ وَا فَإِنْ قَلَّيْتُ مُ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى مَ سَوْلِنَا الْبَلاعُ الْمُبِينُ    |
| 797          | 107    | الأعراف | الَّذَينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمْيِّ الَّذِي يَجِدُ وَنَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ مُ فِي التَّوْمَ إِهِ وَالإِنجِيلِ          |
|              |        |         | يَأْمُرُهُ مُ إِلْمُعْرُونِ وَيَهَا هُ مُ عَنْ الْمُنكَ رِوَيْحِلْ لَهُ مُ الطِّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ الْخَبَاتِ                    |
| <u>{</u>     |        |         | وَيَضَعُ عَنْهُ مَ إِصْرَهُ مُ مُ وَالْأَغُلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ مُ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّهَرُوهُ وَمَصَرُوهُ              |
|              |        |         | وَالَّبَعُوا الَّنوسَ الَّذِي أُنرِلَ مَعَهُ أُولَيْكَ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ                                                                  |
| ۱۷۱          | 199    | الأعراف | خُذْ الْعَقْوَوَأَمْنِ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنْ الْجَاهِلِينَ                                                                             |

| رقم         | رقم   | اسم     | الآية                                                                                                                                                             |
|-------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الآية | السورة  |                                                                                                                                                                   |
| 790         | 1     | التوبة  | وَالسَّامِقُونَ الْأُولُونَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ مْ بِإِحْسَانِ مرضِي اللَّهُ عَنْهُ مُ                                     |
|             |       |         | وَمَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ م ْجَنَّاتٍ مَّجْرِي مَحْتَهَا الأَنْهَامُ خَالدِينَ فَيِهَا أَبْدًا ذُلِكَ الْفَوْنِ الْعَظِيمُ                                 |
| <b>70</b> A | ١٠٣   | التوبة  | خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِ مُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُ مُ وَتُرَكِيهِ مُ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِ مُ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنَّ لَهُمُ                                          |
|             |       |         | وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ                                                                                                                                         |
| 707         | ١٤    | يوسف    | قَالُوا لَئِنْ أَكَالِدِ نِّبُ وَمَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذَا لَخَاسِرُ وَنَ                                                                                      |
| 707         | 10    | يوسف    | فَلَمَا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي عَيَاتِةِ الْجُبِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِيَّكُ مْ بِأَمْرِ هِــمْ هَذَا وَهُــمْ لا يَشْعُرُهُ نَ |
| +117        | ٧٧    | يوسف    | فَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ نرَعِيدٌ                                                                        |
| 177         |       |         |                                                                                                                                                                   |
| 707         | ٨٥    | يوسف    | قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنْ الْهَالِكِينَ                                                                |
| 417         | 95    | يوسف    | اذْهَبُوا بِتَمبِصِي هَذَا فَأَثْقُوهُ عَلَى وَجُدِّا بِي مَاْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُ مُ أَجْمَعِينَ                                                    |
| ١٨٣         | 1 *   | الرعد   | سَوَا يُمْ مِنْ كُمْ مَنْ أَسَرَ الْقُولَ وَمَنْ جَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِاللَّيْلِ وَسَامِرِبُ بِالنَّهَامِ                                            |
| 404         | 40    | الرعد   | مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقُوا                  |
|             |       |         | وَعُقْبَى الْكَاالِ الْكَارُ                                                                                                                                      |
| 707         | ٣٠    | النحل   | وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوْا مَاذَا أَنْزِلَ مَرَّبُكُم قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَامرُ                           |
|             | ;     |         | الآخرة خَيْرٌ وَلِيعْمَ دَامُ الْمُتَّقِينَ                                                                                                                       |
| ب           | 74    | الإسراء | وَقَضَى مَرَّبُكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبِلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْكِلَاهُمَا                  |
|             |       |         | فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفَ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَمُا قَوْلًا كَرِيمًا                                                                       |
| 411         | 7 £   | الإسراء | وَاحْفِضْ لَهُمَّا جَنَّاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ مرَّبِّ المرْحَمْهُمَا كَمَا مرَّبَيَّانِي صَغِيرًا                                                  |
| 177         | ٣٦    | الإسراء | وَلاَ تَغْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَكُلُّ أُولَيْكَكَ ان عَنْهُ مَسْنُولا                                           |
| 711         | ١٩    | الكهف   | وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُ مِ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُ مِ قَالَ قَائِلْمِنْهُ مِ كَمْ لِبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ                         |
|             |       |         | قَالُوا مَرُّ كُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِه إِلَى الْمَدِيَةِ فَلْيَظُنُ أَيَّهَا                                      |
|             |       |         | أَنْ حَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُ مْ بِرِيْنَ مِنْهُ وَلْيَسَلَطَفْ وَلا يُشْعِرَنَ مِكُمْ أَحَدًا                                                                   |

| رقم         | رقم   | اسم      | الآية                                                                                                                             |
|-------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الآية | السورة   |                                                                                                                                   |
| 474         | ٤٠    | الكهف    | فَعَسَى رَبِي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنْ السَّمَاءِ فَتُصْبِح صَعِيدًا نرَلْقًا |
| 777         | ٧٩    | الكهف    | السَّفينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَمْرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَمَرَاءَهُ مُلكٌ               |
|             |       |          | مَأْخُذُ كُلُّ سَفَيْنَةً غَصْبًا                                                                                                 |
| Y0Y         | 44    | الأنبياء | وَقَالُوا الْتَحَدُ الرَّجْمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ مِلْ عَبَاذٌ مُكُرِّمُونَ                                                    |
| 777         | ٧٧    | الحج     | يَاأَبِهَا الَّذِينَ آمَنُوا الرَّكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا مَرَّبِكُ مْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُ مْ تَقْلِحُونَ      |
| ۳۷۱         | ٥٣    | المؤمنون | فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُ مُ بَيْهُ مُ مْرُيُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَّ بِهِ حُولَ                                                 |
| ١٨٣         | ٤,    | النور    | كَظُلُمَاتِ فِي بَحْرٍ لُجِي يَعْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَقْحٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طَلُمَاتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا  |
|             |       |          | أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُ لُهُ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُوسٍ                                                   |
| <b>70</b> A | ٤٨    | الفرقان  | وَهُوَ الَّذِي أَمْ سَلَ الرَّبِيِّ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ مَ حُمَدَهِ وَأَنْرَ لِمُنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُومِ              |
| 1.7         | ١٢    | القصيص   | وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدَّلُكُ مْ عَلَى أَهْلِ بَيْتَ يَكُفْلُونَهُ لَكُ مُ وَهُمُ لَهُ  |
|             |       |          | نَاصِحُونَ                                                                                                                        |
| 111         | **    | القصيص   | قَالَ إِنِي أُمرِيدُ أَنْ أَنْ حَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَا تَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرِبِي شَائِع حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا    |
|             |       |          | فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُمْرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدِنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ                            |
| 404         | ٤     | فاطر     | يُكذَ بُوكَ فَقَدْ كُذَبِّت مُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُمْ جَعُ الْأُمُومِ،                                            |
| 441         | ٨٢    | يس       | إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَمْرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ                                                        |
| 197         | ٤٠    | الشورى   | وَجَزَاءُ سَيِّنَة سَيِّنَة مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّه إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ            |
| ٣٦.         | ٤     | الزخرف   | وَإِنَّهُ فِي أُمْرِ الْكِتَابِ لَدَّيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيدٌ                                                                      |
| ١           | ۸۳    | الزخرف   | فَذَكْرُهُ مُ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُ مُ الَّذِي يُوعَدُونَ                                               |
| 144         | ١٨    | محمد     | فَهَلُ يُنظُرُ وِنَ إِلا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُ مُ بَعْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَ اطْهَا فَأَنَّى لَهُ مُ إِذَا جَاءَتُهُ مُ     |
|             |       |          | ذِكْرًاهُمْ                                                                                                                       |

| رقم    | رقم   | اسم      | الآية                                                                                                                                                    |
|--------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الآية | السورة   |                                                                                                                                                          |
| 790    | 79    | الفتح    | مُحَمَّدُ مُرَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّامِ مِرْحَمَّاءُ بَيْتُهُمْ تَسَرَاهُمُ مُرُكَعًا سُجَدًا                         |
|        |       |          | يَّ يَتَغُونَ فَضَلًا مِنُ اللَّهِ وَمَرِضُواَنَا سِيماً هُـمْ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثْلُهُمْ فِي التَّوْمِ رَاةِ وَمَثْلُهُمْ |
|        |       |          | فِي الْإِنْجِيلِ كَنْرَبِي أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَإِنْرَهِمُ فَاسْمَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّهْرَ إَعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ                |
|        |       |          | الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَّنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُ مُ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيماً                                            |
| ٧      | 11    | الحجرات  | يَالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخُرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ                 |
|        |       |          | يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُهُ ا أَنفُسَكُ مُ وَلَا تَنَابَزُهُ الْإِلَّالْقَابِ بِشْسَالا سِمُ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْإِيمَانِ                |
|        |       |          | وَمَنْ لَدُ يَبَّبُ فَأُولَئِكَ هُدُمْ الظَّالِمُونَ                                                                                                     |
| 707    | 7 £   | الذاريات | هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْف إِبرَ إِهِي مَالْمُكُرَمِينَ                                                                                                  |
| 707    | 40    | الذاريات | إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُكَ رُونَ                                                                                  |
| 1.5    | 71    | الطور    | وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُ مُ ذُمِّرَيِّتُهُ مُ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُمِّرَيِّتُهُ مُ وَمَا أَلْتُنَاهُ مُ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ |
|        |       |          | كُلُّ امْرِيْ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ                                                                                                                       |
| 177    | 47    | النجم    | وَمَا لَهُ مُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ يَسْبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا                                          |
| YOX    | 19    | الواقعة  | لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُسْرِفُونَ                                                                                                                 |
| ٨٦     | 17    | الحديد   | أَلْ مُ كَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُ مُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ                      |
|        |       |          | أُوتُوا الْكِتَابَمِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمْ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ                                             |
| 799    | ٤     | المجادلة | فَمَنْ لَـمْ يَهِجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ إِن مُتَنَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَـمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ                      |
|        |       |          | مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَمَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَ اللَّهِ وَلِلْكَ عَدَابٌ                                        |
| 177    | ۲     | الحشر    | هُوَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دَيَامِ هِدْ لَأَوْلَ الْحَشْرِ مَا ظَنْتُدُانَ                                      |
|        |       |          | كَيْخُرُجُوا وَظَنُوا أَنْهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ كَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي                     |
|        |       |          | قُلُوبِهِ مُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُ مُ بِأَيدِيهِ مْ وَأَيدِي الْمُؤْمِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبصَارِ                                  |
| ١٢٦    | ٣     | الحشر    | وَلُولا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلاءَ لَعَذَبَّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابُ النَّاسِ                                    |
| ١٢٦    | ٤     | الحشر    | ذَلِكَ بِأَنَّهُ مِ شَاقُوا اللَّهَ وَمَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقَ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ                                              |

| رقم    | رقم   | اسم     | الآية                                                                                                                                            |
|--------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الآية | السورة  |                                                                                                                                                  |
| YA     | ٧     | الحشر   | أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى مَ سُولِهِ مِنْ أَهُلِ الْقُرَى فَللَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ           |
|        |       |         | السَبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بينَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا                                          |
|        |       |         | نَهَاكُ مُ عَنْهُ فَالْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ                                                                |
| 444    | ٩     | الجمعة  | كَالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَمَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُ مُ      |
|        |       |         | خَيْرٌ كُ مُ إِنْ كُنتُ مُ تَعْلَمُونَ                                                                                                           |
| 779    | 11    | الجمعة  | وَإِذَا مِرَأُوْا تِجَامِرًا أَوْلَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا وَمَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْمَا عِنْدَ اللّهِ خَيْرٌ مِنْ اللّهِ وَمِنْ البّبِجَامِرَةِ |
|        |       |         | وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّانِ قِينَ                                                                                                                  |
| ١٦٧    | ٤٠    | القلم   | سَلُّهُ مَ أَيْهُ مَ إِذَ لِكَ مَرْعِيدٌ                                                                                                         |
| ١٨٣    | 7+1   | الحاقة  | الْحَاقَةُ *مَا الْحَاقَةُ                                                                                                                       |
| 799    | ١٦    | المزمل  | فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلا                                                                                      |
| YOY    | 41    | القيامة | كَلا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِي                                                                                                                  |
| ٣٨٨    | ٥     | الفجر   | هَلُ فِي ذَلِكَ قَسَـمُ لِذِي حِجْرٍ                                                                                                             |
| ١٨٣    | 77    | الفجر   | وَجَاءَ مَرَّبُكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا                                                                                                      |
| ٣٣٢    | 0     | الشرح   | فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيسُرً                                                                                                                      |

## (٧) فمرس الأحاديث النبوية

| الصفحة     | الر او ي                     | الحديث                                                                                                                                              | ۴   |
|------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٧٥         |                              | ( أحد جبل يحبنا ونحبه )                                                                                                                             | ١   |
| ٧١         | عبد الله بن عمرو بن<br>العاص | ( ارتبطوا الخيل فإن ظهورها لكم عز<br>وأجوافها لكم كنز )                                                                                             | ۲   |
| ٧١         | أبو و هب الجُشمي             | ( ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها<br>وأعجازها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها<br>الأوتار )                                                              | ٣   |
| ٩٣         |                              | ( أحضروا الهدف فإن الملائكة تحضره ، وأن بين الهدفين لروضة من رياض الجنة )                                                                           | ٤   |
| 111        | عبد الله بن عمر              | ( إذا بايعت فقل لا خلابة )                                                                                                                          | ٥   |
| 71         |                              | ( إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل<br>أن يجلس )                                                                                               | *** |
| 711        | جابر بن عبد الله             | ( إذا لقيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً من تمره ، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته )                                                      | ٧   |
| 9.4        |                              | ( ارم فداك أبي وأمي )                                                                                                                               | ۸   |
| 91         | أبو هريرة                    | (ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً ، ارموا وأنا مع ابن الأدرع) فأمسك القوم قسيهم وقالوا: من كنت معه غلب فقال النبي الله (ارموا وأنا معكم كلكم) | q   |
| <b>TOA</b> | أبو هريرة                    | ( الإسلام أن تعبد الله و لا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤنيم الزكاة المفروضة وتصوم رمضان )                                                         | ١.  |
| ۳۹۷        | سلمة بن الأكوع               | ( أطرح القرن وصل بالقوس )                                                                                                                           | 11  |

| الصفحة | الراوي              | الحديث                                        | ٩  |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| ۸۲     | أبو موسى الأشعري    | ( إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف )            | ١٢ |
| 777    | ابن عباس            | ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام      | ١٣ |
| ,      |                     | كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا )                |    |
| +      | ابن عمر             | (أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي قد        | ١٤ |
| ۸٧     |                     | أُضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع،     |    |
|        |                     | وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى    |    |
|        |                     | مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر فيمن        |    |
| į      |                     | سابق بها )                                    |    |
| ۸،+٧٩  |                     | ( إن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على       | 10 |
|        |                     | عمتها أو العمة على أبنة أخيها أو المرأة على   |    |
|        |                     | خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح       |    |
|        |                     | الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على              |    |
|        |                     | الصغرى)                                       |    |
| 90     | عقبة بن عامر الجهني | ( أن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة     | ۲۱ |
|        |                     | نفر الجنة صانعه الذي احتسب في صنعته           |    |
|        |                     | الخير ومنبله والرامي ارموا وأركبوا وأن        |    |
|        |                     | ترموا أحب إليّ من أن تركبوا وليس من اللهو     |    |
|        |                     | إلا ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته زوجته     |    |
|        |                     | ورميه بنبله عن قوسه ومن علم الرمي ثم          |    |
|        |                     | تركه فهي نعمة كفرها)                          |    |
| ۸۰     |                     | ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية       | ١٧ |
|        |                     | لوارث )                                       |    |
| ١٣٣    |                     | ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا         | ١٨ |
|        |                     | قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح |    |
|        |                     | وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته )              |    |
|        |                     |                                               | ļ  |

| الصفحة     | الر اوي       | الحديث                                                                                                                                                                    | م   |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 177        |               | ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن<br>تؤتى معصيته )                                                                                                                   | 19  |
| ٨٠         | بريدة         | ( إن النبي ﷺ جعل الجدة السدس إذا لم يكن<br>دونها أم )                                                                                                                     | ٧.  |
| V1-V0      | ابن عباس      | ( أن النبي ﷺ قبض يوم أحد قبضة من تراب<br>رماهم بها وقال : شاهت الوجوه )                                                                                                   | ۲۱  |
| <b>477</b> | ابن عباس      | ( إن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعي عليسه )                                                                                                                               | 77  |
| **         | عمر بن الخطاب | ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لإمرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) | 77  |
| ٧٧         |               | ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى )                                                                                                                                          | 7 £ |
| 174        |               | ( بعثت والساعة كفرس رهان كاد أحدهما أن<br>يسبق الآخر بإذنه )                                                                                                              | 70  |
| ١١٢        |               | ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، أو يقول<br>أحدهما لصاحبه أختر )                                                                                                          | 77  |
| ٨٥         | أنس بن مالك   | ( حق على الله أن لا يرفع الناس شيئاً إلا<br>وضعه الله )                                                                                                                   | **  |

| الصفحة        | الراوي       | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | م  |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 7 2 + 1 7 7 |              | خرج النبي إلى الأبطح فرأى ركانة بن عبد يزيد يرعى أعنزاً له ، فقال ركانة يا محمد هل لك في أن تصارعني ؟ فقال له النبي هما تسبق لي ؟ فقال : شاة ، فصارعه فصرعه النبي فقال ركانة : هل لك في العود ؟ فقال النبي هما تسبق لي ؟ فقال : شاة فصارعه فصرعه النبي فقال ركانة : هل لك في شاة فصارعه فصرعه النبي فقال ركانة : هل لك في العود ؟ فقال النبي هما تسبق لي فقال : شاة فصارعه فصرعه النبي فقال ؟ فقال : شاة فصارعه فصرعه النبي فقال ركانة : يا محمد أعرض علي الإسلام فما أحد وضع جنبي على الأرض غيرك ، فعرض عليه الإسلام فأسلم ، ورد عليه غنمه ) | ** |
| <b>79</b> 0   |              | (خير الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79 |
| 790           |              | (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين<br>يلونهـم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣. |
| 9.            | عروة البارقي | ( الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم<br>القيامــة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣١ |
| A9+1V         | عائشة        | (سابقني رسول الله ﷺ فسبقته فلما حملت اللحم سابقني فسبقني ، فقال لمي : يا عائشة هذه بتلك )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 |
| ۸۱            | جبیر بن مطعم | ( سمعت رسول الله ﷺ قرأ في المغرب<br>بالطور )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٣ |

| الصفحة                 | الر اوي         | الحديث                                                                                                                                                                                                                                               | م          |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Y.+\Y                  | عقبة بن عامر    | سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبر يقول: ( وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي )                                                                                                                   | ٣٤         |
| ٨٢٢                    |                 | (شاهداك أو يمين )                                                                                                                                                                                                                                    | 70         |
| 177                    |                 | ( شیطان یتبع شیطانهٔ )                                                                                                                                                                                                                               | ٣٦         |
| <b>Y</b> A+ <b>Y</b> Y |                 | ( صدق سلمان )                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٧         |
| <b>Y9</b>              |                 | ( صلوا كما رأيتموني أصلي )                                                                                                                                                                                                                           | ٣٨         |
| 177                    | أبو أمامة       | ( العارية مؤاده والزعيم غارم والدين مقضى)                                                                                                                                                                                                            | ٣٩         |
| ١٣٨                    |                 | (عنبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها<br>ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض)                                                                                                                                                                             | ٤٠         |
| 770                    |                 | ( عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور )                                                                                                                                                                                                                     | ٤١         |
| )))                    | أبو هريرة       | (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره)                                                                                                                 | <b>£</b> Y |
| 1.0                    | عقبة بن عامر    | ( كل اللعب حرام إلا لعب الرجل بفرسه ولعبه<br>بقوسه ولعبه مع زوجته )                                                                                                                                                                                  | ٤٣         |
| 178                    | عبادة بن الصامت | ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عيناً بعين ، يداً بيد ، ولكن بيعوا الذهب بالورق ، والبر بالشعير ، والتمر بالملح كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) | £ £        |

| الصفحة  | الراوي                  | الحديث                                                                    | م   |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| +19+14  | أبو هريرة               | ( أن رسول الله ﷺ قال : لا سبق إلا في نصل                                  | ٤٥  |
| 119+1.1 |                         | أو حافر أو خف )                                                           |     |
| ١٢٦     |                         | ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب                                   | ٤٦  |
|         |                         | على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق                                      |     |
|         |                         | أختها لتكفأ إنائها )                                                      |     |
| 777     | أبو بردة                | ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من                                      | ٤٧  |
|         |                         | حدود الله )                                                               |     |
| 7.47    | عبد الله بن زيد بن عاصم | ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً )                                  | ٤A  |
| 175     |                         | ( لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه                                 | ٤٩  |
|         |                         | وشاهدیه)                                                                  |     |
| 98      |                         | ( اللهم أجب دعوته وسدد رميته )                                            | ٥,  |
| 797     |                         | ( ملعون حاملها عليكم بالقسي العربية                                       | ٥١  |
|         |                         | وسهامها فإنه سيفتح عليكم بها )                                            |     |
| ۸۳      | أبو هريرة               | ( من أتى حائضاً أو إمرأة في دبرها أو كاهناً                               | 94  |
|         |                         | فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ)                                              |     |
|         |                         |                                                                           |     |
| 771     | أبو هريرة               | (من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن                                    | ٥٣  |
|         |                         | یسبق فلا بأس به ، ومن أدخل فرسا بین<br>فرسین و هو یؤمن أن یسبق فإن ذلك هو |     |
|         |                         | القمار ) القمار )                                                         |     |
| 0017    | 1 . 4                   |                                                                           |     |
| 777     | ابن عباس                | ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن                                        | 0 2 |
|         |                         | معلوم إلى أجل معلوم )                                                     |     |
| 717     |                         | ( من أقال مسلماً أقال الله عثرته )                                        | 00  |
|         |                         |                                                                           |     |

| الصفحة         | الر او ي         | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م  |
|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>V9</b>      | أنس بن مالك      | (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل منها شاتين إذا استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما                                                                                | ٥٦ |
|                |                  | أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاص فإنها تقبل منه بنت مخاص ويُعطى معها عشرين درهما أو شاتين ) |    |
| 184+184        |                  | ( من بنى شه بيتاً ولو كمفحص قطاة بنى الله لله لله الله الله المجنة )                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٧ |
| 779            | جابر بن عبد الله | ( من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه )                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥٨ |
| 1.4            | أبو هريرة        | ( من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق )                                                                                                                                                                                                                          | ०९ |
| <b>XYY+PYY</b> |                  | (من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه)                                                                                                                                                                                                      | ٦. |

| الصفحة        | المر او ي        | الحديث                                                              | ٩  |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| 721           | أبو هريرة        | ( نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد ولا                             | 71 |
|               |                  | نتاجشوا و لا يبيع الرجل على بيِّع أخيه و لا<br>يخطب على خطبة أخيه ) |    |
|               |                  |                                                                     |    |
| <b>707</b>    | أبو هريرة        | ( نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع                             | ٦٢ |
|               |                  | الغرر)                                                              |    |
| 184           | ابن عباس         | ( نهى رسول الله ﷺ عن التحريش بين البهائم)                           | ٦٣ |
| <b>*9*+*9</b> | ابن عباس         | ( نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من                                   | ٦٤ |
|               |                  | السباع وعن كل ذي مخلب من الطير)                                     | 1  |
| 797           | جابر بن عبد الله | ( نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر ،                              | 70 |
|               |                  | ورخص في لحوم الخيل )                                                |    |
| ٣٥.           |                  | ( هذا هو الحرب )                                                    | 77 |

## (7) فمرس الأثار

| الصفحة  | القائل          | الأثر                                        | ٩ |
|---------|-----------------|----------------------------------------------|---|
| 112+117 | أبو سعيد الخدري | قال ( انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في          | ١ |
|         |                 | سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء       |   |
|         |                 | العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيّفوهم ، فلذغ    |   |
|         |                 | سيد ذلك الحي ، فسقوا له بكل شيء ، لا ينفعه   |   |
|         |                 | شيء ، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط      |   |
|         |                 | الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء .     |   |
|         |                 | فأتوهم فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ ، |   |
|         |                 | وسعينا له بكل شيء لا ينفعه ، فهل عند أحد     |   |
|         |                 | منكم من شيء ؟ فقال بعضهم : نعم والله إني     |   |
|         |                 | لأرقي ، ولكن والله لقد استضفناكم فلم         |   |
|         |                 | تضيفونا ، فما أنا براقِ لكم حتى تجعلوا لنا   |   |
|         |                 | جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم ، فانطلق     |   |
|         |                 | يتفل عليه ويقرأ : ( الحمد لله رب العالمين )  |   |
|         |                 | فكأنما نُشط من عقال ، فإنطلق يمشي وما به     |   |
|         |                 | قلبة . قال : فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم      |   |
|         |                 | عليه . فقال بعضهم : أقسموا . فقال الذي       |   |
|         |                 | رقى : لا تفعلوا حتى نأتي النبي ﷺ فنذكر له    |   |
|         |                 | الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول     |   |
|         |                 | الله ﷺ فذكروا له فقال : وما يدريك أنها رقية  |   |
|         |                 | ؟ ثم قال : قد اصبتم أقسموا واضربوا لي        |   |
|         |                 | معكم سهماً فضحك النبي ﷺ)                     |   |
| 9 £     | عمر بن الخطاب   | ( تمعددوا ، واخشوشنوا ، واحتفوا وأركبوا ،    | ۲ |
|         |                 | وأرموا ، ولأن ترموا أحب إليَّ من أن          |   |
|         |                 | تركبوا)                                      |   |
| 1.4     | عائشة           | ( توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند          | ٣ |
|         |                 | يهوي بثلاثين صاعاً من شعير )                 |   |

| الصفحة | القائل        | الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٩  |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٨٠     | عمر بن الخطاب | (جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن النطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال : مالك في كتاب الله تعالى شيء ، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك ، و النا بزائد في الفرائض ، ولكن هو ذا السدس ، فإن اجتمعتا فيه فهو بينكما وأ كما خلت به فهو لها                                                                                                   | ٤  |
| ٨٠     | أبو بكر       | روى أن الجدة جاء ، إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال ها أبو بكر : مالك في سنة في كتاب الله شيء ، وما المت لك في سنة رسول الله الله شيئاً فأرجع حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله الله الله الله السدس فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغرة بن شعبة فانفذه لها أبو بكر ) | ٥  |
| 1.7    | أنس بن مالك   | (سئل أنس بن مالك: أنه تراهنون على عهد رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 |
| ١٣٢    | عمر بن الخطاب | ( علموا أو لادكم السباحة الرماية وركوب الخيل )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٧  |
| ۳۷۱    | عمر بن الخطاب | ( والله لو أن أهل صنعاء الشتركوا في قتله القتاتهم أجمع )                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨  |

# (٤) فهرس الأعلام المترجم لهم

| الصفحة                                                          | وفائه    | اسم الحلم                                                 | م  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----|
| ۷۱4٤ ر                                                          |          | أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني        | ١  |
| ١٤                                                              | A££A     | أحمد بن الحسن بن خيرون البغدادي = ابن الباقلاني           | ۲  |
| 10                                                              |          | أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله = ابن كادش العكبري | ٣  |
| + \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                         | ۳۰۳ هـــ | أحمد بن عمر بن سريج البغدادي = ابن سريج                   | ٤  |
| ١٤                                                              |          | أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد = أبو بكر الخطيب البغدا ي     | ٥  |
| +1 T+1 Y<br>+7 1 0 + T .<br>T . T . T . T . T . T . T . T . T . | a£•~~    | أحمد بن محمد بن أحمد الإسفر اييني = أبو حامد الإسفر: يني  | ٦  |
| <b>۲</b> ٦                                                      | \        | أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان البرمكي = ابن خلكان      | ٧  |
| ٣٢                                                              | _&Y1 •   | أحمد بن محمد بن علي أبو العباس نجم الدين = ابن<br>الرفعة  | ٨  |
| 10                                                              | _A£AY    | أحمد بن محمد الجرجاني                                     | ٩  |
| ١٧                                                              | ٨٢٩هـــ  | أحمد بن مصطفى بن خليل أبو الخير = طاش كبري زاده           | 1. |
| ٨٤                                                              | ۳۹هــ    | أنس بن مالك بن النضر الخزرجي رضي الله عنه                 | 11 |
| ۲٩.                                                             |          | إبراهيم عليه السلام                                       | ١٢ |

| الصفحة        | وفاته          | اسم العلم                                   | ٩   |
|---------------|----------------|---------------------------------------------|-----|
| 1 2 4 + 1 2 2 | _a٣٤.          | إبراهيم بن أحمد = أبو إسحاق المروزي         | ١٣  |
| +107+         |                |                                             |     |
| 784+771       |                |                                             |     |
| +494+         |                |                                             |     |
| <b>***</b>    |                |                                             |     |
| +٣٢٣+         |                |                                             |     |
| 72.           |                |                                             |     |
| ٧٣            | &٣١١           | إبراهيم بن السري بن سهل = الزجاج            | 1 £ |
| ٧٢            |                | إخوة يوسف عليه السلام                       | 10  |
| + 4 4 4 4 4 4 | 377 <u>4</u> _ | إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني           | 17  |
| 112+117       |                |                                             |     |
| +٣١١+         |                |                                             |     |
| 727           |                |                                             |     |
| ١٣            |                | جعفر بن محمد بن الفضل الدقاق البغدادي = ابن | 17. |
| i             |                | المارستاني                                  |     |
| +717+4.       | 0              | الحسن بن الحسين بن أبي هريرة                | ١٨  |
| 714+714       |                |                                             |     |
| +**.+         |                |                                             |     |
| <b>***</b>    |                |                                             |     |
| ١٣            |                | الحسن بن علي بن محمد الجبلي                 | 19  |
| 104           |                | الحسن بن القاسم = أبو علي الطبري            | ۲.  |
| +170+79       | ۳۲۰ ـــ        | الحسين بن صالح بن خير ان البغدادي           | 71  |
| 179           |                |                                             |     |
| ۳۸            | 87 £0          | الحسين بن علي الكرابيسي                     | 77  |
| ٨٤            | _a1£1          | حميد بن أبي حميد الطويل                     | 77  |

| الصفحة  | وفاته    | اسم العلم                                           | ٩   |
|---------|----------|-----------------------------------------------------|-----|
| ۳۸      | AYY+     | الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي      | ۲ ٤ |
|         |          | = الربيع المرادي                                    |     |
| 172+177 | £Y       | ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب الحجازي         | Y0  |
| 750+97  |          | سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي رضي          | 47  |
|         |          | الله عنه                                            |     |
| ١٦٢     | \$ 9 &   | سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي و هب بن مخزوم          | 44  |
|         |          | القرشي رضي الله عنه                                 |     |
| 177     | _ Y014   | سفيان بن حسين بن الحسن = أبو محمد الواسطي           | 44  |
| ۸۹+۸۸   | _A19A    | سفيان بن عيينة بن أبي عمران                         | 44  |
| 894     | _a> Y £  | سلمة بن عمرو بن الأكوع رضى الله عنه                 | ۳.  |
| ۲.      |          | شبيب بن عثمان بن صالح الرحبي أبو المعالي            | ٣١  |
| ۸۹      |          | شبيب بن غرقدة السلمي                                | 44  |
| ٣٤      | _A £ 0 + | طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري                     | 44  |
| ٨٩      |          | عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما             | ٣٤  |
| ٣٥.     |          | عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح رضي الله عنه             | ٣٥  |
| ١٧      | ۱۱۹هس    | عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد = السيوطي             | ٣٦  |
| ٦٨      | &0Y      | عبد الرحمن بن صخر الدوسي = أبو هريرة رضي            | ٣٧  |
|         |          | الله عنه                                            |     |
| 10      | KX       | عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن القشيري           | ٣٨  |
| 70+75   | _A09Y    | عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي =           | ٣٩  |
|         |          | ابن الجوزي                                          |     |
| 184181  | _a10V    | عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي                 | ٤٠  |
| ١٤      | _A£ &\   | عبد الغني بن بازل بن يحيى بن الحسن بن يحيى الألواحي | ٤١  |

| الصفحة | وفائه        | اسم العلم                                          | ٩   |  |
|--------|--------------|----------------------------------------------------|-----|--|
| ٣٤     | A £ Y Y      | عبد السيد بن محمد عبد الواحد بن محمد أبو تصر       | ٤٢  |  |
|        |              | = ابن الصياغ                                       |     |  |
| Yo     | ٨٢هــ        | عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي      | ٤٣  |  |
|        |              | رضي الله عنهما                                     |     |  |
| ٨٦     | ۸۷۳_         | عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي        | ٤٤  |  |
|        |              | الله عنهما                                         |     |  |
| ٧١     | a\\Y         | عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي           | 20  |  |
|        |              | رضي الله عنهما                                     |     |  |
| ٧      | _&£7Y        | عبد الله بن الإمام القادر بالله - القائم بأمر الله | ٤٦  |  |
| ١٢     |              | عبد الله بن محمد البخاري الخوارزمي = البافي        | ٤٧  |  |
| 14     | <u>~</u> ٣٨٦ | عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري =             | ٤A  |  |
| j      |              | القاضىي أبو القاسم الصيمري                         |     |  |
| 10     | _A £ 9 £     | عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن القشيري          | ٤٩  |  |
| ٨٤     | ۱۹٤هــ       | عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبد الله      | ٥,  |  |
|        |              | بن الحكم بن أبي العاص الثقفي                       |     |  |
| +7.+17 |              | عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي             | ٥١  |  |
| 77     |              |                                                    |     |  |
| ٩.     | * ***        | عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه                 | ٥٢  |  |
| A4+AA  | Y P <u>a</u> | عروة بن الزبير رضي الله عنه                        | ٥٣  |  |
| 798    | ١١٤هــ       | عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه                      | 0 { |  |
| ٧٠     |              | عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه                   | 00  |  |
| ۹.     |              | غرقدة والدشبيب                                     | ٥٦  |  |
| 7 £ £  |              | محارب بن قيس الكسعي                                | ٥٧  |  |
| 91     |              | محجن بن الأدرع الأسلمي رضي الله عنه                | ٥٨  |  |

| الصفحة         | وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اسم العلم                                                   | ٦  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| ٦٨             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن إسماعيل بن مسلم = اين أبي فديك                      | ٥٩ |
| 710            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي                            | ٦. |
| ٦٨             | ۸۵۱هــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد بن عبد الرحمن بن المغير بن الحارث = ابن أبي ذئب        | ٦١ |
| ١٤             | A£99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محمد بن عبيد الله بن أبي البقاء                             | 77 |
| ١٣             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن عدي بن زحر المنقري                                  | 44 |
| 77             | _&9 £0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد بن علي بن أحمد شمس الدين الداودي المالكي               | ٦٤ |
| ١٦٢            | ١٢٤هــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري                    | 70 |
| ١٣             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | محمد بن المعلى بن عبد الله الأسدي الأزدي                    | 77 |
| ٦٨             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نافع بن أبي نافع البزاز                                     | ٦٧ |
| ٨٦             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نافع القرشي مولى ابن عمر                                    | ٦٨ |
| Y9.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | النمرود بن كنعان بن كوش بن سام نوح                          | 79 |
| ۸۸             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد                   | ٧٠ |
| 77+17+V<br>40+ | _&777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي                             | ٧١ |
| ٣٤             | a00A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يحيى بن أبي الخبر بن سالم بن أسعد بن يحيى العمر اني اليماني | ٧٢ |
| ۳۷             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يحيى بن شرف النووي الحزامي                                  | ٧٣ |
| 77             | - And Andread State of the Stat | يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبر اهيم عليهم<br>الصلاة والسلام  | ٧٤ |
| ٣٨             | 3774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري                            | ٧٥ |

## (٥) فمرس الكتب الواردة في المفطوط

| الصفحة         | اسم الكتاب | م |
|----------------|------------|---|
| <b>*11+***</b> | كتاب الأم  | ١ |

## (٣) فعرس الأبيات الشعرية الواردة في اللفطوط

| الصفحة | القائل      | البيت                                            | ٩ |
|--------|-------------|--------------------------------------------------|---|
| 750    | سعد بن أبي  | ألا هل أتى رسول الله أنـــــي                    | ١ |
|        | وقاص        | حميت صحابتي بصدور نبلي                           |   |
|        |             | فما يعتد رام في عـــــدو                         |   |
|        |             | بسهم يا رسول الله قبلي                           |   |
|        |             | وذلك أن دينك ديـــن صدق                          |   |
|        |             | وذو حق أتيت بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |   |
| 154    | عرهم بن قيس | إن المُذَرَّع لا تغنـــــي خؤولته                | ۲ |
|        | العدوي      | كالبغل يعجز عن شوط المحاضير                      |   |
| 750    |             | ندمت ندامة الكسعي لما                            | ٣ |
|        |             | رأت عيناه ما عملت يداه                           |   |
| ٣٢٧    |             | نصيب ببعضها أفواق بعض                            | ٤ |
|        |             | فلولا الكسر لاتصلت مصيباً                        |   |

## (٧) فهرين القبائل والأمع

| الصفحة | اسم القبيلة | م  |
|--------|-------------|----|
| ٣      | الأثراك     | 1  |
| ٣      | الأكراد     | ۲  |
| 11+1.  | البويهيين   | ٣  |
| ٥      | السنة       | ٤  |
| ٥      | الشيعة      | ٥  |
| 79     | العجم       | 4  |
| 719+4  | العرب       | ٧  |
| ٣      | الفرس .     | ٨  |
| 9 £    | قریش        | ٩  |
| ٣      | النصارى     | ١. |
| 17.    | هوازن       | 11 |
| ٣      | اليهود      | 17 |

### (٨) فمرس البلدان واللواضع

| الصفحة      | اسم البلد أو الموضع | ۴  |
|-------------|---------------------|----|
| 188         | الأبطح              | ١  |
| ٧٥          | أحد                 | ۲  |
| 9 £         | أذربيجان            | ٣  |
| 17+9        | البصرة              | ٤  |
| 17+11+1++1+ | بغداد               | 0  |
| ۸۷+۸٦       | ثنية الوداع         | ٦  |
| 777         | الحجاز              | Y  |
| ٨٦          | الحفياء             | ٨  |
| 1.          | درب الزعفراني       | ٩  |
| 0           | الكتاتيب            | 1. |
| 0           | المدارس             | 11 |
| 0           | المساجد             | ١٢ |
| AV .        | مسجد بني زريق       | ١٣ |
| 11          | مقبرة باب حرب       | ١٤ |

## (٩) فعرس العاني اللغوية

| الصفحة   | الكلمة   | المادة | ٩   | الصفحة     | الكلمة    | المادة | م   |
|----------|----------|--------|-----|------------|-----------|--------|-----|
| ۲۸۲      | الجائز   | جئز    | 77  | 1 27       | الأجور    | أجر    | ١   |
| 190      | المجاز   | جئز    | 74  | 11.        | الإجارة   | أجر    | ۲   |
| ٣٣.      | الجائحة  | جاح    | Y £ | 7 5 7      | التأويل   | آل     | ٣   |
| 115      | الجعالة  | جعل    | 70  | 7.4        | الأمد     | أمد    | ٤   |
| 105      | المجلي   | جلا    | 41  | 17.        | الأمين    | أمن    | ٥   |
| <b>Y</b> | الجمرة   | جمر    | YY  | 97         | أهبة      | أهب    | ٦   |
| 777      | الجمعة   | جمع    | ٨٢  | 441        | الإرادة   |        | ٧   |
| 7.7.     | الإجتهاد | خهر    | 79  | 770        | البيع     | باع    | ٨   |
| ١٤٨      | الجهالة  | جهل    | ٣.  | 777        | البينة    | بان    | ٩   |
| 770      | الجور    | جور    | ٣١  | 194        | المبادرة  | بدر    | ١.  |
| 405      | الحواب   | حبو    | 44  | 101        | البدل     | بدل    | 11  |
| ۳۸۸      | الحجر    | حجر    | 44  | 107        | البذل     | بذل    | ١٢  |
| ۸١       | الحديث   | حدث    | 72  | 100        | البارع    | ہرع    | ١٣  |
| ١٤٧      | الجذق    | حذق    | 40  | ١٨٢        | المبالغة  | بلغ    | 1 8 |
| ١٧٦      | الإنحراف | حرف    | 777 | 1.4        | بهش       | بهش    | 10  |
| 1.4      | الحرام   | حرم    | ۳۷  | ١٦٨        | الإبهام   | بهم    | ١٦  |
| 771      | الأحزاب  | حزب    | ۳۸  | 97         | المباح    | ہوح    | ١٧  |
| 179      | حزونة    | حزن    | ٣٩  | <b>Y97</b> | التابعي   | تبع    | ١٨  |
| 191      | المحاطة  | حط     | ٤.  | 104        | التالي    | ئلا    | 19  |
| 107      | الحظي    | حظی    | ٤١  | ۱۲۳        | التوكيد   |        | ۲.  |
| 177      | المحظور  | حظر    | ٤٧  | 1.1        | الاستثناء |        | ۲۱  |

|        |          | . 1 1  |    | ÷ • 11 | الكلمة   | المادة |     |
|--------|----------|--------|----|--------|----------|--------|-----|
| الصفحة | الكلمة   | المادة | ٩  | الصفحة | الكلمة   | المادة | ٩   |
| 171    | الرخصة   | رخص    | 70 | 114    | الحافر   | حفر    | ٤٣  |
| 7.7    | الرشق    | رشق    | ٦٦ | 198    | الحقيقة  | حق     | ٤٤  |
| ٣0.    | الرضخ    | رضخ    | ٦٧ | 1.7    | المحلل   | حل     | 20  |
| 757    | الرفعة   | رفع    | ٦٨ | ١٠٨    | الحلال   | حلل    | ٤٦  |
| 19+11  | الرمي    | رمى    | 79 | 777    | الخارم   | خرم    | ٤٧  |
| 1.5    | الرهن    | رهن    | ٧٠ | ۲۱.    | الخزق    | خزق    | ٤٨  |
| ١٨٤    | يزجي     | زجا    | ٧١ | ۲۱.    | الخسق    | خسق    | ٤٩  |
| 777    | الزعيم   | زعم    | VY | 707    | الإختصار | خصر    | ٥,  |
| 701    | المزدلف  | زلف    | ٧٣ | 711    | الخواصل  | خصل    | ٥١  |
| ۱۹۳    | السخاخ   | ساخ    | ٧٤ | 717    | الخطر    | خطر    | ۲٥  |
| 177    | السباحة  | السبح  | Yo | 7 5 9  | الخاطف   | خطف    | ٥٢  |
| 19+11  | السبق    | سبق    | 77 | ۱۱۸    | الذف     | خف     | 0 £ |
| ١٣٨    | السفه    | سفه    | ٧٧ | 757    | الخلل    | خل     | ٥٥  |
| 108    | السكيت   | سکت    | ٧A | ۲.٧    | الدارة   |        | 07  |
| 777    | السلم    | سلم    | ٧٩ | 771    | الدين    | دان    | ٥٧  |
| YY     | السنة    | سن     | ۸٠ | 797    | الدباغ   | دبغ    | ٥٨  |
| 150    | المشابكة | شيك    | ۸١ | 772    | الدرك    | درك    | ٥٩  |
| 401    | الشاذ    | شذ     | ٨٢ | 791    | الذكاة   | ذکا    | ٦.  |
| 1 2 7  | الشرط    | شرط    | ۸۳ | ١٧٤    | الذمة    | ذم     | 71  |
| 741    | الشك     | شك     | ٨٤ | ١٥٣    | المرتاح  | راح    | 7.7 |
| 17.    | الشهباء  | شهب    | ٨٥ | ١٧٤    | الربا    | ربا    | ٦٣  |
| 157    | الشوط    | شوط    | ٨٦ | 10.    | الرباط   | ربط    | ٦٤  |

|        |           | <del> </del> | <del></del> |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |     |
|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|---------------------------------------|--------|-----|
| الصفحة | الكلمة    | المادة       | ٩           | الصفحة      | الكلمة                                | المادة | م   |
| 707    | الظن      | ظن           | 1+9         | 495         | الصحابة                               | صحب    | ۸٧  |
| ٩٨     | العوض     | عاض          | 11.         | 104         | الصحيح                                | صح     | ٨٨  |
| 198    | العثر     | عثر          | 111         | 110         | الصحة                                 | صحح    | ٨٩  |
| 141    | العدل     | عدل          | 117         | 1           | الصراع                                | صرع    | ٩.  |
| 140    | العدول    | عدل          | 114         | ۳۸۳         | الصفقة                                | صىفق   | 41  |
| 447    | العذر     | عذر          | 112         | 7.1         | الصفة                                 |        | 9.4 |
| ٨٥     | أعرابي    | عرب          | 110         | <b>70</b> A | الصلاة                                | صلی    | 97  |
| 751    | العارض    | عرض          | ۱۱٦         | 105         | المصلي                                | صلی    | 9 £ |
| ۱۷۱    | العرف     | عرف          | 117         | ١٠٤         | المصالح                               | صلح    | 90  |
| 777    | التعزير   | عزر          | ۱۱۸         | 717         | المضاربة                              | ضرب    | 47  |
| 777    | الإعسار   | عسر          | 119         | 197         | الأضداد                               | ضد     | 9.7 |
| ٨٤     | العضباء   | عضب          | 17.         | 117         | الضالة                                |        | 4.8 |
| YEA    | العاضد    | عضيد         | ۱۲۱         | ٨٦          | الإضمار                               | ضمر    | 99  |
| 157    | العطب     | عطب          | ١٢٢         | 177         | الضمان                                | ضمن    | 1   |
| 108    | العاطف    | عطف          | ١٢٣         | 117         | المضاهاة                              | ضبهی   | 1.1 |
| 1.9    | العقد     | عقد          | ١٢٤         | 7 £ A       | الطائش                                | طاش    | 1.4 |
| ١٤٨    | العقر     | عقر          | 170         | 110         | الطرد                                 | طرد    | 1.5 |
| 110    | العكس     | عکس          | 177         | YA£         | الطارئة                               | طرو    | ١٠٤ |
| 1 2 9  | العلة     | علل          | ١٢٧         | 777         | الطعنة                                | طعن    | 1.0 |
| ۱۷۳    | العام     | عم           | ۱۲۸         | 177         | الطفرة                                | طفر    | 1.7 |
| 47.    | الإستعارة |              | 179         | 757         | الطامح                                | طمح    | 1.4 |
| 404    | الغرر     | غر           | 17.         | ToV         | الطهارة                               | طهر    | ١٠٨ |

| الصفحة | الكلمة   | المادة | ٩   | الصفحة | الكلمة  | المادة | م     |
|--------|----------|--------|-----|--------|---------|--------|-------|
| ٣٦٣    | الإقتصاد | قصد    | 108 | ۳۸۲    | الغريب  | غرب    | 171   |
| 177    | المقصور  | قصر    | 108 | ۲.٧    | الغرض   | غرض    | ١٣٢   |
| 771    | قطب      | قطب    | 100 | 7 £ 1  | الإغراق | غرق    | 188   |
| 1      | القمار   | قمر    | 107 | ١٦٣    | الغارم  | غرم    | ١٣٤   |
| 170    | القياس   | قوس    | 107 | 777    | الغصب   | غصب    | 100   |
| ۲۳٦    | المكروه  | کرہ    | 101 | 701    | الغلط   | غلط    | ١٣٦   |
| 124    | التكافؤ  | کفی    | 109 | ١٦٣    | الغانم  | غنم    | ١٣٧   |
| ٨٤٣    | الكلام   | کلم    | 17. | 150    | الغاية  | غيا    | ١٣٨   |
| ٦      | الكنية   | كنو    | 171 | 40.    | الفتور  | فتر    | 144   |
| 455    | اللازم   | ازم    | 177 | ١٨٣    | مفحص    | فحص    | 12.   |
| 101    | اللطيم   | لطم    | ١٦٣ | 170    | أستفراه | فره    | 121   |
| ١      | اللعب    | لعب    | ١٦٤ | ٣٠١    | الفسخ   | فسخ    | 127   |
| ٧      | اللقب    | لقب    | 170 | ٣٤٨    | التفسير | فسر    | 157   |
| ١      | اللهو    | الها   | 177 | 105    | الفسكل  | فسكل   | 1 £ £ |
| 771    | تموله    | مال    | ۱٦٧ | 107    | التفاضل | فضل    | 150   |
| ٣٠٣    | التماثل  | مثل    | 177 | 777    | الفلج   | فلج    | 1 £ 7 |
| ١٨٢    | المثل    | مثل    | 179 | 717    | الإقالة | قال    | 1 2 V |
| ٨٢١    | المدى    | مدى    | 17. | ٧٦     | القبضة  | قبض    | ١٤٨   |
| 477    | المارق   | مرق    | 171 | 717    | القراض  | قرض    | 1 2 9 |
| 777    | المطل    | مطل    | ۱۷۲ | ۸۲۲    | القرض   | قرض    | 10.   |
| 799    | المقيد   |        | ۱۷۳ | ۱۷٦    | القرعة  | قرع    | 101   |
| 797    | المانع   | منع    | ١٧٤ | ۲۱.    | القرع   | قرع    | 107   |

| الصفحة | الكلمة  | المادة | م   | الصفحة | الكلمة  | المادة | ٩     |
|--------|---------|--------|-----|--------|---------|--------|-------|
| ٧.٥    | الهدف   | هدف    | ١٨٧ | 102    | المؤمل  |        | 140   |
| ۲.٧    | الهلال  | ھل     | ١٨٨ | ٨٤     | الناقة  | ناق    | 1 7 7 |
| ١٣١    | الوثبة  | وثب    | 149 | ٧.     | المنبر  | نبر    | ۱۷۷   |
| 1.0    | الو اجب | وجب    | 19. | 717    | الندب   | ندب    | ١٧٨   |
| 717    | الوجب   | وجب    | 191 | 97     | المندوب | ندب    | 179   |
| 7.0    | الوجه   | وجه    | 197 | 7 £ £  | الندم   | ندم    | ١٨٠   |
| 417    | الوكالة | وكل    | 198 | 77     | النضال  | نضل    | ۱۸۱   |
| 405    | الوهم   | وهم    | 198 | 144    | النطح   | نطح    | ١٨٢   |
| ١٧٦    | متياسر  | يسر    | 190 | 177    | نقار    | نقر    | ١٨٣   |
| ١٦٤    | الميسر  | يسر    | 197 | YAY    | النقض   | نقض    | ١٨٤   |
| 779    | اليقين  | يقن    | 197 | 779    | النكل   | نکل    | ١٨٥   |
| ١٧٦    | متيامن  | يمن    | 194 | YAY    | الهتك   | هتك    | ١٨٦   |

## (\*١) فعرس غريب الصيث

| الصفحة | الكلمة   | ۴ |
|--------|----------|---|
| 97     | احتفوا   | ١ |
| 97     | اخشوشنوا | ۲ |
| 90     | تمعددوا  | ٣ |
| ٧٦     | شاهت     | ٤ |

## (١١) فمرس المطلعات الفقمية

| الصفحة      | المصطلح        | ۴         | الصفحة | المصطلح            | م  |
|-------------|----------------|-----------|--------|--------------------|----|
| 178         | الربا          | ۲.        | ٤١     | الأصبح             | ١  |
| 1.5         | الرهن          | Y1        | ٤٠     | الأصحاب            | ۲  |
| 777         | السلم          | 77        | ٤١     | الأظهر             | ٣  |
| YY          | السنة          | 74        | ٤٠     | الأوجه             | ٤  |
| ٤١          | الصحيح         | Y £       | 11.    | الإجارة            | ٥  |
| 107         | الصحيح         | 40        | 179    | الإجارة المضمونة   | ٦  |
| <b>70</b> A | الصلاة         | 77        | ١٦٨    | الإجارة<br>المعينة | ٧  |
| ١٦٦         | الضمان         | **        | 717    | الإقالة            | ٨  |
| 377         | ضمان الدرك     | ۲۸        | 770    | البيع              | ٩  |
| ٤١          | الطرق          | <b>Y9</b> | ٤٠     | التخريج            | 1. |
| 707         | الطهارة        | ٣.        | 777    | التعزير            | 11 |
| 1.9         | العقد          | ۳۱        | ۳۸۳    | تفريق الصفقة       | ١٢ |
| 11.         | العقود الجائزة | ٣٢        | ٣٨     | الجديد             | ١٣ |
| 11.         | العقود اللازمة | ٣٣        | 117    | الجعالة            | ١٤ |
| ١١٦         | عقد المعاوضة   | ٣٤        | 77.1   | الحجر              | 10 |
| 99          | العوض          | 40        | ۸۱     | الحديث             | ١٦ |
| 707         | الغرر          | ٣٦        | 111    | خيار الثلاث        | ۱٧ |
| ٨٢٢         | الغصب          | ٣٧        | 117    | خيار المجلس        | ١٨ |
| 779         | فرض الجمعة     | ٣٨        | ۳۹۱    | الذكاة             | ١٩ |

| الصفحة | المصطلح  | ٩  | الصفحة | المصطلح  | ۶  |
|--------|----------|----|--------|----------|----|
| ٣٩     | المذهب   | ٤٦ | ٣٠١    | الفسخ    | ٣٩ |
| ٦٦     | المسابقة | ٤٧ | ٣٨     | القديم   | ٤. |
| ٤١     | المشهور  | ٤٨ | 414    | القراض   | ٤١ |
| 717    | المضاربة | ٤٩ | 777    | القرض    | ٤٢ |
| 77     | المناضلة | ٥, | ٧.     | القوة    | ٤٣ |
| 79     | النص     | ٥١ | 194    | المبادرة | ٤٤ |
| 717    | الوكالة  | ٥٢ | ١٩٨    | المحاطة  | 20 |

### (١٢) فعرس المطلعات الأصولية

| الصفحة | المصطلح           | ۴   | الصفحة | المصطلح  | ۴  |
|--------|-------------------|-----|--------|----------|----|
| ١٠٨    | الفاسد            | ۲۱  | 7.7.4  | الإجتهاد | ١  |
| 170    | القياس            | ١٧  | ١٨٦    | الجائز   | ۲  |
| ٣٤١    | كراهة<br>الإختيار | ۱۸  | 1.7    | الحرام   | ٣  |
| 751    | كراهة التحريم     | ١٩  | 198    | الحقيقة  | ٤  |
| 722    | اللازم            | ٧.  | ١٠٨    | الحلال   | ٥  |
| 797    | المانع            | ۲۱  | ١٢٢    | الرخصة   | ٦  |
| 94     | المباح            | 77  | 187    | الشرط    | ٧  |
| 190    | المجاز            | 77  | YAY    | الشك     | ٨  |
| 177    | المحظور           | Y £ | 110    | الصحة    | ٩  |
| 722    | المستحب           | 40  | 110    | الطرد    | ١. |
| 799    | المقيد            | 77  | 701    | الظن     | 11 |
| 777    | المكروه           | **  | ۱۷۴    | العام    | ١٢ |
| 97     | المندوب           | ۲۸  | 171    | العرف    | ١٣ |
| 1.0    | الواجب            | 44  | 110    | العكس    | ١٤ |
|        |                   |     | 1 £ 9  | العلة    | ١٥ |

#### (١٢) فمرس القواعد الفقعية

| الصفحة | القاعدة                             | ۴ |
|--------|-------------------------------------|---|
| 7.4.7  | اليقين لا يزال بالشك                | ١ |
| ۳۱۲    | وهل الفسخ إقالة مراضاة أو فسخ خيار؟ | ۲ |

#### (١٤)فهرس التواعد الأصولية

| الصفحة | القاعدة                   | ۴ |
|--------|---------------------------|---|
| ٧٣     | وما تقدم به شرع لم يتعقبه | ١ |
|        | نسخ كان معمولا به         |   |

### رها) فهرس العضارة: (أدوات، أدوية، أعضاء، أغذية، آلات، أمراض، رياح، صنائع، مرافق، معادن، ملابس، مين

| الصفحة | . نوعه | الاسم          | ۴  |
|--------|--------|----------------|----|
| 17.    | عضو    | الأقدام        | ١  |
| 7 2 1  | عضو    | الإيهام        | ۲  |
| ١٣٩    | أداة   | البندق         | ٣  |
| 447    | أداة   | الجعبة         | ٤  |
| ۲.۲    | أداة   | الجلاهق        | ٥  |
| ۲۸.    | معدن   | الحديد         | ٦  |
| ١٣٩    | آلة    | الحراب         | ٧  |
| PAY    | أداة   | الحسبان        | ٨  |
| ٨٢٢    | جماد   | الحصاة         | ٩  |
| Y £ 7  | عضو    | الخاصر         | ١. |
| Y £ £  | أداة   | الخنجر         | ١١ |
| ٣.٤    | عضو    | الخنصر         | ١٢ |
| 177    | مهنة   | الخياط         | ١٣ |
| 1 £ 1  | أداة   | الدحو بالحجارة | ١٤ |
| 444    | أداة   | الدودانية      | 10 |
| ١٦٨    | عضو    | الذراع         | ١٦ |
| ٣٣١    | مرض    | الرمد          | ۱۷ |

| الصفحة | نوعه | الأسم        | ٩    |
|--------|------|--------------|------|
| ٣٤٣    | أداة | الرقعة       | 14   |
| ١٣٩    | آلة  | الرماح       | 19   |
| ۲۸۰    | أداة | الزج         | ٧.   |
| 721    | عضو  | السبابة      | 71   |
| ١٢٨    | آلة  | الْسفن       | 77   |
| 119    | أداة | السهم        | 77   |
| 189    | أداة | السيوف       | 3 7  |
| ١٢٨    | آلة  | الشدات       | 70   |
| 441    | مرض  | القبلل       | 77   |
| 7 £ 7  | أداة | الشن         | 77   |
| ١٧٢    | مهنة | الصانع       | ۸۲   |
| ١٢٨    | آلة  | الطيارات     | 79   |
| 779    | أداة | فوق السهم    | ٣.   |
| 779    | أداة | القدح        | 71   |
| 790    | أداة | القرن        | 77   |
| ١٧٢    | مهنة | القصبار      | 44   |
| 101    | مرفق | القناطر      | 77 £ |
| ١٢١    | أداة | القوس        | 70   |
| 14.    | عضو  | الكتد        | ٣٦   |
| 1 2 .  | أداة | كرة الصولجان | ٣٧   |
| ٣٠٤    | عضو  | الكف         | ٣٨   |
| 1 & .  | مهنة | المحارب      | 79   |

| الصفحة | نوعه | الاسم          | ٢  |
|--------|------|----------------|----|
| 1 2 .  | أداة | المداحي        | ٤٠ |
| 779    | أداة | المريّشة       | ٤١ |
| 791    | أداة | المضربة        | ٤٢ |
| 189    | الة  | مقاليع الأحجار | ٤٣ |
| ١٢٩    | مهنة | الملاّح        | ££ |
| 777    | أداة | المنخل         | 10 |
| 790    | عضو  | المنكب         | ٤٦ |
| 1 & Y  | أداة | النبل          | ٤٧ |
| 119    | أداة | النشابة        | ٤٨ |
| ۱۱۸    | أداة | النصل          | ٤٩ |
| ١٨٠    | عضو  | الهادي         | 0, |
| YlV    | أداة | الوتد          | ٥١ |
| 7 £ 1  | أداة | الوتر          | 94 |

#### (١٦) فمرس المقادير الشرعية: (المساحة، المسافة، الكيال، الميزان، النقود)

| الصفحة | نوعه  | اسم المقدار | ۴ |
|--------|-------|-------------|---|
| ١٤٦    | نقود  | الأثمان     | • |
| ٣٠٨    | مسافة | الباع       | ۲ |
| 779    | وزن   | الدانق      | ٣ |
| 100    | نقود  | الدرهم      | ٤ |
| 779    | نقود  | الدينار     | ٥ |
| ١٦٨    | مسافة | الذراع      | 1 |
| 700    | مسافة | الشبر       | ٧ |
| 777    | مكيال | القفيز      | ٨ |

## (۱۷) فمرس النبات

| الصفحة | اسم النبات | ٩ |
|--------|------------|---|
| ٣٣٧    | الجريد     | 1 |
| 777    | الحنطة     | ۲ |
| 777    | الخوص      | ٣ |
| 777    | الطفية     | ٤ |
| 777    | العرى      | ٥ |
| ١٧٧    | . قصب      | ٦ |
| ***    | المعاليق   | ٧ |
| 777    | المقل      | ۸ |
| 77.4   | النواة     | ٩ |

## (10) فمرس الحيوان

| الصفحة          | اسم الحيوان   | ۴         |
|-----------------|---------------|-----------|
| 797             | الأرنب        | 1         |
| <b>٣٩٢+١١</b> ٨ | الإبل         | ۲         |
| 1 £ £           | البختي        | ٣         |
| 1 2 7           | البعير        | ٤         |
| <b>797+17.</b>  | البغال        | ٥         |
| ۳۹۲             | البقر         | ٦         |
| 797             | بقر الوحش     | ٧         |
| 7 5 4           | البهيمة       | ٨         |
| 797             | الحمار الأهلي | ٩         |
| ١٣٦             | الحمام        | 1.        |
| 17.             | الحمير        | 11        |
| ۳۹۳             | الخنزير       | ١٢        |
| <b>717+1</b> A  | الخيل         | ١٣        |
| 727             | الدابة        | ١٤        |
| ١٣٨             | الديك         | 10        |
| 120             | الطيور        | ١٦        |
| 797+722         | الظبي         | ١٧        |
| 1 £ £           | العتيق        | ١٨        |
| 797             | الغتم         | 19        |
| 1 Y Y           | الفيلة        | ۲.        |
| ١٨٣             | القطا         | <b>Y1</b> |

| الصفحة | اسم الحيوان | ٦   |
|--------|-------------|-----|
| ١٣٧    | الكياش      | 77  |
| 797    | الكاب       | 77" |
| ١٤٣    | المحاضير    | 7 £ |
| 188    | المنّرع     | 70  |
| ۳۹۸    | النسر       | 77  |
| 1 £ £  | الهجين      | **  |
| 797    | الوعل       | 7.7 |
| 797    | اليربوع     | 79  |

#### (١٩) فمرس المصادر والمراجع

#### أولاً: المصادر والمراجع المخطوطة:

- الشامل في فروع الشافعية ، لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد المعروف بإبن الصباغ . (ت٤٧٧هـ) . مخطوط مصور من دار الكتب المصرية . تحت رقم (٤٥٦) فقه تيمور .
- ۲- شرح مختصر المزني ، للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري .
   (ت٠٥٥هـ) ، مخطوط مصور من دار الكتب المصرية . تحب رقم (٢٦٦) فقه شافعي . فيلم رقم (١٣٠٤٣) ج (١٠) .
- ٣- العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب ، لأبي العباس أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الرحمن المرادي . مخطوط مصور في دار الكتب المصرية . تحت رقم (١٧٦) فقه شافعي . فيلم رقم (٤٣٣٠٠) .
- ٤- كفاية النبيه شرح التنبيه ، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة .
   (ت٠١٧هـ) . مخطوط مصور من دار الكتب المصرية . تحت رقم (٣٥٨) فقه شافعي . فيلم رقم (٤٢٨٦٤) .
- مختصر المزني ، لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني .
   (ت٤٦٢٢هـ) . مخطوط مصور من الهيئة المصرية للكتاب . تحت رقيم (١٣) فقه شافعي . فيلم رقم (٤٠٧٦٧) .
- ٦- المطلب العالي شرح وسيط الغزالي ، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن الرفعة . (ت٠١٧هـ) . مخطوط مصور من دار الكتب المصرية . تحت رقم (١٤٤٧) فقه شافعي . فيلم رقم (٥٣٤٠٠) .

#### ثانياً : المصادر والمراجع المطبوعة :

١- القرآن الكريم.

| اسم الكتاب                                                  | الرقم الخاص | الرقم العام |  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| ( کتب اتفسیر )                                              |             |             |  |
| أحكام القرآن :                                              | ١           | ١           |  |
| أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بإبن العربي (ت٤٣هـــ)      |             |             |  |
| تحقيق: علي محمد البجاوي                                     |             |             |  |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، ( التاريخ ، بدون )          |             |             |  |
| البحر المحيط:                                               | ۲           | ۲           |  |
| محمد بن يوسف الشهير بأبي حيَّان الأندلسي الغرناطي (ت٤٥٧هــ) |             |             |  |
| ( الطبعة الثانية ) ، دار الفكر ، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م             |             |             |  |
| تقسير القرآن العظيم :                                       | ٣           | ٣           |  |
| الإمام أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي     | į           |             |  |
| (ت٤٧٧هــ)                                                   | İ           |             |  |
| كتب هو امشه وضبطه : حسين بن إبر اهيم زهر ان                 |             |             |  |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، ( التاريخ : بدون )          |             |             |  |
| التفسير القيم :                                             | ٤           | ٤           |  |
| الإمام ابن القيم (ت٢٥١هــ)                                  |             |             |  |
| جمعه: محمد أويس الندوي ، حققه: محمد حامد الفقي              |             |             |  |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار العلوم الحديثة ، بيروت - لبنان ،    |             |             |  |
| ( التاريخ : بدون )                                          |             |             |  |
| الجامع لأحكام القرآن:                                       | 0           | 0           |  |
| أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت٢٧١هـ)         |             |             |  |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكاتب العربي – القاهرة ،           |             |             |  |
| ( التاريخ : بدون )                                          |             |             |  |

| اسم الكتاب                                                     | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| جامع البيان عن تأويل آي القرآن:                                | ٦           | ٦           |
| أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـــ)                        |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، ( التاريخ : بدون )             |             |             |
| روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :            | ٧           | ٧           |
| العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي      |             |             |
| (ت ۱۲۷۰ ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |             |             |
| ( الطبعة الرابعة ) ، دار إحياء النراث العربي ، بيروت – لبنان ، |             |             |
| ٥٠٤١هـــ-٥٨٩١م                                                 |             |             |
| زاد المسير في علم التفسير:                                     | ٨           | ٨           |
| الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي          |             |             |
| (ت٩٩٦هـ)                                                       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتب الإسلامي ، ( التاريخ : بدون )       |             |             |
| المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز:                          | ٩           | ٩           |
| القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي              |             |             |
| (ت٤٤٥هـــ)                                                     |             |             |
| تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد                              |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،        |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                             |             |             |
| معالم الننزيل المعروف بــ ( تفسير البغوي ) :                   | 1.          | 1.          |
| الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي          |             |             |
| (ت٢١٥هــ)                                                      |             |             |
| إعداد وتحقيق : خالد عبد الرحمن العك – مروان سوار               |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، ( الناشر : بدون ) ، ( التاريخ : بدون )     |             |             |

| اسم الكتاب                                                     | الرقم الخاص | الرقم العام                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| معاني القرآن الكريم:                                           | 11          | 11                                    |
| الإمام أبو جعفر النحاس (ت٣٣٨هـ)                                |             |                                       |
| تحقيق: الشيخ محمد على الصابوني الأستاذ بجامعة أم القرى         |             |                                       |
| ( الطبعة الأولى ) ، معهد البحوث العلمية وإحياء النراث الإسلامي |             |                                       |
| مركز إحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ،                     |             |                                       |
| ۹۰۶ (هـــ-۸۸۹ ام                                               |             |                                       |
| معاني القرآن وإعرابه :                                         | ١٢          | 14                                    |
| أبو إسحاق إيراهيم بن السري المعروف بالزجاج (ت١١٣هـــ)          |             | <u> </u>                              |
| شرح وتحقيق : د / عبد الجليل عبده شلبي                          |             |                                       |
| (الطبعة الأولى)، عالم الكتب، ١٤٠٨هـــ-١٩٨٨م                    |             |                                       |
| النكت والعيون :                                                | ١٣          | ١٣                                    |
| الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٠٥٥هــ)        |             |                                       |
| راجعه وعلق عليه : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم           |             |                                       |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،        |             |                                       |
| ۲۱۱ ۱هــ- ۱۹۹۲م                                                |             |                                       |
| ر کتب علوم القرآن )                                            |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| أسباب نزول القرآن :                                            | ١           | ١٤                                    |
| الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت٦٨٥هـ)                  |             |                                       |
| تحقيق ودراسة : كمال بسيوني زغلول                               |             |                                       |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،        |             |                                       |
| ١١١١هــ-١٩٩١م                                                  |             |                                       |
|                                                                |             |                                       |
|                                                                |             |                                       |

| اسم الكتاب                                                       | الرقم الخاص | الرقم العام |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| الإتقان في علوم القرآن :                                         | ۲           | 10          |
| جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي (ت٩١١هــ)       |             |             |
| ( الطبعة الرابعة ) ، شركة ومطبعـة البابي الحلبي ، مصر –          |             |             |
| القاهرة ، ١٣٩٨هــ-١٩٨٧م                                          |             |             |
| البرهان في علوم القرآن :                                         | ٣           | ١٦          |
| الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي                        |             |             |
| تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم                                   |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار إحياء الكتب العربية ، ١٣٧٧هـــ-١٩٥٨م     |             |             |
| ر کتب است )                                                      |             |             |
| الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان:                                    | ١           | ۱۷          |
| ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت٧٣٩هـ)           |             |             |
| قدم له وضبط نصوصه: كمال يوسف الحوت                               |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،          |             |             |
| ۷۰۶۱هــ-۷۸۹۱م                                                    |             |             |
| إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل:                        | ۲           | ١٨          |
| محمد ناصر الدين الألباني                                         |             |             |
| إشراف: محمد زهير الشاويش                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتب الإسلامي ، ( التاريخ : بدون )         |             |             |
| تحريم النرد والشطرنج والملاهي:                                   | ٣           | ١٩          |
| الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت٣٦٠هـ)             |             |             |
| دراسة وتحقيق واستدراك : محمد سعيد عمر إدريس                      |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة |             |             |
| والإرشاد ، المملكة العربية السعودية ، ١٤٠٢هــــــ١٩٨٢م           |             |             |

| اسم الكتاب                                                         | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| الترغيب والترهيب من الحديث الشريف:                                 | ٤           | ٧.          |
| الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري            |             |             |
| (ت٥٦هـ)                                                            |             |             |
| حققه وقدم له وعلق عليه : محى الدين ديب ، سمير أحمد العطار ،        |             |             |
| يوسف علي بديوي                                                     |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مؤسسة علوم القرآن ، عجمان ،                    |             |             |
| ١٤١٤هــ-٣٩٩١م                                                      |             |             |
| تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير:                       | ٥           | 71          |
| الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥٧هـ)              |             |             |
| عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه: محب السنة وخادمها السيد         |             |             |
| عبد الله هاشم اليماني المدني                                       | ł           |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، ( الناشر : بدون ) ، المدينة المنورة - الحجاز ، |             |             |
| ( المتاريخ : بدون )                                                |             |             |
| جامع الأصول في أحاديث الرسول:                                      | ٦           | **          |
| الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري     |             |             |
| (ت۲۰۲هـــ)                                                         |             |             |
| حقق نصوصه وخرّج أحاديثه وعلق عليه : عبد القادر الأرناؤوط           |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، دار الفكر ، ١٤٠٣هــ-١٩٨٣م                     |             |             |
| الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي:                                     | ٧           | 77          |
| أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت٢٧٩هـ)                     |             |             |
| تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،            |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                                 |             |             |

| اسم الكتاب                                                                                       | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| دلائل النبوة :                                                                                   | ٨           | 7 £         |
| الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٤٣٠هـ)                                              |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة دائرة المعارف النظامية حيدر آباد الدكن<br>- الهند ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| سنن إبن ماجة :                                                                                   | ٩           | 40          |
| الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت٧٧هـــ)                                              |             |             |
| حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد<br>عبد الباقي                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، ( التاريخ : بدون )                                               |             |             |
| سنن أبي داود :                                                                                   | ١.          | 77          |
| الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي                                         |             |             |
| (ت٥٧٧هــ)                                                                                        |             |             |
| مراجعة وضبط وتعليق : محمد محي الدين عبد الحميد                                                   |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الباز - مكة المكرمة ، ( التاريخ : بدون )                                 |             |             |
| سنن الدارقطني:                                                                                   | 11          | 77          |
| الحافظ الإمام علي بن عمر الدارقطني (ت٣٨٥هـ)                                                      |             |             |
| وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني: أبو الطيب محمد آبادي                                       |             |             |
| ( الطبعة الرابعة ) ، ( الناشر : بدون ) ،                                                         |             |             |
| ۲۰۶۱هـ۲۸۹۱م                                                                                      |             |             |
| سنن الدارمي:                                                                                     | ١٢          | ۸۲          |
| الإمام أبو محمد عبد الله بن بهرام الدارمي (ت٢٥٥هـ)                                               |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر – بيروت ،                                                          | :           |             |
| ( التاريخ : بدون )                                                                               |             |             |

| اسم الكتاب                                                     | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| سنن سعيد بن منصور :                                            | ١٣          | 44          |
| الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي            |             |             |
| (ニャイイベニ)                                                       |             |             |
| حققه وعلق عليه : الأستاذ المحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي      |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،        |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                             |             |             |
| سنن النسائي :                                                  | ١٤          | ۳.          |
| الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي           |             |             |
| (ت ۱۱۹هـ)                                                      |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الفكر – بيروت ، ١٣٤٨هـــ-١٩٣٠م         |             |             |
| السنن الكيرى:                                                  | 10          | 771         |
| الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت٤٥٨هـ)   |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر |             |             |
| آباد الدكن – الهند ، ١٣٥٥هــ                                   |             |             |
| شرح معاني الآثار:                                              | ١٦          | ٣٢          |
| الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ٣٢١هــ)       |             |             |
| حققه وضبطه ونسقه وصححه: محمد زهري النجار                       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،        |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                             |             |             |
| صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري:                               | ۱۷          | ٣٣          |
| الإمام أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هــ)        |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، ( التاريخ : بدون )     |             |             |
|                                                                | <u> </u>    |             |

| اسم الكتاب                                                         | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| صحيح مسلم يشرح النووي :                                            | ١٨          | ٣٤          |
| الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي              |             |             |
| (ت۲۷۲هـــ)                                                         |             |             |
| (الطبعة الأولى)، المطبعة المصرية - بالأزهر،                        |             |             |
| ٧٤٣١هـــ-٩٢٩١م                                                     |             |             |
| عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي وهو الجامع المختصر من              | 19          | ٣٥          |
| السنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل:          |             | <br> -      |
| الإمام الحافظ ابن العربي المالكي (ت٤٣٥هـ)                          |             |             |
| ضبط وتوثيق وترقيم : صدقي جميل العطار                               |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:                                | ٧.          | ٣٦          |
| العلامة علاء الدين على المتقي بن حسام الدين الهندي البرهان فوري    | :           |             |
| (ت٥٧٥هـ)                                                           |             |             |
| ضبطه وفسر غريبه : الشيخ بكري حياني                                 |             |             |
| صححه ووضع فهارسه ومفتاحه: الشيخ صفوة السقا                         |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مكتبة التراث الإسلامي - حلب ،                  | :           |             |
| ٥٩٣١هــ-٥٧٩١م                                                      | -           |             |
|                                                                    |             |             |
| مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :                                       | ۲۱          | ۳۷          |
| الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي (ت٨٠٧هــ)                  | :           |             |
| ( الطبعة الثالثة ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت - لبنان ،           |             |             |
| ۲۰۶۱هـ-۲۸۹۱م                                                       |             |             |
|                                                                    |             |             |

| اسم الكتاب                                                        | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| المستدرك على الصحيحين في الحديث:                                  | **          | ۳۸          |
| الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري   |             |             |
| (ت٥٠٥هــ) وفي ذيله تلخيص المستدرك                                 |             |             |
| الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٨٤٨هــ)       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر – بيروت ، ( التاريخ : بدون )        |             |             |
| مسند أحمد :                                                       | 77          | 44          |
| الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ)                            |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار صادر ، بيروت – لينان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| مسند الشافعي :                                                    | Y £         | ٤٠          |
| الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ)                |             | į           |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،           |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                                |             |             |
| مشكاة المصابيح:                                                   | 40          | ٤١          |
| الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت٧٣٧هـ)                  |             |             |
| تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني                                   |             |             |
| (الطبعة الأولى) ، دمشق ، ١٣٨١هـــ-١٩٦١م                           |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، بيروت ، ١٣٩٩هـــ-١٩٧٩م                       |             |             |
| المكتب الإسلامي لصاحبه : محمد زهير الشاويش                        |             |             |
| المصنف في الآحاديث والآثار:                                       | Y1          | ٤٢          |
| الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٣٥٠هـ)             |             | ŧ           |
| حققه وصححه: الأستاذ عامر العمري الأعظمي أفضل علماء جامعة          |             |             |
| مدارس – الهند                                                     |             |             |
| واهتم بطباعته ونشره: مختار أحمد الندوي السلفي                     |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، الدار السلفية ، ( التاريخ : بدون )            |             |             |

| اسم الكتاب                                                 | الرقم الخاص | الرقم العام |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| مصنف عبد الرزاق:                                           | 77          | ٤٣          |
| الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١هـ)        |             |             |
| عني بتحقيق نصوصه وتخريج آحاديثه والتعليق عليه : الشيخ حبيب |             |             |
| الرحمن الأعظمي                                             |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، المكتب الإسلامي ، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م      |             |             |
| المعجم الكبير :                                            | ۲۸          | ٤٤          |
| الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦٠هـ)         |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبعة الوطن العربي ، ١٤٠٠هــ-١٩٨٠م     |             |             |
| الموطأ:                                                    | 79          | 20          |
| الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ)                               |             |             |
| رواية أبو مصعب الزهري المدني (ت٢٤٢هــ)                     |             |             |
| حققه و علق عليه : د/ بشار عواد معروف ومحمود محمد خليل      |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مؤسسة الرسالة ، ١٤١٢هــ-١٩٩١م          |             |             |
| ر كتب علوم الحديث وغريبه )                                 |             |             |
| تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي :                        | 1           | ٤٦          |
| الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي    |             |             |
| (ت۱۱۹هــ)                                                  |             |             |
| تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف                              |             | į           |
| ( الطبعة الثانية ) ، ( الناشر : بدون ) ، ١٣٨٥هـ            |             |             |
| التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصدلاح:      | ۲           | ٤٧          |
| الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت٨٠٦هـ)               |             |             |
| شرح علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح:                          |             |             |
| الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور بإبن الصلاح    |             |             |

| اسم الكتاب                                                         | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| (ت۲٤٣هــ)                                                          |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مؤسسة الكتب الثقافية ، ١٤١١هـــ-١٩٩١م          |             |             |
| غريب الحديث:                                                       | ٣           | ٤٨          |
| الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت٢٨٥هـ)                  |             |             |
| تحقيق ودراسة : د/ سليمان بن إيراهيم بن محمد العايد                 |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار المدني ، ١٤٠٥هـــ-١٩٨٥م                    |             |             |
| غريب الحديث:                                                       | ٤           | ٤٩          |
| ابن قتيبة عبد الله بن مسلم (ت٢٧٦هـ)                                |             |             |
| تحقيق : د/ عبد الله المجبوري                                       |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) إحياء التراث الإسلامي ، ١٣٩٧هـــ-١٩٧٧م           |             |             |
| غريب الحديث:                                                       | ٥           | 0.          |
| أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت٢٢٤هــ)                           | -1.<br>-1.  |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان ،            |             | <u> </u>    |
| ( التاريخ : بدون )                                                 |             |             |
| الفائق في غريب الحديث:                                             | ٦           | 01          |
| العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري                             |             |             |
| ضبطه وصححه وعلق حواشيه: علي محمد البجاوي ومحمد أبو                 | ŧ.          |             |
| الفضل إبراهيم                                                      |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي - |             |             |
| القاهرة ، ١٣٦٤هـــ-١٩٤٥م                                           |             |             |
| فتح المغيث شرح ألفية الحديث:                                       | ٧           | ٥٢          |
| العلامة الشيخ محمد عبد الرحمن السخاوي (ت٩٠٢هـ)                     |             |             |
| تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان                                       |             |             |

| اسم الكتاب                                                                 | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتبة السلفية – المدينة المنورة ، ( التاريخ : بدون ) | ,           |             |
| معرفة علوم الحديث :                                                        | ٨           | ٥٣          |
| الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري              |             |             |
| (ت٥٠٤هــ)                                                                  |             |             |
| اعتني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المصنف: الأستاذ                 |             |             |
| الدكتور: السيد معظم حسين                                                   |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، ( الناشر : بدون ) ، ( التاريخ : بدون )                 |             |             |
| مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث:                                           | ٩           | ٥٤          |
| الإمام أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ت٣٤٣هـــ)                   |             |             |
| علق عليه وشرح ألفاظه وخرج أحاديثه: أبو عبد الرحمن صلاح بن                  |             |             |
| محمد بن عويضية                                                             |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| نزهة النظر شرح نخبة الفكر :                                                | ١.          | 00          |
| الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هــ)                                         |             |             |
| حققه وعلق عليه : عمرو عبد المنعم سليم                                      |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مكتبة ابن تيمية – القاهرة ، ( التاريخ : بدون )         |             |             |
| ر كتب الفقم )                                                              |             |             |
| ر الفقه الحنفي )                                                           |             |             |
| الإختيار لتعليل المختار:                                                   | ,           | ٥٦          |
| العلامة عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي (ت٦٨٣هــ)                |             |             |
| خرّج أحاديثه وضبطه وعلق عليه: الشيخ خالد عبد الرحمن العك المدرس            |             |             |
| في إدارة الإفتاء العام ، بدمشق                                             |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، ( التاريخ : بدون )       |             |             |
|                                                                            |             |             |

| اسم الكتاب                                                                 | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:                                            | ۲           | ٥٧          |
| الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت٥٨٧هـ)                |             |             |
| تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد                    |             |             |
| الموجود                                                                    |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| البحر الرائق شرح كنز الدقائق:                                              | ٣           | ٥٨          |
| العلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي (ت٩٧٠هـ)                                 |             | :           |
| العلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنفي                              | į<br>       |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون )       |             |             |
| تبيين المقائق شرح كنز الدقائق:                                             | ٤           | 09          |
| العلامة فخر الدين عثمان بن على الزيلعي الحنفي                              |             | {<br>       |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، ( التاريخ : بدون )       |             |             |
| حاشية رد المحتار لخاتمة المحققين:                                          | ٥           | ٦,          |
| محمد أمين الشهير بإبن عابدين ، على الدر المحتار : شرح تتوير                |             |             |
| الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ، ويليه : تكملة ابن           |             |             |
| عابدين انجل المؤلف                                                         |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،              |             |             |
| ۲۸۳۱هــــ-۲۳۴۱م                                                            |             |             |
| الحجة على أهل المدينة:                                                     | ٦           | ٦١          |
| الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩هـ)                 |             |             |
| رتب أصوله وصححه وعلق عليه: العلامة السيد مهدي حسن                          |             |             |
| الكيلاني القادري                                                           |             |             |
| عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية ، حيدر آباد الدكن - الهند          |             |             |
| ، تحت مراقبة رئيسها: أبي الوفاء الأفغاني                                   |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، طبع بمطبعة المعارف الشرقية ، حيدر آباد                 |             |             |
| الدكن- الهند ، ( التاريخ : بدون )                                          |             |             |
|                                                                            |             |             |

| اسم الكتاب                                                            | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| . E.,                                                                 |             | 40          |
| الدر المختار بشرح تنوير الأبصار:                                      | ٧           | 14          |
| الإمام محمد علاء الدين بن على الحصكفي (ت١٠٨٨هـ)                       |             |             |
| ( مطبوع مع حاشية رد المحتار )                                         |             |             |
| شرح كتب السير الكبير:                                                 | ۸           | 74          |
| محمد بن الحسن الشيباني                                                |             |             |
| إملاء : محمد بن أحمد السرخسي                                          |             |             |
| تحقيق : د/ صلاح الدين المنجد                                          |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة شركة الإعلانات الشرقية ، ١٩٧١م              |             |             |
| شرح العناية على الهداية :                                             | ٩           | ٦٤          |
| الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (ت٧٨٦هــ)                    |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، دار الفكر ، ١٣٩٧هــ-١٦٧٧م                        |             |             |
| شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي:                         | ١.          | 70          |
| الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بإبن            |             |             |
| الهمام الحنفي (ت ٦٨١هـ)                                               |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، ( الناشر : بدون ) ، ١٣٩٧هـــ-١٩٧٧م               |             |             |
| الفتاوى الهندية وتعرف بالفتاوى العالمكيرية في مذهب الإمام الأعظم      | 11          | 77          |
| أبي حنيفة :                                                           |             |             |
| السلطان أبو المظفر محي الدين محمد أورنك زيب عالمكير بادشاه غازي       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتبة الإسلامية – تركيا ، ( التاريخ : بدون )    |             |             |
| الميسوط:                                                              | ١٢          | ٦٧          |
| شمس الدين محمد بن أحمد السرخسي                                        |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |

| اسم الكتاب                                                                                                                                                         | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| مجمع الأذهر في شرح ملتقى الأبحر:                                                                                                                                   | ١٣          | ٦٨          |
| الفقيه المحقق : عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي                                                                                              |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار إحياء التراث العربي ، ( التاريخ : بدون )                                                                                                   |             |             |
| مختصر الطحاوي :                                                                                                                                                    | ١٤          | ٦٩          |
| الإمام المحدث الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي (ت٣٢١هـــ)                                                                                      |             |             |
| عني بتحقيق أصوله والتعليق عليه : أبو الوفاء الأفغاني                                                                                                               |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية ،<br>حيدر آباد الدكن – الهند ، ( التاريخ : بدون )                                                      |             |             |
| النتف في الفتاوي:                                                                                                                                                  | ١٥          | ٧٠          |
| أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي (ت٤٦١هـ)                                                                                                                    |             |             |
| حققها وقدم لها وترجم لمصنفها ورجالها وخرّج آحاديثها وعلق عليها: المحامي د/ صلاح الدين الناهي الأستاذ المتمرس بجامعة بغداد ورئيس شرف جمعية القانون المقارن العراقية |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة الإرشاد - بغداد ، ( التاريخ : بدون )                                                                                                     |             |             |
| ر الفقه المالكي )                                                                                                                                                  |             |             |
| بلغة السالك الأقرب المسالك على الشرح الصغير:                                                                                                                       | ١           | ٧١          |
| العالم العامل الشيخ أحمد الصاوي                                                                                                                                    |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، بيروت ، ( التاريخ : بدون )                                                                                                         |             |             |
| التاج والإكليل لمختصر خليل :                                                                                                                                       | ۲           | ٧٢          |
| أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواق (ت٨٩٧هـــ)                                                                                          |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، ( الناشر : بدون ) ، ١٣٩٨هـــ-١٩٨٧م                                                                                                            |             |             |

| اسم الكتاب                                                         | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| الجواهر التمينة في مذهب عالم المدينة:                              | ٣           | ٧٣          |
| جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (ت١٦٦هـ)                         |             |             |
| تحقيق : د/ محمد أبو الأجفان ، وعبد الحفيظ منصور                    |             |             |
| (الطبعة الأولى)، دار الغرب الإسلامي، ١٤١٥هــ-١٩٩٥م                 |             |             |
| حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :                                   | ź           | ٧٤          |
| العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي                          | 1           |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار إحياء الكتب العربية ، ( التاريخ : بدون )   |             |             |
| حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :   | ٥           | ٧٥          |
| العلامة الشيخ علي العدوي                                           |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| الخرشي على مختصر سيدي خليل:                                        | ٦           | ٧٦          |
| محمد الخرشي المالكي                                                |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار صادر - بيروت ، ( التاريخ : بدون )          |             |             |
| الذخيرة :                                                          | ٧           | YY          |
| شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت١٨٤هــ)                         |             |             |
| تحقيق: الأستاذ محمد بوخبزة                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الغرب الإسلامي ، ( التاريخ : بدون )        |             |             |
| سراج السالك شرح أسهل المسالك:                                      | ٨           | ٧٨          |
| السيد عثمان بن حسين بري الجعلي المالكي                             |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار صادر – بيروت ، ( التاريخ : بدون )          |             |             |
| الشرح الصغير:                                                      | ٩           | ٧٩          |
| الإمام أحمد الدردير                                                |             |             |

| اسم الكتاب                                                           | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( مطبوع مع حاشية الدسوقي )                                           |             |             |
| الشرح الكبير :                                                       | ١.          | ۸۰          |
| الإمام أحمد الدردير                                                  |             |             |
| ( مطبوع مع حاشية الدسوقي )                                           |             |             |
| الفتح الرباني شرح على نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني :              | 11          | ۸١          |
| محمد أحمد الملقب بالداه الشنقيطي                                     |             |             |
| ( الطبعة الثالثة ) ، دار الفكر ، ١٣٩٩هــ-١٩٧٩م                       |             |             |
| الفروق :                                                             | 17          | ٨٢          |
| العلامة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور         |             |             |
| بالقرافي (ت٤٨٢هـ)                                                    |             | :           |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية :                       | ١٣          | ۸۳          |
| محمد بن أحمد بن جزى الغرناطي المالكي                                 |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، عالم الفكر ، ( التاريخ : بدون )                  |             |             |
| الكافي في فقه أهل المدينة المالكي :                                  | 1 1 5       | ٨٤          |
| الحافظ الفقيه أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي (ت٤٦٣هـ)            | į           | ,           |
| تحقيق : د/ محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني                    |             |             |
| (الطبعة: بدون)، (الناشر: المحقق)، ١٩٧٩هــ-١٩٧٩م                      | į           |             |
| مواهب الجليل لشرح مختصر خليل :                                       | 10          | ٨٥          |
| أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف              |             |             |
| بالحطاب (ت۲۰۹هــ)                                                    |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، ( الناشر : بدون ) ، ١٣٩٨هـــ-١٩٧٨م              |             |             |
|                                                                      |             |             |

| اسم الكتاب                                                                           | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الفقه الشافعي )                                                                    |             |             |
| أدب القاضي :                                                                         | ١           | ۸٦          |
| أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٤٥٠هــ)                                     |             |             |
| تحقيق : محي هلال السرحان                                                             |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة الإرشاد ، يغداد ، ١٣٩١هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |             |
| أسنى المطالب شرح روض الطالب :                                                        | ۲           | ۸٧          |
| أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي                                                      |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتبة الإسلامية ، ( التاريخ : بدون )                           |             |             |
| الإقتاع في حل ألفاظ أبي شجاع:                                                        | ٣           | ٨٨          |
| شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب                                               |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان ،                     |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                                                   |             |             |
| الإقناع في الفقه الشافعي:                                                            | ٤           | ٨٩          |
| أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت٥٠٥هـ)                                      | :           |             |
| حققه وعلق عليه: خضر محمد خضر مجاز في الشريعة من جامعة                                |             |             |
| الأزهر                                                                               |             |             |
| (الطبعة : بدون) ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ، ( التاريخ : بدون )              |             |             |
| الأم:                                                                                | 0           | 9.          |
| أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ)                                          |             |             |
| أشرف على طبعه وباشر تصحيحه: محمد زهري النجار من علماء                                |             |             |
| الأزهر                                                                               |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ، ١٩٧٣ م ١٩٧٣م       |             |             |

| اسم الكتاب                                                               | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| بجيرمي على الخطيب:                                                       | ٦           | 91          |
| الشيخ سليمان البجيرمي                                                    |             |             |
| ( الطبعة الأخيرة ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي               |             |             |
| وأولاده ، مصر ، ۱۳۷۰هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |             |             |
| البيان في مذهب الإمام الشافعي:                                           | ٧           | 94          |
| أبو الحسين يحيى ابن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني            |             |             |
| (ت۸۰۰۸)                                                                  |             |             |
| اعتنى به : قاسم محمد النوري                                              |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ،                |             | !           |
| ( التاريخ : بدون )                                                       |             |             |
| التتبيه في الفقه الشافعي :                                               | ٨           | 98          |
| الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي (ت٤٧٦هــ) |             | :           |
| إعداد : مركز الخدمات والأبحاث الثقافية                                   |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، عالم الكتب ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون )      |             |             |
| التهذيب في فقه الإمام الشافعي:                                           | ٩           | 9 £         |
| الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي                 |             |             |
| (ت٢١٥هــ)                                                                |             |             |
| تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض                 |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،                  |             |             |
| ۱۹۹۷هـــ–۱۹۹۷م                                                           |             |             |
| حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي:                                   | ١.          | 90          |
| الشيخ إبراهيم الباجوري                                                   |             |             |

| اسم الكتاب                                                                 | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ،           |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                                         |             |             |
| حاشية البجيرمي على المنهج المسماة التجريد لنفع العبيد:                     | 11          | 47          |
| سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعي                                     |             |             |
| ( الطبعة الأخيرة ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي                 |             |             |
| وأولاده ، مصر ، ١٣٦٩هـــ-١٩٥٠م                                             |             |             |
| حاشية شيخ الشيوخ أبو العباس أحمد الرملي الكبير :                           | ١٢          | 97          |
| ( مطبوع في هامش أسنى المطالب )                                             |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتبة الإسلامية ، ( التاريخ : بدون )                 |             |             |
| حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تتقيح اللباب لشيخ                | ١٣          | 9.4         |
| الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري:                                           |             |             |
| الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير                  |             |             |
| بالشرقاوي (ت١٢٢٦هــ)                                                       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان ،           | :           |             |
| ( التاريخ : بدون )                                                         |             |             |
| حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح العلامة جلال الدين المحلى على                 | ١٤          | 99          |
| منهاج الطالبين:                                                            |             |             |
| للإمامين المحققين المدققين : الشيخ شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة        |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأو لاده ،                  |             |             |
| مصر ، ( التاريخ : بدون )                                                   |             |             |
| روضة الطالبين :                                                            | 10          | 1           |
| أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت٢٧٦هــ)                             |             |             |
| تحقيق: انشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض                    |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |

| اسم الكتاب                                                       | الرقم الخاص | الرقم العام |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| زاد المعاد في هدي خير العياد :                                   | ١٦          | 1.1         |
| لإبن قيم الجوزية الإمام المحدث شمس الدين أبي عبد الله محمد بن    |             |             |
| أبي بكر الزرعي الدمشقي (ت٥١٥هـ)                                  |             |             |
| حقق نصوصه ، وخرج أحاديثه ، وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط             |             | •           |
| وعبد القادر الأرنؤوط                                             |             |             |
| ( الطبعة الخامسة عشر ) ، مؤسسة الرسالة ، مكتبة المنار الإسلامية، |             |             |
| ۷ + ۶ ۱هــــــــ ۱۹۸۷ ام                                         |             |             |
| غایة البیان شرح زبد ابن أرسلان :                                 | ١٧          | 1.4         |
| شمس الدين محمد بن أحمد الرملي                                    |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ، |             | :           |
| ( التاريخ : بدون )                                               |             |             |
| الغاية القصوى في دراية الفتوى:                                   | ١٨          | 1.4         |
| لقاضى القضاة عبد الله بن عمر البيضاوي (١٨٥هــ)                   |             |             |
| دراسة وتحقيق وتعليق : على محي الدين على القره داغي               |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع ، السعودية |             |             |
| - الدمام ، ( التاريخ : بدون )                                    |             |             |
| فتاوى الرملي:                                                    | 19          | ١٠٤         |
| للعلامة شمس الدين محمد الرملي                                    |             |             |
| بهامش الفتاوى الكبرى للهيتمي                                     |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٤٠٣     |             |             |
| هـــ-۳۸۹۲م                                                       | :           |             |
| فتح العزيز شرح الوجيز :                                          | ۲.          | 1,0         |
| أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي                            |             |             |
| مطبوع مع المجموع                                                 |             |             |

| اسم الكتاب                                                      | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – |             |             |
| لبنان ، ( التاريخ : بدون )                                      |             |             |
| فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب:                                    | <b>Y</b> 1  | 1.7         |
| أبو يحيى زكريا الأنصاري (ت٩٢٥هـ)                                |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي  |             |             |
| وشركاه ، ( التاريخ : بدون )                                     |             |             |
| الفروسية :                                                      | 77          | 1.4         |
| شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بإبن     |             |             |
| قيم الجوزية (ت٥١٥هـــ)                                          |             | į           |
| تحقیق : أبو عبیدة مشهور بن حسن بن محمود بن سلیمان               |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الأندلس للنشر والتوزيع ، ١٤١٤هـــ-١٩٩٣م |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، ١٤١٧هــ-١٩٩٦م                              |             |             |
| كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار:                              | 74          | 1.4         |
| العلامة تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي        |             |             |
| (ت ۲۹هـــ)                                                      |             |             |
| حققه وضبطه وعلق عليه وخرَّج أحاديثه : علي عبد الحميد بلطه جي    |             |             |
| ومحمد وهبي سليمان                                               |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الخير ، ( التاريخ : بدون )              |             |             |
| كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع:                              | Y £         | ١٠٩         |
| نور الدين بن حجر الهيتمي (ت٧٠٨هــ)                              |             |             |
| مطبوع بهامش الزواجر في المطبعة الميمنية ، ١٣٣٢هـــ              |             |             |
| ( الطبعة : بدون )                                               |             |             |
|                                                                 |             |             |
|                                                                 |             |             |

| اسم الكتاب                                                                             | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| المجموع شرح المهذب للشيرازي :                                                          | 70          | 11.         |
| وهو الجزء الخامس من تكملة هذا الشرح                                                    |             |             |
| بقلم: محمد نجيب المطيعي رئيس قسم السنة وعلوم الحديث بجامعة<br>أم درمان الإسلامية       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مكتبة الإرشاد ، جدة – المملكة العربية السعودية، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| مختصر المزني في فروع الشافعية :                                                        | 77          | 111         |
| أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري المزني                                   |             |             |
| (ت٤٦٢هـ)                                                                               |             |             |
| وضع حواشيه: محمد عبد القادر شاهين                                                      |             |             |
| منشورات: محمد علي بيضون                                                                |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،                                |             |             |
| ١٩١٩ هـــ - ١٩٩٨م                                                                      |             |             |
| مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:                                            | 77          | 114         |
| الشيخ شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني                                                |             |             |
| على متن منهاج الطالبين : للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي (ت٦٧٦هــ)         |             |             |
| اعتنی به : محمد خلیل عیتانی                                                            |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة ، بيروت - لبنان ، ( التاريخ : بدون )                   |             |             |
| منهاج الطالبين:                                                                        | 7.          | ١١٣         |
| للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي                                  |             |             |
| (ご アソア ム)                                                                              |             |             |
| تحقيق وتعليق : د/ أحمد بن عبد العزيز الحداد                                            |             |             |

| اسم الكتاب                                                         | الرقم الخاص | المرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ( الطبعة الأولى ) ، دار البشائر الإسلامية ، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م           |             |              |
| المهذب في فقه الإمام الشافعي:                                      | 44          | 112          |
| للإمام أبي إسماق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي     |             |              |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، مصر ،        |             |              |
| ( التاريخ : بدون )                                                 |             |              |
| نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي :   | ۳۰          | 110          |
| شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين            |             |              |
| الرملي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير (ت١٠٠٤هـ)            |             |              |
| ( الطبعة : بدون ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي          |             |              |
| وأو لاده ، مصر ، ( التاريخ : بدون )                                |             |              |
| نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح الأخبار:                     | ٣١          | ١١٦          |
| لقاضى القضاة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت١٢٥٥هـ)                |             |              |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الجيل ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |              |
| الوجيز في مذهب فقه الإمام الشافعي:                                 | ٣٢          | ۱۱۷          |
| الإمام محمد بن محمد أبي حامد الغزالي                               |             |              |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان ،   |             |              |
| ١٣٩٩هـــ-١٩٧٩م                                                     |             |              |
| الياقوت النقيس في مذهب ابن إدريس:                                  | 88          | ١١٨          |
| جمعه وجمع حواشيه وعلقها : السيد أحمد بن عمر الشاطري العلوي         |             |              |
| الحسني التريمي                                                     |             |              |
| ( الطبعة الثالثة ) ، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ،          |             |              |
| ١٩٧٩هــ- ١٣٩٩م                                                     |             |              |
|                                                                    |             |              |

| اسم الكتاب                                                                                                | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الفقه الحنلي )                                                                                          |             |             |
| الإفصاح عن معاني الصحاح:                                                                                  | ١           | 119         |
| الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي                                                 |             |             |
| (ت ۲۰ ۵۰ مــــ)                                                                                           |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المؤسسة السعيدية - الرياض ، لصاحبها : فهد                                             |             |             |
| بن عبد العزيز السعيد ، ( التاريخ : بدون )                                                                 |             |             |
| الإقناع لطالب الإنتفاع:                                                                                   | ۲           | 17.         |
| شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا الحجاوي المقدسي (ت٩٦٨هــ)                                |             |             |
| تحقيق : د/ عبد الله بن عبد المحسن التتركي ، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية          |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، 1410 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |             |
| الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:                                           | ٣           | 171         |
| للإمام علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي (ت٥٨٨هــ)                       |             |             |
| تحقيق: أبو عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي                                                     |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) منشورات : محمد على بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون )       |             |             |
| تحفة اللبيب في شرح التقريب:                                                                               | ٤           | ١٢٢         |
| للعلامة ابن دقيق العيد (ت٧٠٢هــ)                                                                          |             |             |
| تحقيق: صبري بن سلامة شاهين                                                                                | 4           |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار أطلس للنشر والتوزيع ، الرياض ،                                                    |             |             |

| اسم الكتاب                                                       | الرقم الخاص | الرقم العام |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ۲۶۱هـ۱۹۹۹م                                                       | i           |             |
| التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح :                           | ٥           | 175         |
| للعلامة أحمد بن محمد بن أحمد الشويكي (ت٩٣٩هـ)                    |             |             |
| دراسة وتحقيق : ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز الميمان            |             | <u> </u>    |
| ( الطبعة : طبعة خاصة ) ، المكتبة المكية ، مكة المكرمة -          |             |             |
| السعودية، ١٤١٩هـــ-١٩٩٨م                                         |             |             |
| زاد المستنقع في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل: | ٦           | 175         |
| لشرف الدين موسى بن أحمد المقدسي (ت٩٦٨هـــ)                       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) مكتبة التوفيق – الرياض ، ١٣٨٨هــ               |             |             |
| شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام            | Y           | 140         |
| أحمد بن حنبل :                                                   |             |             |
| لشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي               |             |             |
| (ت۲۷۷هـــ)                                                       |             |             |
| تحقيق وتخريج: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين         |             |             |
| طبع على نفقة المشايخ: عبد العزيز ومحمد العبد الله الجميح         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، ( التاريخ : بدون )                           |             |             |
| الشرح الكبير على متن المقنع:                                     | ٨           | ١٢٦         |
| لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن       |             |             |
| قدامة المقدسي (ت٢٨٢هــ)                                          |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ، بيروت -   |             |             |
| لبنان ، ۱۳۹۲هـــ-۱۹۷۲م                                           |             |             |
| شرح منتهى الإرادات:                                              | ٩           | ١٢٧         |
| للعلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي                           |             |             |

| اسم الكتاب                                                              | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الطبعة : بدون ) ، عالم الكتب ، بيروت ، ( التاريخ : بدون )             |             |             |
| العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشبياني:               | ١.          | ١٢٨         |
| بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (ت٢٢٤هـ)                       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، ( التاريخ : بدون )    |             |             |
| الكافي :                                                                | 11          | 179         |
| موفق الدين عبد الله بن قدامة                                            |             |             |
| تحقيق : زهير الشاويش                                                    |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت – لبنان ،                   |             |             |
| 7 · 3 [ A 7 A P [ A                                                     |             |             |
| كشاف القناع عن متن الإقناع:                                             | 14          | 14.         |
| للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي                                    |             |             |
| راجعه وعلق عليه : الشيخ هلال مصيلحي                                     |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مكتبة النصر الحديثة ، الرياض ، ( التاريخ : بدون )   |             |             |
| مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية :                                 | ١٣          | ١٣١         |
| جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم بمساعدة إبنه محمد               |             |             |
| طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك خالد بن عبد العزيز آل              |             |             |
| سعود وعلى نفقته الخاصة                                                  |             |             |
| أشرف على الطباعة والإخراج: المكتب التعليمي السعودي بالمغرب              |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مكتبة المعارف – المغرب ، ( التاريخ : بدون )         |             |             |
| المغني على مختصر الإمام الخرقي:                                         | ١٤          | ١٣٢         |
| العلامة موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة (ت٦٣٠هـ) | :           |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العربي ، بيروت – لبنان ،                  |             |             |

| اسم الكتاب                                                         | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ۲۹۳۱هــ-۲۷۹۱م                                                      |             |             |
| ر كتب الفقم العام )                                                |             |             |
| البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار:                          | ١           | ١٣٣         |
| الإمام المجتهد المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى (ت ٨٤٠هــ) |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، ( الناشر : بدون ) ، ( التاريخ : بدون )         |             |             |
| ر كتب القواعد الفقمية )                                            |             |             |
| الأشباه والنظائر:                                                  | ١           | ١٣٤         |
| لزين الدين بن إبراهيم المعروف بإبن نجيم الحنفي (ت٩٧٠هـــ)          |             |             |
| تحقيق: عبد العزيز الوكيل                                           |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مؤسسة الحلبي - القاهرة ، ١٣٨٧هـ-١٩٦٨م          |             |             |
| الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية :                     | ۲           | 100         |
| الإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هــ)                     |             |             |
| ( الطبعة الأخيرة ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي         |             |             |
| وأولاده - مصر ، ١٣٧٨هــ٩٥٩م                                        |             |             |
| ر كتب أصول الفقه )                                                 |             |             |
| أصول السرخسي:                                                      | ١           | ١٣٦         |
| الإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت٤٩٠هـ)                    |             |             |
| حقق أصوله : أبو الوفاء الأفغاني                                    |             |             |
| رئيس اللجنة العلمية لإحياء المعارف النعمانية                       |             |             |
| عُنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن - الهند  |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتاب العربي ، ١٣٧٢هــ                    |             |             |
| أصول الفقه الإسلامي:                                               | ۲           | ١٣٧         |
| بدران أبو العينين بدران أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق –     |             |             |

| امىم الكتاب                                                              | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| جامعة الإسكندرية                                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| أصول الفقه الإسلامي:                                                     | ٣           | ۱۳۸         |
| د/ محمد مصطفى شلبي رئيس قسم الشريعة بجامعة الإسكندرية                    |             |             |
| سابقاً، ورئيس قسم الشريعة بجامعة بيروت العربية                           |             |             |
| ( الطبعة الرابعة ) ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ،                     |             |             |
| ۳٠٤١هــ ٣٨٩١م                                                            |             |             |
| أصبول الفقه :                                                            | ٣           | 149         |
| محمد زكريا البرديسي أستاذ الشريعة كلية الحقوق - جامعة القاهرة            |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتبة الفيصلية – مكة المكرمة ، ( التاريخ : بدون )  |             |             |
| أصول الفقه:                                                              | ٥           | ١٤٠         |
| محمد أبو زهرة                                                            |             | •           |
| (الطبعة : بدون ) دار الفكر العربي ، بيروت - لبنان ، ( التاريخ : بدون )   |             |             |
| الإبهاج في شرح المنهاج:                                                  | ٦           | ١٤١         |
| تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (ت٥٦٥٨هـ)                             |             |             |
| وولده تاج الدين عبد الوهاب (ت٧٧١هـــ)                                    | !           |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة التوفيق الأدبية – القاهرة ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| الإحكام في أصول الأحكام:                                                 | ٧           | 1 £ Y       |
| سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (ت ٦٣١هـ)                        |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية – بيروت ،                          |             |             |
| ۱۶۰۰هــ-۱۹۸۰م                                                            |             |             |
| إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول:                               | ٨           | 158         |
| الإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني (ت١٢٥٠هـ)                             |             |             |

| اسم الكتاب                                                      | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| حققه على نسخة المؤلف لأول مرة وعلق عليه : د/ شعبان محمد         |             | -           |
| إسماعيل                                                         |             |             |
| (الطبعة الأولى)، ١٤١٣هــ-١٩٩٢م                                  |             |             |
| البرهان في أصول الفقه:                                          | ٩           | 188         |
| إمام الحرمين أبي المعالى عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت٤٧٨هـ) |             |             |
| تحقيق : د/ عبد العظيم الديب                                     |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطابع الدوحة - قطر ، ١٣٩٩هـ                 |             | !           |
| تأسيس النظر :                                                   | ١.          | 120         |
| أبو زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (ت٤٣٠هـ)                |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، ١٣٩٩هـــ-١٩٧٩م                  |             |             |
| التمهيد في أصول الفقه:                                          | 11          | 127         |
| محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي (ت٥١٠هـ)    |             |             |
| در اسة وتحقيق : د/ مفيد محمد أبو عمشة                           |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ،  |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                              |             |             |
| التوضيح على التنقيح :                                           | ١٢          | 124         |
| صدر الشريعة عبد الله بن مسعود (٤٧هــ)                           |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبوع مع التلويح ، ١٣٢٢هــ                  |             |             |
| روضة الناظر وجنة المناظر :                                      | ١٣          | ١٤٨         |
| في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل                      |             |             |
| شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة       |             |             |
| المقدسي الدمشقي                                                 |             |             |
| ومعها شرحها :                                                   |             |             |

| اسم الكتاب                                                      | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| نزهة الخاطر العاطر:                                             |             |             |
| الشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي الدمشقي          |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المطبعة السلفية – مصر ، ١٣٤٢هــ             |             |             |
| شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر المبتكر      | ١٤          | 1 £ 9       |
| شرح المختصر في أصول الفقه:                                      |             |             |
| العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي |             |             |
| المعروف بإين النجار (ت٩٧٢هـ)                                    |             |             |
| تحقیق : د/ محمد الزحیلي و د/ نزیه حماد                          |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مكتبة العبيكان ، ( التاريخ : بدون )         |             |             |
| شرح اللمع :                                                     | 10          | 10.         |
| أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت٢٧٦هـ)                      |             |             |
| تحقيق: د/ عبد المجيد التركي                                     |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، ١٤٠٨هـ                                      |             |             |
| شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي:                            | ١٦          | 101         |
| من حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني (ت ٢٩١هـ)                 |             |             |
| وحاشية المحقق السيد الشريف الجرجاني (ت٨١٦هــ) على شرح           |             |             |
| القاضي عضد الملة والدين (ت٧٥٦هــ) لمختصر المنتهى الأصولي        |             |             |
| للإمام ابن الحاجب المالكي (ت٦٤٦هـ) مع حاشية المحقق الشيخ        |             |             |
| حسن الهروي على حاشية السيد الجرجاني                             |             |             |
| مراجعة وتصحيح: د/شعبان محمد إسماعيل من علماء الأزهر             |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) مكتبة الكليات الأزهرية ، ١٣٩٣هـــ-١٩٧٣م       |             |             |
| شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل:               | ۱۷          | 101         |
| الإمام أبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد الطوسي (ت٥٠٥هـ)    |             |             |

| اسم الكتاب                                                                      | الرقم الخاص | الرقم العام |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| تحقيق : د/ حمد الكبيسي                                                          |             |             |
| . ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة الإرشاد – بغداد ، ١٣٩٠هـــ-١٩٧١م                    |             |             |
| العدة في أصول الفقه:                                                            | ١٨          | 107         |
| القاضى أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي (ت٤٥٨هـ)                 |             |             |
| حققه وعلق عليه وخرَّج نصه : د/ أحمد بن علي سير المباركي –                       |             |             |
| الأستاذ المساعد في كلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية           |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مؤسسة الرسالة ، ( التاريخ : بدون )                          |             |             |
| علم أصول الفقه:                                                                 | 19          | 108         |
| عبد الوهاب خلاف أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - بجامعة القاهرة سابقاً    |             |             |
| ( الطبعة التاسعة ) ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،                        |             |             |
| ۱۳۹۰هــ-۲۹۷۰م                                                                   |             |             |
| غاية الوصول شرح لب الأصول :                                                     | ٧.          | 100         |
| شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي                                     |             |             |
| ( الطبعة الأخيرة ) ، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،<br>١٣٦٠هــ-١٩٤١م |             |             |
| فواتح الرحموت :                                                                 | ۲۱          | 107         |
| العلامة عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم النبوت                  |             |             |
| في أصول الفقه: الإمام المحقق الشيخ محب الله بن عبد الشكور                       |             |             |
| (الطبعة الأولى)، المطبعة الأميرية، ١٣٢٢هـ                                       |             |             |
| قو اطع الأدلة في أصول الفقه:                                                    | 77          | 107         |
| الإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي (ت٤٨٩هـــ)       |             |             |

| اسم الكتاب                                                                 | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| تحقيق: د/ عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي                                  |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، ١٤١٩هــ-١٩٩٨م                                          |             |             |
| كشف الأسرار شرح المصنف على المنار:                                         | 77          | 101         |
| الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي             |             |             |
| (ت· ۱۷ <u>۵</u> )                                                          |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| المحصول في علم أصول الفقه:                                                 | 7 £         | 109         |
| الإمام الأصولي النظار المفسر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين               | ,           |             |
| الرازي (ت٢٠٦هـ)                                                            |             |             |
| دراسة وتحقيق : د/ طه جابر فياض العلواني                                    |             |             |
| (الطبعة الأولى)، ١٣٩٩هــ-١٩٧٩م                                             |             |             |
| المستصفى من علم الأصول:                                                    | 70          | 17.         |
| الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ)                      |             |             |
| (الطبعة الأولى)، المطبعة الأميرية، ١٣٢٢هــ                                 |             |             |
| المسودة في أصول الفقه:                                                     | 77          | 171         |
| تابع على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية:                                    |             |             |
| ١ - مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر                  |             |             |
| ٧- شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام                         |             |             |
| ٣- شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس الفقيه الحنبلي أحمد بن                 |             | i           |
| محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي (ت٥٤٧هـ)                         |             |             |
| حقق أصوله وفصله وضبط شكله وعلق حواشيه: محمد محي الدين                      |             |             |
| عبد الجميد                                                                 |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتاب العربي – بيروت ، ( التاريخ : بدون )         |             |             |

| اسم الكتاب                                                        | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| المعتمد في أصول الفقه ويليه زيادات المعتمد والقياس الشرعي :       | YY          | ١٦٢         |
| لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي (ت٢٣٦هـ)         |             |             |
| اعتنى بتهذيبه وتحقيقه : محمد حميد الله بتعاون أحمد بكير وحسن حنفي |             | !           |
| ( الطبعة : بدون ) ، دمشق ، ١٣٨٥هـــ-١٩٦٥م                         |             |             |
| المنخول من تعليقات الأصبول:                                       | **          | ١٦٣         |
| الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هــ)            |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر – دمشق ، ( التاريخ : بدون )         |             |             |
| ميزان الأصول:                                                     | 79          | ١٦٤         |
| علاء الدين السمرقندي (ت٥٣٩هـ)                                     |             |             |
| تحقيق: د/ محمد زكي عبد البر                                       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، طبعة وزارة الأوقاف - قطر ،                    |             |             |
| ٤١٤١هـــ-٣٩٩٢م                                                    |             |             |
| نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول:                   | ۳٠          | ١٦٥         |
| جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (ت٧٧٧هـ)                   |             |             |
| حققه وخرَّج شواهده : د/ شعبان محمد إسماعيل الأستاذ في كلية        |             |             |
| الشريعة والدراسات الإسلامية - بجامعة أم القرى - مكة المكرمة       |             |             |
| (الطبعة الأولى)، دار ابن حزم، ١٤٢٠هــ-١٩٩٩م                       |             |             |
| ر كتب الخة )                                                      | •           |             |
| أساس البلاغة:                                                     | ١           | ١٣٦         |
| الإمام أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (ت٥٣٨هــ)         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار صادر للطباعة – بيروت ، ١٣٨٥هــ            |             |             |
| أتيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء:            | ۲           | ۱٦٧         |
| الشيخ قاسم القونوي (ت٩٧٨هــ)                                      |             |             |

| اسم الكتاب                                                            | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| تحقيق : د/ أحمد عبد الرزاق الكبيسي الأستاذ المساعد بكلية الدعوة       |             |             |
| وأصول الدين – بجامعة أم القرى – مكة المكرمة                           |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الوفاء للنشر والتوزيع ، جدة – السعودية ،      |             |             |
| ١٩٨٦ هـــ ١٩٨٦م                                                       |             |             |
| تحرير التنبيه معجم لغوي:                                              | ٣           | ١٦٨         |
| محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي الشافعي النووي                |             |             |
| (ت۲۷۲هــ)                                                             |             |             |
| تحقيق : د/ فايز الداية الأستاذ المساعد لعلم اللغة والبلاغة بجامعة حلب |             |             |
| و د/ محمد رضوان الداية أستاذ أدب الأندلس والمغرب في جامعة دمشق        |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون )    |             |             |
| التعريفات :                                                           | £           | 179         |
| علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت٢١٨هـ)                                  |             |             |
| حققه وقدم له ووضع فهارسه : إبراهيم الأبياري                           |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتاب العربي ، ١٤٠٥هـــ-١٩٨٥م                |             | •.          |
| تهذيب الصحاح :                                                        | ٥           | ۱۷۰         |
| الإمام محمود بن أحمد الزنجاني الشافعي (ت٢٥٦هــ)                       |             |             |
| تحقيق : عبد السلام محمد هارون                                         |             |             |
| أحمد عبد الغفور عطار                                                  |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعارف – مصر ، ( التاريخ : بدون )            |             |             |
| تهنيب اللغة :                                                         | ٦           | ۱۷۱         |
| أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (٣٧٠هـ)                                |             |             |
| حققه وقدم له : عبد السلام محمد هارون                                  |             |             |
| راجعه: محمد علي النجار                                                |             |             |

| اسم الكتاب                                                                                 | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الطبعة : بدون ) ، ( التاريخ : بدون )                                                     |             |             |
| حلية الفقهاء :                                                                             | ٧           | ١٧٢         |
| أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (٣٩٥هــ)                                           |             |             |
| تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي                                                    |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، الشركة المتحدة للتوزيع – بيروت ،                                       |             |             |
| ۳۰۶۱هــ-۱۹۸۳م                                                                              |             |             |
| الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي :                                                             | ۸           | ۱۷۳         |
| أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت٣٧٠هـــ)                                                  |             |             |
| حققه : شهاب الدين أبو عمرو                                                                 |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع ، ( التاريخ : بدون )                 |             |             |
| الحدود النيقة والتعريفات الدقيقة :                                                         | ٩           | ١٧٤         |
| زكريا بن محمد الأنصاري (ت٩٢٦هـ)                                                            |             |             |
| تحقيق : مازن المبارك                                                                       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر المعاصر – بيروت ،                                            |             |             |
| ١١١ (هــ- ١٩٩١م                                                                            |             |             |
| الصحاح:                                                                                    | ١.          | 140         |
| إسماعيل بن حماد الجوهري (ت٤٠٠هـ)                                                           |             |             |
| تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار                                                                |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتاب العربي – القاهرة ، ١٣٧٧هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |             |
| شرح حدود ابن عرفة:                                                                         | 11          | 177         |
| أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (ت٩٩٤هـ)                                                 |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الغرب الإسلامي ، ١٩٩٣م                                             |             |             |

| اسم الكتاب                                                                                                                 | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| معجم مقاييس اللغة:                                                                                                         | ١٢          | ١٧٧         |
| أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت٣٩٥هـ)                                                                                  |             |             |
| تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون رئيس قسم الدراسات                                                                        |             |             |
| النحوية بكلية دار العلوم سابقاً وعضو المجمع اللغوي                                                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الجيل – بيروت ، ( التاريخ : بدون )                                                                 |             |             |
| معجم لغة الفقهاء :                                                                                                         | ١٣          | ١٧٨         |
| محمد رواس قلعة جي وحامد صادق قنيبي                                                                                         |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار النفائس – بيروت ، ١٤٠٥هـــ                                                                         |             |             |
| العين :                                                                                                                    | ١٤          | 179         |
| أبو عبد الرحمن خليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٥هـــ)                                                                           |             |             |
| تحقيق : د/ مهدي المخزومي                                                                                                   |             |             |
| د/ إبراهيم السامرائي                                                                                                       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار ومكتبة الهلال ، ( التاريخ : بدون )                                                                 |             |             |
| القاموس الفقهي لغة وإصطلاحاً:                                                                                              | ١٥          | ١٨٠         |
| سعدي أبو جيب                                                                                                               |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، دار الفكر ، دمشق – سوريا ، ١٤٠٨هـــ-١٩٨٨م                                                             |             |             |
| القاموس المحيط:                                                                                                            | ١٦          | ١٨١         |
| الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي (ت١٧هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،                                                                    |             |             |
| 1 1 1 هـــ - 9 9 م                                                                                                         |             |             |
| الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية:                                                                                 | ١٧          | ١٨٢         |
| أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت١٠٩٤هــ)                                                                          |             |             |

| اسم الكتاب                                                               | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه : د/ عدنان                   |             |             |
| درويش محمد المصدي                                                        |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،              |             |             |
| دمشق ، ۱۹۷۲م                                                             |             |             |
| نسان العرب:                                                              | ١٨          | ١٨٣         |
| للعلامة ابن منظور (ت٢١٧هــ)                                              |             |             |
| اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد العبيدي                        |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار إحياء النراث العربي ، ومؤسسة الناريخ             |             |             |
| العربي ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون )                              |             |             |
| المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:                                     | 19          | ١٨٤         |
| العلامة أحمد بن محمد بن على الفيومي (ت٧٧٠هـ)                             |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتبة العلمية ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| النظم المستعذب في شرح غريب المهذب:                                       | ۲.          | 140         |
| العلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبي                                      |             |             |
| ( مطبوع مع المهذب )                                                      |             |             |
| ر كتب النحو والأدب والبراغة )                                            |             |             |
| الأضداد :                                                                | ١           | ١٨٦         |
| محمد بن القاسم الأنباري                                                  |             |             |
| تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم                                            |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت ،                     |             |             |
| ١١١ هــ-١٩٩١م                                                            |             |             |
| الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة :                                     | ۲           | 144         |
| محمد بن علي بن محمد الجرجاني (ت٧٢٩هـ)                                    |             |             |

| اسم الكتاب                                                     | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| تحقيق: د/ عبد القادر حسين أستاذ البلاغة المساعد بكلية البنات - |             |             |
| جامعة الأزهر                                                   |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، الفجالة –      |             |             |
| القاهرة ، ( التاريخ : بدون )                                   |             | :           |
| الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع:               | ٣           | 189         |
| جلال الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد |             |             |
| عبد الرحمن القزويني                                            |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح وأو لاده ،       |             | :           |
| الأزهر ، ۱۳۹۰هــ-۱۹۷۱م                                         |             |             |
| بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة:                   | ٤           | 19.         |
| عبد المتعال الصعيدي المدرس بكلية اللغة العربية من كليات الجامع |             |             |
| الأزهر                                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، ( التاريخ : بدون )                         |             |             |
| البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني:                           | ٥           | 191         |
| د/ فضل حسن عباس أستاذ مشارك في الجامعة الأردنية - كلية         |             |             |
| الشريعة                                                        |             |             |
| (الطبعة الثالثة)، دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع،         |             |             |
| ۱٤۱۳هــ-۲۹۹۲م                                                  |             |             |
| التلخيص في علوم البلاغة:                                       | ٦           | 197         |
| جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب                  |             |             |
| طبعه وشرحه: الأديب الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي                 |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ،           |             |             |
| ١٣٥٠هـــ-١٩٣٢م                                                 |             |             |
| جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع:                      | Y           | 197         |

| اسم الكتاب                                                                 | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| السيد أحمد الهاشمي                                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| سر الفصاحة لإبن سنان الخفاجي:                                              | ٨           | 198         |
| دراسة وتحليل : د/ عبد الرزاق أبو زيد زايد – كلية التربية – جامعة           |             |             |
| المتصورة                                                                   |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٧٦م                          |             | ,           |
| شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :                                          | ٩           | 190         |
| بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري (ت٧٦٩هـ)               |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت ،                       |             |             |
| ٤١٤ (هـــ١٩٩٣م                                                             |             |             |
| شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب:                                        | ١.          | 197         |
| الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله            |             |             |
| بن هشام الأنصاري المصري (ت ٢٦١هـ)                                          |             |             |
| ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب : لمحمد محي                    |             |             |
| الدين عبد الحميد                                                           |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، ( التاريخ : بدون )                         |             |             |
| شرح قطر الندى وبل الصدى :                                                  | 11          | 197         |
| الإمام أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله            |             |             |
| بن هشام الأنصاري المصري (ت٧٦١هـ)                                           |             |             |
| ومعه كتاب سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى: لمحمد محي الدين                 |             |             |
| عبد الحميد                                                                 |             |             |
| ( الطبعة : يدون ) ، ( الناشر : يدون ) ، ١٣٨٣هـــ-١٩٦٣م                     |             |             |
| شرح الكافية الشافية :                                                      | ١٢          | 194         |
| العلامة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي            |             |             |

| اسم الكتاب                                                                  | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| الجياني (ت٦٧٢هــ)                                                           |             |             |
| حققه وقدم له : د/ عبد المنعم أحمد هريدي الأستاذ المشارك في معهد             |             |             |
| اللغة العربية لغير الناطقين بها - جامعة أم القرى - مكة المكرمة              |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المأمون للتراث ، ( التاريخ : بدون )                 |             |             |
| الصاحبي:                                                                    | ١٣          | 199         |
| أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت٣٩٥هـ)                                   |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ، القاهرة ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| علم البيان :                                                                | ١٤          | ۲.,         |
| د/ عبد العزيز عتيق                                                          |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ،             |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                                          |             |             |
| قانون البلاغة في نقد النثر والشعر :                                         | 10          | 7.1         |
| الشاعر الأديب أبو طاهر محمد بن حيدر البغدادي (ت١٧٥هــ)                      |             |             |
| تحقيق : د/ محسن عجيل الأستاذ في جامعة بغداد وجامعة الإمارات العربية المتحدة |             |             |
| (الطبعة الأولى)، مؤسسة الرسالة، ١٤٠١هــ-١٩٨١م                               | ;           |             |
| كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب :                                   | ١٦          | ۲.۲         |
| ضياء الدين بن الأثير (ت٦٣٧هـ)                                               |             |             |
| تحقيق : د/ نوري حمودي القيسي                                                |             |             |
| د/ حاتم صالح                                                                |             |             |
| أ / هلال ناجي                                                               |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، ( الناشر : بدون ) ، ( التاريخ : بدون )                  |             |             |

| اسم الكتاب                                                        | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| مجمع الأمثال :                                                    | ۱٧          | ٧٠٣         |
| للميداني                                                          |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار مكتبة الحياة – بيروت ، ١٩٦١م              |             |             |
| المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها:                             | ١٨          | Y • £       |
| علي رضا                                                           |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، ( التاريخ : بدون )                |             |             |
| المقتضب :                                                         | 19          | ۲.0         |
| أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ( ت٢٨٥هــ)                         |             |             |
| تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة الأستاذ بجامعة الأزهر               |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، ( الناشر : بدون ) ، القاهرة ، ١٣٩٩هـــ-١٩٧٩م |             |             |
| كتب الرّاجم والطبقات والسير والتاريخ >                            | <b>)</b>    |             |
| أخبار القضاة :                                                    | ١           | ۲٠٦         |
| محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع                                 |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، عالم الكتب ، بيروت ، ( التاريخ : بدون )       |             |             |
| أسد الغابة في معرفة الصحابة:                                      | ۲           | Y.Y         |
| علي بن محمد عز الدين بن الأثير (ت١٣٠هـ)                           |             | :           |
| ( الطبعة : بدون ) ، ( الناشر : بدون ) ، القاهرة ، ١٩٧٠م           |             | :           |
| الأعلام:                                                          | ٣           | ۲٠۸         |
| خير الدين الزركلي                                                 |             |             |
| ( الطبعة الخامسة ) ، دار العلم للملايين ، بيروت – لبنان ، ١٩٨٠م   |             |             |
| الأغاني:                                                          | ٤           | 7.9         |
| أبو الفرج الأصفهاني (ت٢٥٦هــ)                                     |             |             |
| شرحه وكتب هو امشه : د/ يوسف علي طويل دكتوراة دولة في              |             |             |

| اسم الكتاب                                                                        | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| الفلسفة والآدلب ، من جامعة مدريد                                                  |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،                          |             |             |
| ۲۱۶۱هــ-۲۹۹۲م                                                                     |             |             |
| الأنساب :                                                                         | 0           | ۲۱.         |
| الإمام أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت٥٦٢هــ)                     |             |             |
| تقديم وتعليق : عبد الله عمر البارودي                                              |             |             |
| مركز الخدمات والأبحاث الثقافية                                                    |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الجنان ، ١٤٠٨هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        |             |             |
| الإستيعاب في أسماء الأصحاب:                                                       | ٦           | 711         |
| أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري                       |             |             |
| القرطبي المالكي (ت٢٦٥هـ) ، ( مطبوع مع الإصابة )                                   |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |             |
| الإصابة في تمييز الصحابة:                                                         | ٧           | 717         |
| شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد على                              |             |             |
| العسقلاني ثم المصري ، الشافعي المعروف بإبن حجر (ت٥٠٦هــ)                          |             | 4           |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، بيروت ، ١٣٩٨هــــ١٩٧٨م                            |             |             |
| الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى                     | ٨           | 717         |
| والأنساب:                                                                         |             |             |
| الإمام علي بن هبة الله بن ماكولا (ت٧٥هـ)                                          |             |             |
| تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي                                                 |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، محمد أمين دمج ، بيروت – لبنان ،                               |             | 1           |
| ( التاريخ : بدون )                                                                |             |             |
|                                                                                   |             |             |

| اسم الكتاب                                                                 | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| الإمام أبو الحسن الماوردي :                                                | ٩           | 415         |
| د/ محمد سليمان داود ، د/ فؤاد عبد المنعم أحمد                              |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، ١٩٧٨م                | :           |             |
| إنباه الرواة :                                                             | ١.          | 710         |
| أبو الحسن جمال الدين القفطي (ت٢٤٦هـ)                                       |             |             |
| تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم                                             |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ( التاريخ : بدون )           |             |             |
| البداية والنهاية :                                                         | 11          | 717         |
| الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي                |             |             |
| (ت٤٧٧هـــ)                                                                 |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، مكتبة المعارف ، بيروت – لبنان ، ١٤١١هــــ             |             |             |
| ۱۹۹۰م                                                                      |             |             |
| البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع:                                   | ١٢          | 717         |
| محمد بن علي الشوكاني                                                       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ،           |             | 1           |
| ( التاريخ : بدون )                                                         |             |             |
| بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة :                                    | ١٣          | 414         |
| جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ)                                    |             |             |
| تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم                                             |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبعة عيسى البابي الطبي ، ١٣٨٤هــ-١٩٦٥م                |             |             |
| تاريخ بغداد أو مدينة السلام:                                               | ١٤          | 719         |
| الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هــ)                       |             | ÷           |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتبة السلفية - المدينة المنورة ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |

| اسم الكتاب                                                                                   | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| التاريخ الإسلامي :                                                                           | 10          | ۲۲.         |
| محمود شاكر                                                                                   |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق ،                                        |             |             |
| ٥٠٤١هـــ-٥٨٩١م                                                                               |             |             |
| التاريخ العباسي والفاطمي :                                                                   | 1 %         | 771         |
| د/ أحمد مختار العبادي                                                                        |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار النهضة العربية ، بيروت – لبنان ، ١٩٧١م                               |             |             |
| التاريخ الكبير :                                                                             | ۱۷          | 777         |
| الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبر اهيم البخاري (٣٦٥٦هـ)                             |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية ، حيدر                               |             |             |
| آباد الدكن – الهند ، ١٣٦٣هــ                                                                 |             |             |
| تنكرة الحفاظ :                                                                               | ١٨          | 777         |
| أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٤٨هـ)                                            |             |             |
| ( الطبعة الرابعة ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيد                                |             |             |
| آباد الدكن – الهند ، ۱۳۸۸هـــ–۱۹۶۸م                                                          |             |             |
| تقريب التهذيب :                                                                              | 19          | 775         |
| الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٥٩٨هـ)                                                 |             |             |
| حققه وعلق عليه ووضحه وأضاف إليه: أبو الأشبال صغير أحمد<br>شاغف الباكستاني                    |             |             |
| تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد                                                               |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار العاصمة للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية – الرياض ، ١٤١٦هــ |             |             |
|                                                                                              |             |             |

| تهذيب الأسماء واللغات :                                                                 |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                                                         | ۲.  | 770 |
| الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي (ت٦٧٦هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     |     |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون )              |     |     |
| تهذيب الكمال في أسماء الرجال:                                                           | Y1  | 777 |
| أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزني (ت٧٤٧هـ)                                   |     |     |
| تقديم : عبد العزيز رباح ، أحمد يوسف                                                     |     |     |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار مأمون للتراث ، دمشق ، ( التاريخ : بدون )                        |     |     |
| تهذيب التهذيب :                                                                         | 77  | 777 |
| الإمام الحافظ أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)                           |     |     |
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ، حيدر                            |     |     |
| آباد الدكن – الهند ، ١٣٢٥هــ                                                            |     |     |
| القات :                                                                                 | 77" | ۸۲۲ |
| الإمام أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي (ت٣٥٤هـ)                                    |     |     |
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد                       |     |     |
| الدكن – الهند ، ١٣٩٨هـــ-١٩٧٨م                                                          |     |     |
| الجرح والتعديل:                                                                         | 7 £ | 779 |
| الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي (ت٣٢٧هـ)                   |     |     |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ،                                 |     |     |
| ۲۷۳۱هــ-۲۰۶۱م                                                                           |     |     |
| الجمع بين رجال الصحيحين:                                                                | ٥٢  | ۲۳. |
| أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي المعروف بإبن القيسراني<br>(ت٠٠٠هـــ)              |     |     |

| اسم الكتاب                                                                    | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الطبعة الثانية ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ١٤٠٥هـــ             |             |             |
| حلية الأولياء وطبقات الأصفياء :                                               | 77          | 7771        |
| أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٤٣٠هـ)                                  |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون )    |             |             |
| الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة:                                        | **          | . 444       |
| أحمد بن حجر العسقلاني                                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الجيل ، بيروت ، ( التاريخ : بدون )                    |             |             |
| سير أعلام النبلاء ، وبهامشه أحكام الرجال من ميزان الإعتدال في<br>نقد الرجال : | 47          | 744         |
| كلاهما للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هــ)                |             |             |
| تحقيق : مُحب الدين أبو سعيد عمر بن غرومة العمروي                              |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت –               | :           |             |
| لبنان ، ۱۹۱۷هـــ–۱۹۹۷م                                                        |             |             |
| السيرة النبوية لإبن هشام:                                                     | 79          | 772         |
| حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها:                                             |             |             |
| إبراهيم الأبياري ، مدير إدارة إحياء التراث القديم                             |             | <u>.</u>    |
| وعبد الحفيظ شلبي ، مدير المكتبات بدار الكتب المصرية                           |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،                  |             |             |
| ١٣٧٥هـــ - ٩٥٥ م                                                              |             |             |
| شذرات الذهب في أخبار من ذهب:                                                  | ٣.          | 770         |
| الإمام أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت١٠٨٩هــ)                       |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون )            |             |             |
|                                                                               |             |             |

| اسم الكتاب                                                        | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| صفة الصفوة:                                                       | ۳۱          | 747         |
| جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (٣٧٥هــ)         |             |             |
| حققه وعلق عليه : محمود فاخوري                                     | •           |             |
| خرّج أحاديثه : د/ محمد رواس قلعه جي                               |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت – لبنان ، |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                                |             |             |
| طبقات الحفاظ:                                                     | ٣٢          | 777         |
| جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ)                           |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،           |             |             |
| ٣٠٤ (هـــ-٣٨٩ (م                                                  |             |             |
| طبقات الشافعية الكبرى:                                            | ٣٣          | 777         |
| الإمام تاج الدين بن تقي الدين السبكي (ت ٧٧١هـ)                    |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت لبنان     |             |             |
| طبقات الشافعية :                                                  | ٣٤          | 749         |
| جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت٧٧٧هـ)                            |             |             |
| تحقيق : عبد الله الجبوري                                          |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض ،          |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                                |             |             |
| طبقات الشافعية :                                                  | 70          | 78.         |
| أبو بكر هداية الله الحسيني (ت١٠١٤هــ)                             |             |             |
| حققه و علق عليه : عادل نويهض                                      |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت – لبنان ، ١٩٧٩م   |             |             |

| اسم الكتاب                                                         | الرقم الخاص | الرقم العام |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| طبقات الشافعية :                                                   | ٣٦          | 7 2 1       |
| أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضىي شهبة (ت٥٩هــ)                     |             |             |
| صححه وعلق عليه : د/ عبد العليم خان                                 | •           |             |
| (الطبعة الأولى)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر          |             |             |
| آباد الدكن — الهند ، ١٣٩٨هـــ ١٩٧٨م                                |             |             |
| طبقات الفقهاء :                                                    | ٣٧          | 757         |
| أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت٤٧٦هــ)                        |             |             |
| تصحيح ومراجعة : خليل الميس                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار القلم ، بيروت - لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| طبقات الفقهاء الشافعية :                                           | ٣٨          | 727         |
| أبو عاصم محمد بن أحمد العبادي (ت٤٥٨هـ)                             |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، ( الناشر : بدون ) ، ليدن ، ١٩٦٤م               |             |             |
| الطبقات الكبرى:                                                    | ٣٩          | 7 £ £       |
| الإمام محمد بن سعد بن منيع (ت٢٢٢هـ)                                |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار صادر – بيروت ، ١٣٨٨هـ                      |             |             |
| طبقات المفسرين:                                                    | ٤٠          | 750         |
| الإمام محمد بن علي بن أحمد الداودي (ت٩٤٥هـ)                        |             | ÷           |
| تحقيق: علي محمد عمر                                                |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبعة الإستقلال الكبرى ، ١٣٩٢هـ                |             |             |
| طبقات المفسرين :                                                   | ٤١          | 757         |
| جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ)                             |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،            |             |             |
| ۱۹۸۳—۳۸۹ ام                                                        |             |             |

| اسم الكتاب                                                                 | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| العبر في خبر :                                                             | ٤٢          | 757         |
| الحافظ الذهبي (ت٤٧هـ)                                                      |             |             |
| تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول                               |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| عصر الدول والإمارات:                                                       | ٤٣          | YEA         |
| شوقي ضيف                                                                   |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعارف ، القاهرة ، ( التاريخ : بدون )             |             |             |
| العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين :                                       | ٤٤          | 7 2 9       |
| محمد بن أحمد الحسيني الفاسي المكي                                          |             |             |
| تحقيق : محمد حامد الفقي                                                    |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٤٠٦ هــ-١٩٨٦م                 |             |             |
| العقد المُذهب في طبقات حملة المذهب:                                        | ٤٥          | 40.         |
| الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الأندلسي                      |             |             |
| التكروري الشافعي المعروف بابن الملقن (ت٤٠٨هــ)                             |             |             |
| حققه وعلق عليه : أيمن نصر الأزهري سيد مهني                                 |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب                     |             |             |
| العلمية ، بيروت – لبنان ، ١٤١٧هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |             |             |
| الفهرست :                                                                  | ٤٦          | 701         |
| الإمام أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الندريم (ت٤٣٨هـ)                    |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت - لبنان ،           |             |             |
| ( التاريخ : بدون )                                                         |             |             |
| الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السنة:                                | ٤٧          | 707         |
| أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت٤٨هـ)                                   |             |             |

| اسم الكتاب                                                                                | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،                                   |             |             |
| ۳۰۶۱هــ-۳۸۹۱م                                                                             |             |             |
| الكامل في التاريخ:                                                                        | ٤A          | 707         |
| أبو الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بإبن الأثير الجرزي                                     |             | ,           |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، بيروت - لبنان ، ١٣٩٨هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |             |
| كشف الظنون :                                                                              | <b>£9</b>   | 405         |
| الإمام مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة (ت١٠٦٧هـ)                                     |             | :           |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، بيروت – لبنان ، ١٤٠٢هـــ–١٩٨٢م                            | 1           |             |
| لسان الميزان :                                                                            | ٥,          | 700         |
| الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هــ)                                  |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت - لبنان ،                            |             |             |
| ۱۹۷۰—۱۳۹۰م                                                                                |             |             |
| اللباب في تهذيب الإنسان:                                                                  | ٥١          | 707         |
| الإمام عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري                                |             |             |
| (ت ۲۳۰هــ)                                                                                |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار صادر ، بيروت ، ١٤٠٠هــ-١٩٨٠م                                      |             |             |
| محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية :                                                           | ٥٢          | 707         |
| محمد الخضري بك                                                                            |             | į           |
| ( الطبعة : بدون ) ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، ١٩٧٠م                                 |             |             |
| مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان:                              | ٥٣          | 707         |
| عبد الله بن أسعد علي اليافعي اليمني (ت٧٦٨هـ)                                              |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، حيدر آباد                              |             |             |
| الدكن – الهند ، ١٣٣٨هــ                                                                   |             |             |

| اسم الكتاب                                                      | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| المعارف:                                                        | ٥٤          | 709         |
| أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هــ)           |             |             |
| تحقیق : د/ ثرت عکاشة                                            |             |             |
| ( الطبعة الرابعة ) ، دار المعارف ، القاهرة ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| معجم الأدباء:                                                   | 00          | 44.         |
| الإمام أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت٢٦٦هـ)           |             |             |
| ( الطبعة الأخيرة ) ، دار المأمون ، ( التاريخ : بدون )           |             |             |
| معجم قبائل العرب القديمة والحديثة :                             | 07          | 771         |
| عمر رضا كحالة                                                   |             |             |
| ( الطبعة السادسة ) ، مؤسسة الرسالة ، ١٤١٢هــ                    |             |             |
| معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية:                        | ٥٧          | 777         |
| عمر رضا كحالة                                                   |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة الترقي ، دمشق ، ١٣٧٨هـ                |             |             |
| المغني في ضبط أسماء الرجال:                                     | ٥٨          | 777         |
| محمد بن طاهر بن علي الهندي                                      |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الكتاب العربي ، بيروت - لبنان ،         |             |             |
| ١٩٧٩هـــ-٩٧٩١م                                                  |             |             |
| مفتاح السعادة ومصباح السيادة :                                  | 09          | Y7 £        |
| الإمام أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (ت٩٦٨هـ)             |             |             |
| (الطبعة الثانية)، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن |             |             |
| - الهند ، ۱۳۹۷هـ-۱۹۷۷م                                          |             |             |
| المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :                                | ٦,          | 410         |
| أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (٣٩٥هــ)                  |             |             |

| اسم الكتاب                                                           | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الطبعة الأولى ) ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد        |             |             |
| الدكن – الهند ، ١٣٥٩هـــ                                             |             |             |
| ميزان الإعتدال في نقد الرجال:                                        | ٦١          | 777         |
| الإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٤٧هـ)                          |             |             |
| تحقيق: على محمد البجاوي                                              | •           |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار المعرفة للطباعة – بيروت ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة :                                | ٦٢          | Y1Y         |
| أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت٤٧٨هــ)                     |             |             |
| طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، المؤسسة          |             |             |
| المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، ( التاريخ : بدون ) |             |             |
| هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين في كشف الظنون :       | 78          | 417         |
| إسماعيل باشا                                                         |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار الفكر ، بيروت – لبنان ، ١٤٠٢هـــ-١٩٦٢م       |             |             |
| الوافي بالوفيات :                                                    | <b>ጚ</b> £  | 414         |
| صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي                                       |             |             |
| اعتناء : هلموت ريتر                                                  |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، فرانزشتا ينزيفيسبادن ، ١٣٨١هــ-١٩٦٢م             |             |             |
| وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان :                                  | ٦٥          | 77.         |
| أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت٦٨١هــ)                |             |             |
| تحقيق : د/ إحسان عباس                                                |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار صادر ، بيروت ، ١٣٩٨هـــ-١٩٧٨م                |             |             |

| اسم الكتاب                                                          | الرقم الخاص | الرقم العام |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ر کتب معاجم البلدان )                                               |             |             |
| آثار المدينة المنورة :                                              | ١           | 771         |
| عبد القدوس الأنصاري                                                 |             |             |
| ( الطبعة الثانية ) ، المكتبة العلمية – المدينة المنورة ، ١٣٧٨هـــ   |             |             |
| فضائل المدينة المنورة:                                              | ۲           | 777         |
| د/ خلیل اپر اهیم ملاخاطر                                            |             |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة ، مؤسسة علوم |             |             |
| القرآن ، بيروت ، ١٤١٣هـــ-١٩٩٣م                                     |             |             |
| معجم البلدان :                                                      | ٣           | 777         |
| الإمام أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي        |             |             |
| (ت۲۲۲هــ)                                                           |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، دار إحياء النراث العربي ، بيروت – لبنان ،       |             |             |
| معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع:                            | ٤           | 775         |
| أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت٤٨٧هــ)           |             |             |
| عارضة بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه: مصطفى السقا المدرس              |             |             |
| بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول                                      |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة ولجنة التأليف والترجمة والنشر ،           |             |             |
| القاهرة، ١٣٦٤هــ-٥٤٩١م                                              |             |             |
| ( کتب مختلفة )                                                      |             |             |
| أدب الدنيا والدين :                                                 | ١           | 770         |
| أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي                              |             |             |
| تحقيق : د/ محمد صبّاح                                               |             |             |

| اسم الكتاب                                                     | الرقم الخاص | الرقم العام |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الطبعة : بدون ) ، دار مكتبة الحياة ، بيروت – لبنان ، ١٩٨٦م   |             |             |
| أدب الدنيا والدين :                                            | ۲           | 777         |
| أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي                         |             |             |
| حققه وعلق عليه: مصطفى السقا                                    |             |             |
| ( الطبعة الرابعة ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ،       |             |             |
| ۸۴۳۱هــ-۸۷۴۱م                                                  |             |             |
| الأمثال والحكم :                                               | ٣           | YYY         |
| أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي                         |             |             |
| تحقيق : د/ فؤاد عبد المنعم أحمد                                | =           |             |
| ( الطبعة الأولى ) ، دار الحرمين للطباعة والنشر ، قطر ،         |             |             |
| ۳۰۶۱هـــ—۳۸۶۱ <sub>م</sub>                                     |             |             |
| الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان:                    | ٤           | 444         |
| أبو البعباس نجم الدين بن الرفعة                                |             |             |
| حققه وقدم له : د/ محمد أحمد إسماعيل الخاروف                    | :           |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى ، مكة    |             |             |
| المكرمة ، ٤٠٠ (هـــ–١٩٨٠م                                      |             |             |
| الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي:                                | ٥           | 444         |
| يوسف بن حسن بن عبد الهادي المعروف بــ ( ابن المبرد ) (ت٩٠٩هــ) |             |             |
| تحقیق : د/ رضوان محتار بن غریبة                                |             |             |
| (الطبعة الأولى)، دار المجتمع - جدة، ١١١١هـ                     |             |             |
| قوانين الوزارة:                                                | ٦           | ۲۸.         |
| أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي                         |             |             |
| تحقيق ودراسة : د/ فؤاد عبد المنعم أحمد ، د/ محمد سليمان داود   |             |             |

| اسم الكتاب                                                        | الرقم الخاص | الرقم العام |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ( الطبعة الثانية ) ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ،            |             |             |
| ۸۴۳۱هــ-۸۷۶۱م                                                     |             |             |
| المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها:                   | ٧           | 7.11        |
| محمد نجم الدين الكردي                                             |             |             |
| ( الطبعة : بدون ) ، مطبعة السعادة ، ٤٠٤ هـ                        |             | ·           |
| ر قسم الدوريات )                                                  | , <u></u>   |             |
| جريدة المدينة المنورة ، الملحق الأسبوعي ، الرسالة ، قسم في رحاب   | ١           | 7.7.7       |
| الدعوة ، العدد (١٣٩٩٨) ، السنة السابعة والستون ، يوم الإثنين ، ١/ |             |             |
| جمادي الآخرة ، عام ١٤٢٢هـ - الموافق ٢ أغسطس ٢٠٠١م                 |             |             |

## (\* 7)فعرس اللوضوعات

| الصفحة       | الموضوع                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| -            | ملخص الرسالةملخص                                                          |
| ب            | الإهداء                                                                   |
| ح            | شكر وتقدير                                                                |
| <b>&amp;</b> | المقدمةالمقدمة                                                            |
| ١            | القسم الأول : الدراسة                                                     |
| ۲            | الفصل الأول : در اسة عن حياة الماوردي                                     |
| ٣            | المبحث الأول : عصر الماوردي                                               |
| ٦            | المبحث الثاني: اسمه وكنيته ولقبه ونسبته                                   |
| ٩            | المبحث الثالث : مولده ونشأته ووفاته                                       |
| 14           | المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه                                             |
| 17           | المبحث الخامس: مؤلفاته                                                    |
| 40           | المبحث السادس: مكانته العلمية                                             |
| <b>Y Y</b>   | الفصل الثاني : دراسة تحليلية لكتاب الحاوي من خلال كتاب : ( السبق والرمي ) |
| 44           | المبحث الأول : اسم الكتاب ، ونسبته إلى المؤلف ومصادره                     |
| ٣٢           | المبحث الثاني : أهمية الكتاب وأثره فيما ألف بعده                          |
| ۴٤           | المبحث الثالث : منهج الماوردي في الكتاب                                   |
| **           | المبحث الرابع: المصطلحات المتداولة في فقه الشافعية والواردة في الكتاب     |
|              | المبحث الخامس : بيان تفصيلي لمسائل كتاب السبق والرمي وما تحضمنته من       |
| ٤٢           | فصولفصول                                                                  |
|              | الفصل الثالث: بيان نسخ المخطوط، ومنهج التحقيق، والمصطلحات المستخدمة       |
| ٥.           | في التحقيقفي                                                              |

## الصفحة

## الموضوع

| 01             | المبحث الأول : بيان نسخ المخطوط               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 0 \$           | المبحث الثاني: منهج التحقيق                   |
| ٥٧             | المبحث الثالث: المصطلحات المستخدمة في التحقيق |
| <b>ピタ</b> 人一てて | القسم الثاني: التحقيق                         |
| 444            | الفهارس:                                      |
| ٤              | بيان الطريقة المتبعة في الفهرسة               |
| ٤ . ٤          | فهرس الآيات القرآنية                          |
| ٤١٣            | فهرس الآحاديث النبوية                         |
| 2 7 1          | فهرس الآثار                                   |
| ٤٢٣            | فهرس الأعلام المترجم لهم                      |
| ٤٢٨            | فهرس الكتب الواردة في المخطوط                 |
| 279            | فهرس الأبيات الشعرية الواردة في المخطوط       |
| ٤٣.            | فهرس القبائل والأمم                           |
| 271            | فهرس البلدان والمواضع                         |
| ٤٣٢            | فهرس المعاني اللغوية                          |
| ٤٣٧            | فهرس غريب الحديثفهرس غريب الحديث              |
| ٤٣٨            | فهرس المصطلحات الفقهية                        |
| ٤٤.            | فهرس المصطلحات الأصولية                       |
| ٤٤١            | فه رس القواعد د الفقهيد قو القواعد د          |
|                | الأصولية                                      |
| 2 2 7          | فهرس الحضارة                                  |
| 110            | فهرس المقادير الشرعية                         |

| الصفحة | الموضوع                                    |
|--------|--------------------------------------------|
| ११७    | فهرس النباتفهرس النبات                     |
| ££Y    | فهرس الحيوان                               |
| 2 2 9  | فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع |
| 0.7    | فعر س ر المو ضبو عاتفعر سر المو ضبو عات    |

.